

لِلْحَافِظِ أَجْمَكَ بْنَ عَلِيّ بْنَجَهِ الْعَسْقَلَانِيّ مِهُ مِثَالُهُ

مَقِّ نَصُوصَهُ وَخَيَّعَ أَمَادِيَهُ وَعَلَّى عَلَيْهُ الدَّكُنُورَ مَاهِرَ بَاسِينَ الْفَحَلِ

شيخ دَاراطرَيث في لمِرَاق أشتاذُ لمِدَيثِ وَالفِفْهِ المُقارَن كلِّتَة لِمُلُومُ الإِسْلاَدَيَّة جَامِعَ الأُنِبار

ٛػٳؠؙڵڡٙ<u>ۺڒۥؙڸ</u>ڶڹۺؙڔٛؖڐۻڔٚۼ

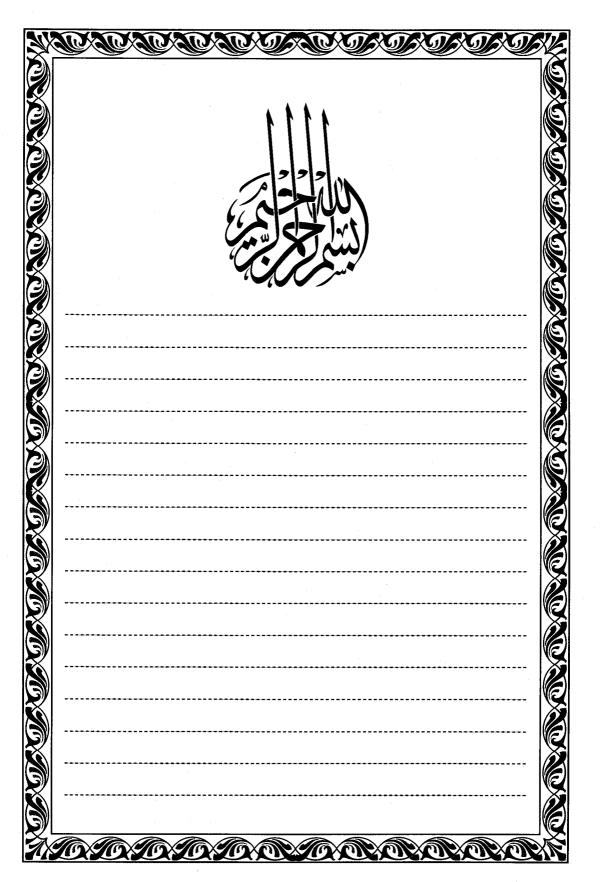



جَمْبِعُ كُفُوقِ الطَّبَعِ بَهَذَا الصَّفِّ وَالاَخِرَاجِ مَحَفُوظة لِلنَّاشِرِ الطَّبْعَةُ الاَولَىٰ ربيع الأول ١٤٣٥هـ \_ يناير ٢٠١٤مر

# حِيَفْ وَقِيمِيْمَ وَلِفِرُاجِي

ٛڮٵؠؙٛڔڵڣۺڒ؞ٛڸڹۺۯ؇ڷڿۻؙڒۼ ڮٵؠٛڔڵڣۺڒٷڸڹۺۯ؇ڷڿۻؙ<u>ٚ</u>

المملكة العربية السعودية شارع الأمير سطام بن عبدالعزيز هاتف: ٢٦٨١٠٤٥ – فاكس: ٢٦٨١٠٤٥ جوال: ٢٩٣٩٣٨ به darulqabas@yahoo.com

الرياض

### بنسر ألله ألتم ألتحب في

إنَّ الحمد فله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إلـه إلا الله وحده لا شريك له.

«وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين، وحجةً على الخلائق أجمعين»(١).

﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُ سُلِمُونَ ﴿ آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد:

فإني أحمدُ الله أو لا وآخراً، وظاهراً، وباطناً أنْ مكنني من تحقيق هذا الكتاب المختصر «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» الذي مرّت عليّ سنون في تحقيقه؛ إذْ عاودت العمل فيه مرةً بعد مَرّة في مُددٍ متباعدة، حتى استكمل عندي نصاب

<sup>(</sup>١) من مقدمة «زاد المعاد» ١/ ٣٤ للعلامة ابن القيم.

المخطوطات، ولما تجمعت لدي بنعمة الله الهمة للتعليق على أحاديثه والحكم عليها صحة وضعفاً مع دراسة الكتاب دارسة وافية شرعت بالعمل وراجعته مراراً تجنباً الخطأ. وقد جعلت تحقيق الكتاب وقفاً لله سبحانه وتعالى؛ يحق لكل مسلم طبعه شريطة التقيد بالنص، وقد وقفت الكتاب على روح أمي يرحمها الله تعالى، فأسال الله أن يجعله في ميزان حسناتها، يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات.

وكتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» من الكتب التي تهم الطالب المبتديء والعالم المنتهي؛ إذ إنَّ أحاديث الكتاب أحاديث الفقه؛ والفقه مهمٌ فهو ثمرة العلوم الشرعية، وما عبد الله بمثل الفقه كما قال الزهري، والفقه كما قال الراغب الأصبهاني: «ما من واقعة من الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأنَّ به انتظام صلاح الدنيا والدين». ثمَّ إنَّ الكتاب من كتب المتون المختصرة، وهو ليس بالطويل الممل ولا القصير المخل، ومع لطافة الحجم وأهمية الموضوع انماز أنَّه مما يحفظ، وما زال أهل العلم الربانيون يحثون طلابهم على الحفظ، فهذا العلامة الكبير الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول: «لا بد لطالب العلم من مخزون حفظي». وهذا الكتاب قد حفظه عددٌ كبير من الطلبة وأهل العلم منذ تأليفه، وحتى يوم الناس هذا، وقد اعتنى به أهلُ العلم تدريساً وشرحاً؛ فكثرت عناية أهل الناس به في القديم والحديث، وصارت بعض شروحه مدرس الناس، والحمد لله رب العالمين.

والمؤلّف رمزٌ على المؤلّف؛ إذ قد ظهرتْ في هذا الكتاب شخصيةُ الحافظ ابن حجر كما ظهرتْ في بقية كتبه، علماً أنّه اعتمد على من سبقه في جمع الأحاديث؛ إذ قد ألف عدد من العلماء في أحاديث الأحكام، كما إنّ الحافظ انتفع كثيراً في اختياره الأحاديث من كتاب «الإلهام» لابن دقيق العيد، ومن كتاب «المحرر» لابن

ثم لا يخفئ على الباحثين الجادين وكثير من الناس ما للحافظ ابن حجر من مكانة علمية، فقد كان على قدر كبير من وفور العقل والاشتغال بما ينفعه مع الحرص الشديد على الوقت، والحفاظ على أنفاس العمر بالعمل النافع، وقد دلَّ على ذلك ما قدم للناس من عطاء علميِّ وافر، بحيث كانت كتبه لا يستغني عنها باحث.

والحافظ ابن حجر قد حباه الله بشخصية فذة جمعت الجد والتقي وحسن السيرة، وقد كان مثالاً للشخصية العلمية النادرة، ومن الأدلة على ذلك كتبه التي انتشرت بين أيدي الناس على جميع المعمورة، فكانت كتبه تسير في زمانه مسير الشمس، كل ذلك كان سبباً للعمل في هذا الكتاب نصحاً للأمة واحتراماً لتراثها ودفعاً لغوائل التشويه عما قدمه أفذاذها بانين بذلك عزها ومجدها، ولم يكن جهدي منصباً على تحقيق النص، فقد جهدت في الحكم على الأحاديث، والتعليق على ما يستحق التعليق من غير اختصار ولا تطويل، وقد قدمتُ للكتاب بدراسة متوسطة دالة على سيرة الحافظ ابن حجر، ثم الكلام على منهجه في كتابه «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ثم النسخ الخطية مع بيان ما لها وما عليها، ثم بيان منهجي الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب، ولم أعمل للكتاب فهارس كاشفة؛ لأنّ الكتاب متن مختصر للحفظ.

وبعد: فهذا كتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر العسقلاني أقدمه لمحبي المصطفى السائرين على هديه الراجين شفاعته يوم القيامة. وقد خدمته الخدمة التي توازي تعلقي بسنة سيدنا النّبي الله وبذلتُ فيه ما وسعني من

جهد ومال ووقت، ولم أبخل عليه بشيء منَ الوقت، وكان الوقت الذي قضيته فيه كله مباركاً، وأوصى إخواني حفاظ الوحيين بالاهتمام غاية الاهتمام بحفظ القرآن الكريم والعناية به فهو مفتاح العلم، قال الضياء المقدسي عن أحد شيوخه: «وأوصاني وقت سفري، فَقَالَ: أَكْثر من قراءة الْقُرْآن، ولا تتركه فَإِنَّهُ يتيسر لَك الَّذِي تطلبه عَلَىٰ قدر مَا تقرأ، قَالَ: فرأيت ذَلِكَ وجربته كثيراً، فكنتُ إِذَا قرأتُ كثيراً تيسر لي منْ سماع الْحَدِيث وكتابته الكثير، وإذا لَمْ أقرأ لَمْ يتيسر لي»، وكلما تقدم الإنسان بالقرآن تقدم بالعلم، وفي الختام أشكر أخوي الوفيين الشيخ أحمد طارق عبد الحميد القيسي والشيخ محمد سعد سعود الطائي، فقد كان لهما اليـد الطولى في تصحيح تجارب الطباعة ومراجعة الكتاب؛ فأسأل الله أن يجعلهما من الوارثين الذين يرثون الفردوس، ولا أنسى بالشكر والدعاء إخواني من أبي وأمِّي: طه أبا أسامة وثامراً أبا عمر وسالماً أبا عبد الله، الذين كانوا لي عوناً في حلى وترحالي وفي مسيرتي في طلب العلم ونشره، فأسأل الله أن يبارك في أنفاس عمرهم وأن يُبقى عملهم الصالح فوق الأرض مباركاً نافعاً، وأكرر حمدي وشكري لربي الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة تتجدد.

وكتب

الدَّكُنُورُ مَاهِرَيَاسِّينَ الفَحَل

شيخ ُ ذَا الحَرَثِ في لِمَرَاق أَشْنَاذُ لِمَرَثِ وَالفِفْهِ الْمُقَارَّة كليِّنة لِعُلُومُ الإِسْلاَئِيَّة جَامِعَ الأنبار

١/ محرم/ ١٤٣٥ من هجرة حبيب الله ﷺ

# ترجمة المصنف

### توطئة(١):

أفاضت المصادر في ترجمة ابن حجر، وتنوعت مظانٌ ترجمته، فتارة مع الحفاظ، وثانية مع القضاة، وثالثة مع المؤرخين، ورابعة مع الأدباء، فلما كان الحافظ ابن حجر ينماز بالمكانة العلمية المرموقة، فقد ترجم له كثير من المؤلفين القدماء، كما عني بعض المحدثين بأخباره ومكانته ومؤلفاته، ومن أوسع التراجم القديمة له: كتاب «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، لتلميذه السخاوي، فقد أجاد وأفاد، وعلى تصنيفه كان جل اعتماد من ترجم للحافظ ممن جاء بعده، وأما الحديثة فأحسنها كتاب: «ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة» للأستاذ الدكتور شاكر محمود عبد المنعم الهيتي، ويوجد في مقدمات كثير من الكتب، وهنالك دراسات اهتمت بتراثه منها:

١ - موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية: جمع وإعداد أخينا الدكتور وليد أحمد الحسين وفريقه.

٢- أنيس الساري: تحقيق الشيخ المحقق: نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة، وهو موسوعة ضخمة اعتنت بتخريج الأحاديث والآثار التي أوردها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري».

<sup>(</sup>١) انتفعنا بها من كتاب المسائل النحوية في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف د. ناهد بنت عمر بن عبد الله العتيق ١/ ٥٣، وغير ذلك، ومما كتبناه في مقدمة تحقيقنا للنكت على ابن الصلاح ونكت العراقي: ٤٩-٥٨.

#### اسمه ونسبه ونسبته وكنيته:

هو شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني.

وكنانة: هي قبيلته، وعسقلان (١٠): هي المدينة التي جاء منها أصوله.

وأما حجر: فهو اسم أحد أجداده أو لقب له واشتهر هو بـ (ابن حجر) وكنَّاه والده أبا الفضل كُني بذلك تشبيهاً بقاضي مكة أبي الفَضْل محمد بن أحمد بن عبـ د العزيز العقيلي النويري، ولقب بـ (شهاب الدين) (٢).

#### ولادته ونشأته:

ولد ابن حجر في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة، على شاطئ النيل بمصر ونشأ يتيماً، حيث مات أبوه وله من العمر أربع سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك (٣). وقد دخل الكُتّابَ وهو ابن خمس سنين، وأكمل حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره، وصلّى بالناس التراويح في الحرم المكي سنة خمس وثمانين وسبع مئة، وله من العمر اثنا عشر عاماً، وكان مع وصيه زكي الدين الخرُّوبي "، وفي سنة ست وثمانين حفظ كُتُباً من مختصرات العلوم ك «العمدة»، و«الحاوي الصغير»، و«مختصر ابن الحاجب»، و«الملحة» للحريري، وغيرها (٥).

<sup>(</sup>۱) عَسْقَلان: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم قاف، وآخره نون: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر، بين غزة وجبرين، يقال لها: (عروس الشام)، وكان يرابط بها المسلمون لحراسة الثغر. مراصد الاطلاع ٢- ٩٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نظم العقيان: ٤٥، وشذرات الذهب ٧/ ٢٧٠، وطبقات الحفاظ: ٥٥١، وابن حجر ودراسة مصنفاته ١/٦٣-٧٣.

<sup>(</sup>٣) رفع الإصر: ١/ ٨٥، وابن حجر ودراسة مصنفاته ١/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: إنباء الغمر ١/٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجواهر والدرر ١/٢٣.

#### طلبه للعلم:

كان لابن حجر -رحمه الله - من النهمة العلمية الشيء الكثير فقدم ما حقه التقديم، فبعد أنْ أكمل حفظ القرآن على صدر الدين محمد بن محمد بن عبد الرزاق السفطي (١) شرع في حفظ الكتب المختلفة وعرضها -كما هي العادة - على جماعة من أئمة عصره، وكتبوا له خطوطهم بذلك.

وفي سنة (٧٩٢هـ) نظر في فنون الأدب ففاق فيها، حتى كان لا يسمع شعراً إلا ويستحضر من أين أخذه الناظم، وتولع بذلك حتى فاق فيه الأقران وساد، وطارح الأدباء، وقال الشعر الرائق والنثر الفائق، ونظم مدائح نبوية، ومقاطيع (٢)، وكتب عنه الأئمة ذلك (٣).

وبعد ذلك حُبِّب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس حتى إنَّه ربّما كان يستأجرها ممّن هي عنده، فعلق بذهنه الصافي الرائق شيءٌ كثيرٌ من أحوال الرواة، وكان ذلك بإشارة شخص من أهل الخير.

وممن رغبه في ذلك: البدر البشتكي، وأعانه عليه بإعارة «الأغاني»(٤) لأبي الفرج الأصفهاني وغيرها.

وهكذا حبَّب الله عز وجل إليه فنَّ الحديث النبوي، فأقبل عليه بكليته، وأول ما طلب بنفسه في سنة ثلاث وتسعين، لكنَّه لم يكثر من الطلب إلا في سنة ست وتسعين،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٣٦.

<sup>(</sup>٢) مجموعة من الأبيات لا تصل إلى السبعة فإن علا فهو قصيدة، انظر: الزهرة ٤٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر والدرر ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الأغاني من أعظم كتب الأدب، ولكن لا يجوز الاعتماد على أخباره، ولا يجوز أن ينقل منه التاريخ؛ لكثرة الأخبار المكذوبة أو المبالغ فيها. ينظر: فصول في الثقافة والأدب: ١٠٤ لعلي الطنطاوي.

فإنَّه كما كتب بخطه فراجع وذاكر وقرأ وأقرأ، وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

فأخذ عن مشايخ ذلك العصر، وقد بقي منهم بقايا، وواصل الغدو والرواح إلى المشايخ بالبواكر والعشايا(١).

ولم يكتف بذلك فقط، وإنّما شدَّ رحال العزم ليشافه الرجال في مختلف الأماكن والبلدان؛ وليحظ بصحبة الجهابذة الأفذاذ الذين وصفهم أبو جعفر المنصور لما قبل له: «هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة أنْ أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث فيقول المستملي: من ذكرتَ رحمك الله؟ قال: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر، فقال: لستم بهم، إنّما هو الدّنسة ثيابهم، والمتشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم بُدُد الآفاق ونقلة الحديث "(۲)، فرحل -رحمه الله- إلى اليمن، والشام والحجاز وغيرها، وأخذ العلم عن مشاهير العلماء في هذه البلدان (۳)، حتى حصّل مالم يحصله أقرانه وندماؤه.

#### شيوخه:

من أكثر من الطلب أكثر من الشيوخ، ومَنْ تفنن في العلوم لا بد أن تتعدد موارده العلمية فكان للحافظ ابن حجر ميزة على أقرائه بكثرة الشيوخ وتنوع المعارف، فقد تلقى ابن حجر العلم عن شيوخ كثيرين في مختلف العلوم والفنون، وقد خصص لشيوخه كتابين:

الأول: «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ترجم فيه لشيوخه، وذكر مروياتهم بالسماع أو بالإجازة أو الإفادة عنهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر والدرر ١/ ١٢٥-١٢٦.

<sup>(</sup>٢) أدب الإملاء والاستملاء: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفصيل ذلك في: المعجم المؤسس: ٥٥٥، و: ابن حجر ودراسة مصنفاته ١/١٣٠-١٤٠.

والثاني: «المعجم المفهرس»، وهو فهرس لمرويات الحافظ، ذكر فيه شيوخه خلال ذكره لأسانيده في الكتب والمسانيد، والكتابان محققان، وكذلك ذكر شيوخ الحافظ تلميذه النجيب السخاوي في كتابه: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، وفصًل القول عنهم، وقد قسّمهم على ثلاثة أقسام (١):

القسم الأول: فيمن سمع منه الحديث، ولو حديثاً تاماً، وعدة من فيه مائتان وزيادة على ثلاثين نفساً.

القسم الثاني: فيمن أجاز له، وعدته مائتان وزيادة على عشرين.

القسم الثالث: فيمن أخذ عنه مذاكرة أو إنشاداً، أو سمع خطبته أو تصنيفه أو شهد له ميعاداً، وعدته مائة نفس وزيادة على ثمانين.

فجملة الأقسام الثلاثة ستمائة نفس وأربعة وأربعون نفساً، بما فيها من الحوالات، وجملتها في الأقسام كلها أربعة عشر نفساً، فالخالص حينئذ ستمائة وثلاثون، وعلى الرغم من المبالغة في بعض ذلك إلا أنّه يصفو له الكثير، لا سيما أنّ المتأخرين لا يتحصل لهم مثل ذلك العدد على خلاف المتقدمين.

وفيما يأتي ذكر لبعض المشهورين منهم:

فمن شيوخه في الحديث:

١ - عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت: ٨٠٦هـ)(٢).

٢- علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧هـ)<sup>(٣)</sup>، وهو ثالث ثلاثة من أفضل من بقي بعد العراقي.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر والدرر ١/ ٢٠٠-٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إنباء الغمر ٥/ ١٧٠، وله ترجمة في طبقات الحفاظ: ٥٣٨، وشذرات الذهب ٧/ ٥٥، وهو صاحب الكتب العظيمة، والمؤلفات النافعة، وقد كتب عنه شيخنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم دراسة وافية، وفي ترجمتنا للعراقي عند تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤ قد ذكرناه في تلاميذ العراقي المشهورين.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الضوء اللامع ٥/ ٢٠٠، وانظر: ترجمته في لحظ الألحاظ: ٢٣٩، وطبقات الحفاظ: ٥٣٨.

#### ومن شيوخه في الفقه:

١ - عمر بن علي بن الملقن (ت: ٤ ٠٨هـ)(١)، وهو صاحب التصانيف الباهرة،
 والمعرفة الواسعة.

- ۲- عمر بن رسلان البلقيني ت (۸۰۵هـ)(۲).
- ٣- محمد بن على بن محمد بن القطَّان المصري.
  - -8 على بن أحمد الأدمى $^{(7)}$ .
- ٥- إبراهيم بن موسى الأبناسي (ت: ٨٠٢هـ)، صاحب العلم الغزير، والقلب الرحيم الذي كان يحسن إلى طلبته ويجمعهم على التفقه، ويرتب لهم ما يأكلون، ويسعى لهم في الأرزاق(٤٠)

ومن شيوخه في العربية:

١ - محمد بن محمد الغماري (ت: ٨٠٢هـ)(٥).

٢- مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت (١٧ ٨هـ)(٦).

٣- أبو الفرج الغزّي (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع ٦/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الضوء اللامع ٦/ ٨٥-٨٦، وهو شيخ وقته، وإمام عصره، كان أحفظ الناس في الفقه الشافعي، انتهت إليه المشيخة في الفقه في وقته، وعلمه كان كالبحر الزاخر ولسانه أفحم الأوائل والأواخر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر والدرر ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجواهر والدرر ١/ ١٢٨، وإنباء الغمر ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: إنباء الغمر ٤/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بغية الوعاة ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: بغية الوعاة ١/ ٢٧٣.

#### ومن شيوخه في القراءات:

١ - إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي ت (٨٠٠هـ)(١١).

 $^{(Y)}$  - شيخ القراءات محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الجزري ت  $^{(Y)}$ .

٣- أحمد بن محمد بن على الخيوطي المصرى ت (٨٠٧هـ) (٣).

ومن شيوخه في أصول الفقه:

وظائفــه:

محمد بن علي بن محمد بن عيسى بن محمد بن أبي بكر القطّان المصري.

## تقلُّد الحافظ وظائف متعددة وهي:

١ - التدريس: تولى تدريس التفسير والحديث والفقه في مدارس كثيرة منها
 (المدرسة الجمالية) و(المدرسة الشريفية) و(المدرسة الحسنية) وغيرها.

وقد أملى من خلال هذه الوظيفة أكثر من ألف مجلس حديثي (٤).

٢ - الإفتاء: تولى منصب الإفتاء أكثر من ثلاثين سنة، فقد ولي إفتاء دار العدل في
 سنة إحدى عشرة و ثمانمائة.

٣- القضاء: تولى القضاء مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة.

٤ - المشيخة: كان -رحمه الله - قد ولي مشيخة البيبرسية ونظرها، وبعد عزله منها حوّل مجلس إملائه إلى الكاملية، وأمر بتبيضها ثم أُعيد إلى الخانقاه على جاري عادته في أوائل ربيع الثاني في سنة اثنتين وخمسين وعاد الإملاء بها.

<sup>(</sup>١) ينظر: إنباء الغمر ٣/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المجمع المؤسس: ٢١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المجمع المؤسس:٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نظم العقيان: ٤٦، وابن حجر ودراسة مصنفاته ١/ ٢٠٥-٢٢٧.

وهناك وظائف أخرى كالخطابة بالجامع الأزهر، وجامع عمرو بن العاص ، وخزن كتب المدرسة المحمودية وغير ذلك (١٠).

#### أسرته:

تزوج الحافظ -رحمه الله تعالى- سنة ٩٨ هـ أولى زوجاته أنس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز النستراوي الأصل المصري، تزوجها بإشارة وصيه العلامة ابن القطان، فحصل لها بواسطة ذلك خير كثير.

واستولدها صاحب الترجمة عدّة أولاد، زين خاتون، وفرحة، وغالية، ورابعة، وفاطمة، ولم يأت منها بذكر قط، نعم كانت تجيء بين كل بطنين بسقط ذكر.

فالأولى اعتنى بها أبوها فاستجاز لها، وأسمعها على شيخه العراقي والهيثمي، وأحضرها على ابن خطيب في الثالثة الجزء الثالث من أول «حديث المخلص» وتزوجها الأمير شاهين العلائي الكركي، فولدت له أحمد وعزيزة وأبا المحاسن يوسف، كلهم ماتوا في حياة أمهم إلا يوسف المعروف بسبط ابن حجر فنشأ عزيزاً مكرماً في حجر جدَّيه، واستجيز له غير واحد من المسندين، وقرأ عليه «البخاري» و«التقريب» و«النخبة» داخل البيت وغيرها كثير.

والثانية (فرحة) تزوجها شيخ الشيوخ محب الدين ابن الأشقر الذي ولي نظر الجيش وكتابة السر، وكان أحد أعيان الديار المصرية، ولدت له ولداً مات صغيراً في حياة أمه.

والثالثة (غالية)، والخامسة (فاطمة): ماتتا بالطاعون في ربيع الأول سنة ١٩هـ مع بعض عيال أبيهما.

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع ٢/ ٣٩، وابن حجر ودراسة مصنفاته ١/ ٢٤٧-٥٠٠.

والرابعة (رابعة): ولدت سنة ١٨٨هـ أسمعها والدها على المراغي بمكة سنة ٨١٥هـ وأجاز لها جمع من الشاميين والمصريين، وتزوجها الشهاب أحمد بن محمد بن مكنون، ودخل بها بكراً، فولدت منه بنتاً أسماها غالية، ماتت في حياتهما، ثم مات زوجها سنة ٩٢٩هـ فتزوجها المحب بن الأشقر المذكور أيضاً، واستمرت حتى ماتت عنده في سنة ٨٣٢هـ.

إنَّ صاحب الترجمة لما رأى كثرة ما تلده أمَّ أولاده من الإناث وأحبَّ أن يكون له ولد ذكر، ولم يمكنه التزويج مراعاة لخاطرها، اختار التسري، وكانت لزوجته جارية جميلة، يقال: إنها ططرية، اسمها خاص تُرك، فوقع في خاطره الميل إليها، فاقتضى رأيه الشريف أن أظهر تغيظاً منها بسبب تقصيرها وحلف أنَّها لا تقيم في منزله فبادرت زوجته في بيعها بأي ثمن كان، فأرسل الحافظ ابن ضياء الحنبلي فاشتراها له بطريق الوكالة، وأقامت في بعض الأماكن، حتى استبرأها ثم وطئها فحملت بولده القاضى بدر الدين أبى المعالي محمد.

كان مولده سنة ١٥هـ، فأشغله والده بحفظ القرآن فختمه، وصلى بالناس على جاري العادة سنة ٢٦هـ بالخانقاه الركنية البيبرسية، وهو الذي صنَّف له الحافظ «بلوغ المرام» لكنَّه ما تيسر له حفظه (١)، بل حفظ يسيراً منه ومن غيره، وكتب عن والده كثيراً من مجالس العلم، واشتغل بالقيام بأمر القضاة والأوقاف ونحوها حتى فاق.

ومن زوجات الحافظ عتيقة العلامة نظام الدين يحيى بن سيف الدين الصِّيرامي

<sup>(</sup>١) مع كون ابن ابن حجر لم يحفظ الكتاب إلى أنَّ عدداً كبيراً من الناس حفظ الكتاب، ومازال الناس يهتمون بهذا حفظاً وتدريساً وتعلماً.

شيخ الظاهرية، تزوجها في مجاورة أم أولاده في سنة أربع وثلاثين، ورُزق منها ابنةً في سنة خمس وثلاثين، وهي بقاعة المشيخة بالبيبرسية، سمَّاها آمنة.

ومن زوجاته كذلك ليلى ابنة محمود بن طوغان الحلبية، تزوجها حيث سافر مع الأشرف إلى آمد في سنة ست وثلاثين، وكانت ذات ولدين بالغين، واستمرت معه إلى أنْ سافر من حلب، ففارقها، لكنّه لم يُعلمها بالطلاق، وإنّما أسرَّه لبعض خواصه والتمس منه أنْ لا يعلمها بذلك إلا بعد مُضيِّ المدة التي كان عجَّل لها النفقة عنها عند سفره.

وأعلمها بأنَّ الحامل له على الطلاق الرِّفق بها لئلا تختار الإقامة بوطنها أو يحصل لها نصيبها، فلا تتضرر بشبكته (١).

#### تلاميده:

أما تلامذته، فقد توافدوا على مجالسه من كل حدب وصوب حتى ضاقت مجالسه، وامتلأت بجموعهم مدارسه، وقد أخذوا عنه من أقطار شتى وأماكن مختلفة (۲)، ومن أبرزهم وأشهرهم:

١ - ابن فهد المكي، تقي الدين محمد بن محمد (ت: ١ ٨٧هـ) (٣).

 $\Upsilon$  - محمد بن سليمان الكافيجي (ت:  $\Upsilon$  هـ) د محمد عن سليمان الكافيجي

 $^{(6)}$ . برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ت ( $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر والدرر ٣/ ١٢٠٧-١٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الضوء اللامع ٢/ ٣٩، وابن حجر ودراسة مصنفاته ١/ ١٦٧-١٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نظم العقيان: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الضوء اللامع ٧/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: نظم العقيان: ٢٤، وقد ترجمناه بترجمة متوسطة في تحقيقنا للنكت الوفية ١/ ٩- ٢١.

- ٤- محمد بن محمد الخيضري (ت: ٩٠٢هـ)(١).
- ٥- محمد بن عبد الرحمان السخاوي ت (٩٠٢هـ)(٢).
  - ٦- زكريا بن محمد الأنصاري ت (٩٢٦هـ) $^{(7)}$ .

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

الداخل في كتب العلم تجاه هذه الفقرة يجد العجب العجاب، فهذا الذي لا يمكن تعداده ولا يُستطاع حصره، لكني ذكرت من ذلك حسب الإيجاز خشية الإطالة، فمنها:

- 1. كتب الحافظ العراقي على «لسان الميزان» ما صورته: كتاب «لسان الميزان» تأليف الحافظ المتقن، الناقد، الحجة، شهاب الدين أحمد بن علي الشافعي، الشهير بابن حجر، نفع الله بفوائده وأمتع الله بعوائده .
- 7. كتب العلامة تقي الدين أبو بكر الدجوي على بعض تخاريج الحافظ ما صورته: لقد بهر ابن حجر بفضله العقول والأفكار، كما فاق حَجَرُهُ الياقوت بل غيره من الحجّار «وإنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» فإنَّه جمع فأوعى، وأوعب جمعاً وأبدع لفظاً ومعنى، وجمع إحساناً وحسناً، فلو شاهد حسنه الجمالُ المزيُّ لأطنب في الثناء وأسهب، أو الذهبيُّ لذهب في الإعجاب كل مذهب، أو ابن عبد الهادي لاهتدى به واقتفى أثره، أو ابن كثير لكاثر ببعضه واستكثره،

<sup>(</sup>١) ينظر: الضوء اللامع ٩/ ١١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: نظم العقيان: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: نظم العقيان: ١١٣، وقد ترجمناه بترجمة متوسطة في تحقيقنا لفتح الباقي ٢٦٦-٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجواهر والدرر ١/ ٢٧٠.

فشكراً لهذا الإمام شكراً، فلقد جمَّل مصره، وجدد لها في الحفاظ ذكراً، أوزعه اللهَّ شكر ما حمله، كما زيَّن به عصره ومصره وجمَّله (١).

٣. كتب العلامة كمال الدين الشُّمُني في خطبة (شرحه للنخبة) ما نصه: فإنَّ الكتاب المسمى بـ «نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر» من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام، مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها، وحائز قصب السبق في حَلبة رهانها، الوارد من فنون المعارف أنهاراً صافية، اللابس من محاسن الأعمال ثياباً ضافية، حافظ السنة من التحريف والتبديل، المرجوع إليه في علمي التجريح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والاتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان، فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها (٢).

٤. قال ابن تغري بردي في بيان صفاته: «شيخ الإسلام، حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث، علّامة الدهر، شيخ مشايخ الإسلام، حامل لواء سنة سيد الأنام، قاضي القضاة (٦) أوحد الحفاظ والرواة، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن الشيخ علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، العسقلاني الأصل، الشافعي، قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها وحافظها وشاعرها... لم يخلف بعده مثله شرقاً ولا غرباً، ولا نظر هو في مثل نفسه في علم الحديث.

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر والدرر ١/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) نتيجة النظر في نخبة الفكر للشمني: ٣٦. وينظر: الجواهر والدرر ١/ ٢٧٩-٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب العلامة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية: ١١٤، في حكم التلقيب بهذا اللقب.

وكان -رحمه الله تعالى- إماماً عالماً حافظاً شاعراً أدبياً مصنفاً مليح الشكل منور الشيبة، حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية عذب المذاكرة، مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلم وسياسة ودرية بالأحكام ومداراة الناس، قلَّ أنْ كان يخاطب الرجل بما يكره، بل كان يحسن إلى من يسيء إليه (۱)، ويتجاوز عمن قدر عليه هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة والبر والصدقات، وبالجملة فإنَّه أحد من أدركنا من الأفراد» (۲).

وقال ابن فهد: «لم تر العيون مثله، ولا رأى مثل نفسه» (٣). أوصافه الخُلُقية:

قد عُرِف -رحمه الله تعالى- بتحريه في مأكله ومشربه وملبسه وأموره كلها، وعُرف في ضبط لسانه مما يشهد لورعه، حتى في الدعاء على من ظلمه (١)، وعرف بسعة حلمه وصدره وحسن سياسته والإعفاء عن من يؤذيه، لاسيما مع القدرة على الانتقام، بل

<sup>(</sup>١) اقتدى بذلك بشيخه العراقي -رحمه الله - إذ ذكر في المجمع المؤسس: ٢٥٧ صفاته فقال: «... قلَّ أن يواجه أحداً بما يكرهه ولو آذاه».

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١٥/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) لحظ الألحاظ: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) الذي نعتقده وندين الله به عدم جواز دعاء المسلم على أخيه المسلم بالسوء؛ لأنّه إثم، وقد نهينا عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم؛ لأنّ فيه معنى الحسد، ولأنّه يخالف مسألة من مسائل الإيمان، وهي وجوب حب الخير للغير من أهل الإيمان، ولأنّ كل واحد من المختلفين يظن نفسه مظلوماً، ولأنّه بخلاف الصبر الذي أمرنا به، ولأنّ فيه تخطياً للسنّة الإلهية في كون بعضنا لبعض فتنة، ولأنّها خطوة من خطوات إبليس تجرُّ إلى الحقد، ثم إنزال الضرّ بالمسلم، وما جاء عن ابن عباس في هذا فهو اجتهاد منه لا نوافقه عليه، فإن أراد أن يدعو المسلم، في دعو بكف الظلم عن نفسه، ويدعو بأن يجعل الله حسيبه.

يحسن لمن أساء إليه، ويتجاوز عن من قدر عليه، وعدم سرعة غضبه ما لم يكن في حق الله تعالى وحق رسوله وعرف كذلك بصبره على المحن والحوادث البدنية والمالية، وأنّه غاية في السماحة والسخاء والبذل مع قصد خفاء ذلك، وشفقته على خلق الله تعالى وإحسانه للغرباء، ولا سيما أهل الحرمين، وابتكاره لهم في أوقافهم المستجد والقدوم، مما كثر الترحم عليه بسببه، وتميز ببره لشيوخه وأبناءهم، بل بطلبته وأصحابه وخدمه، وتميز كذلك عن كافة أهل عصره لمزيد التبسط في عارية الكتب، وحسن عشرته وتواضعه وحلو محاضرته وشدة خوفه من الله تعالى، وجمع العمل مع العلم (۱)، وغيرها من الأوصاف الحميدة، فلله دره.

#### وفاته:

وبعد حياة حافلة في التعلم والتعليم فاضت الروح الطاهرة إلى بارئها وانتقلت إلى جوار ربها الكريم، ففي ليلة السبت الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمئة فارقت الروح هذا الجسد الذي طالما أضناه التعب في سبيل خدمة هذا الدين.

وحضر تشييعه جمع كبير من أهل القاهرة، ودُفن في القرافة الصغرى (٢).

وقبره الآن يقع على مسافةٍ تقدر بحوالي (١٥٠٠م) من مقام الإمام الـشافعي، ذكر ذلك الدكتور شاكر محمود عند زيارته له (٣).

ولفقد هذا العَلَم الكبير أنَّتِ الأقلامُ والكتب، ورثاه المحبون، وممن رثاه

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر: ٣/ ٩٧٩-٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ودراسة مصنفاته: ١٩١.

تلميذه البقاعي (١) بقصيدة مطلعها:

رزء ألَّمَ فقلَّتُ الدهر في وهج وأعقل الناس منسوباً إلى الهرجِ (٢) مؤلِّفاته:

يعد الحافظ ابن حجر من المكثرين في التصنيف، إذ له من المؤلفات والتحقيقات ما يزيد على مئتين وسبعين مؤلفاً، وهي متفاوتة في أحجامها فمنها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الصغير، ويغلب عليها التصنيف في الحديث والجرح والتعديل. وقد استقصاها تلميذه السخاوي (٣)، وعدد من الباحثين المعاصرين (٤)، وفصّلوا القول فيها، فبينوا مطبوعها من مخطوطها من مفقودها، ولا داعي لتكرار ما ذكره الباحثون من سرد مؤلفاته، ولكنني سأكتفي ببعض ذلك:

٢ - الإصابة في تمييز الصحابة (مطبوع في أربع مجلدات).

٣- إنباء الغمر بأبناء العمر (مطبوع).

٤ - بلوغ المرام (طبع عدة طبعات)، وهذه طبعتنا نسأل الله القبول.

٥- تبصير المنتبه في تحرير المشتبه (مطبوع في أربع مجلدات).

<sup>(</sup>۱) برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: ٨٨٥ هـ)، وفي تحقيقي لكتابه النكت الوفية ١٢/١١٤ ترجمت للحافظ ابن حجر في شيوخه. ومما يذكر هنا أنَّ البقاعي رثى نفسه في حياته لموته، مقدمة النكت الوفية ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٢) لحظ الألحاظ: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر:٢/ ٦٦٠-٦٩٥.

<sup>(</sup>٤) منهم الأستاذ الدكتور شاكر محمود الهيتي في كتابه: ابن حجر ودراسة مصنفاته ١/ ٢٥٥-٦٨٧، والدكتور الفاضل عبد الحكيم الأنيس في مقدمته للعجاب: ٥٠-٥٢.

<sup>(</sup>٥) طبع في الجامعة الإسلامية ابتداءً من عام ١٩٩٤ وحتى عام ٢٠٠٢.

- ٦- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (مطبوع).
  - ٧- تغليق التعليق (مطبوع في أربع مجلدات).
    - ٨- التلخيص الحبير (طبع عدة طبعات).
- ٩- تهذيب التهذيب (طبع عدة طبعات، أولها في الهند في اثني عشر مجلداً).
  - ١٠ الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية (مطبوع).
  - ١١- فتح الباري شرح صحيح البخاري (مطبوع في سبعة عشر مجلداً).
    - ١٢ لسان الميزان (مطبوع في سبع مجلدات).
- ١٣ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (مطبوع في خمس مجلدات).
  - $(18)^{(1)}$ . و نزهة الألباب في الألقاب  $(18)^{(1)}$ .
    - ٥١ القول الثبت في الصوم يوم السبت (٢).

### أوهام الحافظ في الكتاب:

١ وعلى الرغم من أنَّ الكتاب مختصر -كما ذكر ذلك مؤلفه- إلا أنَّه ساق
 بعض الأحاديث على جهة الاختصار كما في الحديث رقم (١)<sup>(٣)</sup> و(٩) و(٩٠)<sup>(٤)</sup>.

٢. أهمل أشياء لا بد من التنبيه عليها كما في الحديث رقم (١٠)، وأهمل الكلام على زيادة «فليرقه» وهي شاذة، وكما في زيادة: «أخراهن أو أولاهن بالتراب» في الحديث نفسه، والأولى أنْ يذكر الترجيح، ولم ينبه على الإدراج الوارد في الحديث

<sup>(</sup>١) استفدنا في هذا المبحث كثيراً مما كتبه المحدَثونَ، كالدكتور شاكر محمود الهيتي والـدكتور عبـد الحكيم الأنيس في دراسته للعجاب، والدكتور ربيع بن هادي عمير في دراسته للنكت.

<sup>(</sup>٢) وقد ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» ١٣/ ٤٣٠ عقب (٥٩١٧)، وهذا الكتاب مهم في بابه، وقد ألمح الحافظ إلى فوائد وعوائد فيه.

<sup>(</sup>٣) سببه تقليده لصاحب المحرر.

<sup>(</sup>٤) ولعله قلد صاحب الإلمام.

(٤٣) علماً أنَّه أشار إليه في «فتح الباري»، وكذلك في الحديث (٥٧) لم يبين شذوذ رواية الترمذي، وحديث (١١٧) أهمل الكلام عن الزيادة الشاذة.

٣. ذكر فوائد وهنَّ كما في الحديث (١٧) إذ إن القياس أن لا يذكره اكتفاءً بالذي قبله، لكنَّه ذكره لمزيد فائدة، وهو الوعيد الشديد الذي يستفاد منه وهو أن المقترف لهذا الإثم واقع في كبيرة، ونحوه في الحديث الذي بعده (١٨) فقد ساق لفظ مسلم، ثم عقبه بما عند الأربعة من أصحاب السنن؛ لإفادة العموم.

الاقتصار على الأهم، وترك ما هو مهم كما في حديث رقم (٦٠٤) و(١١٢٠)
 (١٢٥٥).

٥. وقع في أخطاء في العزو كما في الحديث (١٨) و(٣١) و(٥٤) (٢) و(٢٦) و(٢١) و(٢١١) و(٢١٦) و(٢١٦) و(٢١٠) و(٢١٠) و(٢١٠) و(٢١٠) و(٢١٠) و(٢١٠) و(٢١٠) و(٢٥٠) و(٢٥٠) و(٢٥٠) و(٢٥٠) و(٢٥٠) و(٢٥٠) و(٢٠٩٠) و(٢٠٩١) و(٢٠٩١) و(٢٠٩١) و(٢٠٩١) و(٢٠٩١) و(٢٠٤١) و(٢٤٤١) و(٢٤٤١)

٦. تلوُّنه في الأحكام، وبعبارةٍ أدق تَغَيُّر اجتهاده في كتبه فحديث رقم (٦٠)
 قال: «بإسناد حسن»، وقال في «التلخيص»: «إسناده صحيح»، وقال في «الفتح»: «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>١) وهو قد خالف نفسه في «فتح الباري».

<sup>(</sup>٢) وهو قد خالف نفسه في «التلخيص الحبير».

<sup>(</sup>٣) عزاه للمتفق عليه، وقد جاء عند البخاري بلفظ مختلف ومعني واحد.

- ٧. خطؤوه في نسبة الأحاديث إلى مسانيد الصحابة كما في الأحاديث: (٣٥٥) و(٢٧٩) و(٣٥٣) و(٢٧٩)
   و(٢٧٩) و(٣٥٣) و(٤٢١) و(٦٤٩) (٧٦٠) و(٧٦٠) و(١٠٤٤)
- ٨. العزو إلى كتب وإهمال ما هو أهم كما في الحديث (١٠٤) (٢) و (٢٠٤) و (٢٠٤)
   و (٢٨٣) و (٣٣٠) و (٣٣٠) و (٣٩٤) و (٣٩٥) و (٣٩٧) و (٣٩٥)
   و (٢٥٦) و (٧٤١) و (٧٧٠) و (٥٣٨) و (٨٤٠) و (٨٥٨) و (١١٨٧)
   و (١٢٢٤) و (١٤٦٧) و (١٥١٨) و (١٥٥٨)
- ٩. تصرَّف في بعض متون الأحاديث يسيراً كما في الحديث (٥٣٣) و(٨٩٥)
   و(١١٧٩) و(١٢١٦)<sup>(٥)</sup>.
  - ١٠. التساهل في بعض الاطلاقات الدقيقة كما في الحديث (١٣٤) و(٣٨٦).
- ١١. الخطأ في تحديد عزو بعض الألفاظ (٢٣٢) و(٢٣٥) و(٢٧٠) و(٥٠٢) و(٥٢٧) و(٦٦٣) و(١٣١١).
  - ١٢. الخطأ في جعل المرفوع مقطوعاً كما في (٣٤٤).
  - ١٣. الخطأ في جعل المرفوع موقوفاً كما في (١٢٢١).
- ١٤. ذكر في الكتاب أحاديث موضوعة، وكان عليه أنْ يعرض عنها، فالأحكام لا تؤخذ من الأحاديث البواطيل كما في الحديث (٤٢٧) و(٤٧٢) و(٥٢١).

<sup>(</sup>١) وهو قد خالف نفسه في : «أطراف المسند».

<sup>(</sup>Y) وقد ناقض صنيعه في «التلخيص».

<sup>(</sup>٣) وهو حديث مستقل أغفل ما هو أهم منه.

<sup>(</sup>٤) عزاه إلى «صحيح مسلم»، وهو ليس فيه، إنَّما هو في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٥) حديثان جمع بينهما في حديث واحد، وهو عمل غير مقبول.

١٥. التساهل في تخفيف الحكم على الأحاديث الواهية كما في الحديث (٤٦٨) و(١٥٥٤).

١٦. أخذ المتن من كتاب المتأخر وعزو الحديث إلى كتاب المتقدم مع اختلاف اللفظين، كما في الحديث (٥٦٤).

١٧. ساق بعض الأحاديث بالمعنى كما في حديث رقم (٨٥٠) وهو مما لا ينبغي و(١٠٨٩).

11. الخطأ في نسبة الأقوال إلى قائليها، كما في الحديث (١٠١٠) فقد عزا قولاً للترمذي وهو خطأ؛ فإنَّ قائله يزيد بن هارون، وإنَّما نقله الترمذي عنه، وفي حديث (١٠٢٥) عزا قولاً لجابر، وذكر أنَّه متفق عليه، وإنَّما انفرد مسلمٌ بتخريجه، وهو من قول سفيان بن عيينة، علماً أنَّه نبَّه عليه في «فتح الباري».

١٩. الخطأ في الأحكام كما في الحديث (١١٤٦).

#### أصله في كذا في بلوغ المرام:

يطلق الحافظ ابن حجر «أصله في كذا» إذا ورد الحديث خارج الصحيحين، ويكون ثمة اختلاف يسير له، له أثر فقهي، وقد يكون هذا الاختلاف فيه علة، أو قد يكون ليس فيه علة، كما قال في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي أن يغتسل، قال: «رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه» (١١٣)، والحديث في الصحيحين أنَّ ثمامة اغتسل، وليس عندهما الأمر بالاغتسال، ومعلوم أنَّ وجوب الاغتسال لمن دخل الإسلام هو رأي جماعة من أهل العلم، وحديث عبد الرزاق حديث صحيح؛ فلهذا السبب خرَّج رواية عبد الرزاق من رواية الأمر، ولما يترتب عليها من أثر فقهي.

وفي حديث ابن مسعود الله الله الله الله الله المحملة في أفضل الأعمال السملاة في أول وقتها» (۱۷۱) رواه الترمذي والحاكم وصححاه، قال الحافظ ابن حجر: «وأصله في الصحيحين».

والحديث في الصحيحين بلفظ: «على وقتها»، وما ذكره الحافظ ابن حجر معلول بتفرد راويه ومخالفة من هو أوثق منه، ولكنه ذكره لما له من أثر فقهي.

وحينما ذكر رواية أبي داود (٥٢٠) عند الحديث (١٨٢) وفيها: «ولم يستدر»، قال: «وأصله في الصحيحين» أي: من غير تلك الزيادة الشاذة.

وحينما ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر (٥٣٣) أنها أخرجت جبة رسول الله مكفوفة الجيب والكمَّين والفرجين بالدِّيباج، قال: «رواه أبو داود وأصله في مسلم»، إنَّما صنع ذلك بسبب الاختصار؛ لطول الحديث الذي في «صحيح مسلم» ولاقتصار رواية أبي داود على الشاهد.

وقال لما ذكر حديث عليِّ (٥٦٣) أنَّه كبَّر على سهل بن حنيف ستاً، وقال: إنَّـه بدري: «رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري».

وقد صنع الحافظ ابن حجر هذا للاختلاف بين الروايتين، ففي رواية سعيد بن منصور ذكر العدد والتعليل بكونه بدرياً بسبب التكبير في الصلاة بست تكبيرات، أما في رواية البخاري فليس فيها العدد، وقوله: «إنَّه بدري» من باب ذكر محاسن الموتى، وذكر العدد معلول؛ لعدم ورود هذا الصنيع عن بدري آخر.

وقال في حديث (٥٩٣) جابر مرفوعاً: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»: «أخرجه ابن ماجه، وأصله في «مسلم» لكن قال: «زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه»، فالرواية المرفوعة لفظاً في إسنادها إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك، والرواية المرفوعة حكماً هي المحفوظة.

وقال (٦١٤): «وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيها دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة» ثمَّ عقبه بقوله: «وأصله حديث أبي سعيد متفق عليه» وإنَّما صنع ذلك والحديث واحد؛ بسبب التطويل والاختصار بين الحديث الأول والثاني مع إلماح إلى الاختلاف اليسير.

وعند حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (٦٧٣) أنّه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله على: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح عليه» قال: «رواه مسلم، وأصله في المتفق من حديث عائشة أنّ حمزة بن عمرو سأل»، وإنّما صنع ذلك بسبب الطول والاختصار، فرواية مسلم أطول من الرواية المتفق عليها وكلا الروايتين صحيحة.

وعند حديث عائشة وضي (٧٠٩) قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد، قال: «نعم، عليهن جهاد ولا قتال فيه: الحج والعمرة» قال: «رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح»، إنَّما قال ذلك لتقارب اللفظ.

وحديث (٧٢٠) قال: «رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة»، والحديث المذكور أخصر، وهو أشمل للصراحة بأنَّ ما زاد تطوع. وعند حديث عائشة (٧٢٣)، أنَّ النَّبِي اللهِ وقَت لأهل العراق ذات عرق. قال:

«رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أنَّ راويه شكَّ في رفعه»، فبان من هذا الصنيع أنَّه أشار إلى رواية الأصل؛ لورود الشَّك فيها، وضعّفها وأنها لا تشفع للتي قبلها ولا التي قبلها تشفع لها.

وعند حديث عائشة (١٠٣٦) أنَّ عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله على الله عني أدخلت عليه، تعني لما تزوَّجها، فقال: «لقد عذت بمعاذ»، فطلَّقها، وأمر أسامة فمتَّعها بثلاثة أثواب»، قال: «أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راوٍ متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي».

أقول: سند ابن ماجه تالف، والحديث موضوع فلا داعي لترك الصحيح الـذي في الصحيح ثمَّ ذكر التالف.

وعند حديث المسور بن مخرمة (١١٠٣) أنَّ سُبيعة الأسلمية الله نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النَّبِي الله الله الله الله الله الله فنكحت. قال: «رواه البخاري، وأصله في الصحيحين».

وكلا الحديثين صحيح، لكنَّ البخاريَّ اختار لفظ البخاري من حديث المسور ابن مخرمة؛ لأجل اللفظ وتقاربه مع الباب، وهو أخصر، والحديث الأصل الذي أشار إليه أطول؛ لكنْ فات الحافظ ابن حجر أنْ ينبه أنَّ حديث الصحيحين من حديث أم سلمة.

وعند حديث ابن عمر بين (١١٨٠) عن النّبي الله الله المحلى النّاس على الله ثلاثة، من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لـذحل الجاهلية الله الخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس الماهر: لو ذكر حديث البخاري لكان أولى، ولربما ذكر حديث ابن حبان الأجل أن لفظه أوسع.

وعند حديث عوف بن مالك ﴿ (١٢٨٠) أنَّ النَّبِي ﴿ قضى بالسَّلْبِ للقاتل. قال: «رواه أبو داود وأصله عند مسلم».

قال ماهر: لا داعي لهذا الكلام، فالحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه.

وعند حديث المسور بن مخرمة ومروان (١٣١١) أنَّ النَّبيَ ﷺ خرج عام الحديبية ... فذكر الحديث بطوله، وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين، يأمنُ فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض» قال: «أخرجه أبو داود وأصله في البخاري».

وقال ماهر: لا داعي للتخريج بهذه الطريقة، وقد خلط الحافظ في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين.

# وصف النسخ الخطية

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب الجليل على ثلاث نسخ خطية هنَّ: النسخة الأولى: وهي النسخة المصورة عن مخطوطة الأزهر المصرية: ورمزت لها بـ(م).

وهي نسخة نقلت من نسخة بخط مؤلفه كما كتب ذلك ناسخها في آخر ورقة فيها، وهي نسخة تقع في (١١٦) صفحة، في كل صفحة (١٨) سطراً، وفي كل سطر (١٥) كلمة تقريباً، كُتبت أبوابها باللون الأحمر، وكذلك لفظة: (وعن) و(وعنه) في بداية الحديث، خطها واضح وحسن، وهي مشكولة في أغلب المواطن.

وهذه النسخة متقنة حتى ثلث الكتاب الأول تقريباً، ثم بعد ذلك حصل فيها سقط وتحريف في بعض المواطن، منها سقوط أحاديث ٤٧٣ و ٥٠٥ و ٨٥٥.

قوبلت النسخة على أصل المؤلف، نص على ذلك ناسخها حيث كتب في حاشية الورقة الأخيرة «بلغ مقابلة على أصل المؤلف فصح ذلك، ولله الحمد».

ثم كُتب في آخر صفحة فيها عقب آخر حديث: «آخر الكتاب: نقل من نسخة بخط مؤلفه أمتع الله ببقائه المسلمين آمين، وقال في آخرها: فرغ منه ملخصه أحمد ابن علي بن محمد بن حجر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة حامداً مصلياً مسلماً، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، كتبه علي بن محمد القيم في ثاني وعشرين ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وثمانمائة لمستنسخها شمس الدين محمد الواعظ الشهير بابن حجر غفر الله له آمين، وجميع المسلمين آمين».

النسخة الثانية: وهي النسخة التركية: وقد رمزت لها بـــ (ت) وهي نسخة تقع في (١٤٥) ورقة، في كل ورقة وجهان، يقع في كل وجه (١٨) سطراً، وفي كل سطر (١٢) كلمة تقريباً، أسماء الأبواب فيها ولفظة «وعن»، و«وعنه»، و«اللام» في «قال»، و«التاء» في «قالت» باللون الأحمر. وهذه النسخة نسخة متقنة جداً، وذات خط واضح وحسن، ومشكولة في عدة مواطن، وهي متقنة إلى ما يقارب أكثر من نصف الكتاب الأول، وحصل فيها سقط وتحريف ولكنه قليل جداً، منها سقوط حديث «٩٥٣».

قال ناسخها في آخر ورقة فيها: «آخر الكتاب، قال مصنفه الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام، أمتع الله بوجوده الأنام، فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد ابن حجر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمان مائة حامداً لله تعالى، ومصلياً على رسوله .

النسخة الثالثة: ومزت لها بـ (غ) وهي نسخة تقع في سبعة كراريس، كل كراس يحتوي تسع صفحات، في كل صحيفة وجهان، يحتوي كل وجه على ثمان وعشرين سطراً، في كل سطر ثمان عشرة كلمة تقريباً، كُتبت أبوابها باللون الأحمر وكذلك لفظة «عن» و «عنه» في بداية الحديث، خطها لا بأس به.

جرئ عليها تصحيحاً في بعض المواطن كما في صحيفة «٢، ١٨، ٣٨» وكذلك جرئ عليها إضافة في بعض المواطن كما في صحيفة «٢، ٥٤، ٦٣» تتصف هذه المخطوطة بكثرة السقوطات كما في الأحاديث ٥٠٥، ٢٢٤، ٤٢٤، ٤٢٤، ٤٧٠، ٤٧٧، ٤٧٠، ٤٩٠، ٢٥٠ وغيرها، وكذلك ظهر فيها سقوط أحاديث بأكملها، على سبيل المثال الأحاديث ٣٨، ٤٧٠، ٥٠٨، وغيرها.

# منهج التحقيق في الكتاب

على طالب العلم إذا حقق كتاباً فإنَّ عليه أن يبين الطريقة التي سار عليها، وهذا ديدن الأئمة السابقين وأهل الحديث جميعاً بعد الخطيب عيالاً على كتبه، وقد وضَّح منهجه في مقدمة كتابه، ونحن على منهجه سائرون. ومنهجي في تحقيقي الكتاب على المنهج التالي:

اعتنيت بضبط النّص على النسخ التي توفرت عندي للكتاب، مع الاستئناس بالنشرات المطبوعة سابقاً والشروح القديمة والرجوع إلى موارد المصنّف.

٢. رجعت إلى موارد المصنف التي استقى منها كتابه لاسيما «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد، و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي، إذ إنَّ الحافظ ابن حجر جعلهما دليله في انتقاء الأحاديث التي وضعها في كتابه، علماً أنَّه لم يركن إليهما ركوناً كلياً، على الرغم من أنَّه قلَّدهما أو أحدهما في مواطن لا ينبغي له التقليد.

٣. خرَّجت الأحاديث ممَّا ذكره المصنَّف عقب الأحاديث، وزدت على التخريج بعض مصادر التخريج ممَّا هو مهم.

٤. حكمت على الأحاديث بما يليق بها، وكان الحكم على النحو التالي:

أولاً: إسناده صحيح؛ إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.

ثانياً: إسناده حسن، إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة، وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه الضعيف المعتبر به أو المقبول أو اللين الحديث أو الذي يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.

ثالثاً: إسناده ضعيف، إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه، ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، وعنعنة المدلس.

رابعاً: إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بيَّنت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه.

- ٥. شرحت بعض الألفاظ التي لا بدَّ من شرحها، وإن كانت يسيرة؛ خَشْيَةَ تضخم الكتاب؛ لأن الكتاب كتاب حفظ. وشرح الغريب مع شرح الحديث له مصنفاته الخاصَّة لمن أراد التوسع.
  - ٦. تم ترقيم الأحاديث ترتيباً متسلسلاً من: (١) (١٥٦٨).
  - ٧. لم أضع للكتاب فهارساً كما صنعت في كتبي الأخرى، فالكتاب مختصر.
- ٨. خالفت الحافظ ابن حجر في شيء من الأحكام؛ تطبيقاً للقواعد الحديثية التي سار عليها المتقدمون، وقد حاكمت الحافظ ابن حجر في بعض مصنّفاته الأخرى التي كانت أتقن من مصنّفه هذا.
- ٩. اعتنیت بتنظیم النَّص وتفریزه بوضع علامات الترقیم المتعارف علیها، وفي
   هذا تیسیر فهم النَّص.
- ١٠. شكلت الأحاديث شكلاً تاماً، ما يشكل وما لا يشكل؛ خدمةً لحفاظ الوحيين.
  - ١١. رتَّبت التخريج على حسب الوفيات، واعتمدت على أفضل الطَّبعات.
- ۱۲. أحلت عند تخريج كل حديث إلى «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي؛ لأنهما كانا مصدرين مهمين للحافظ ابن حجر في كتابه هذا.



راموز الصحيفة الأولى من نسخة (م)



راموز الصحيفة المائة من المخطوطة (م)

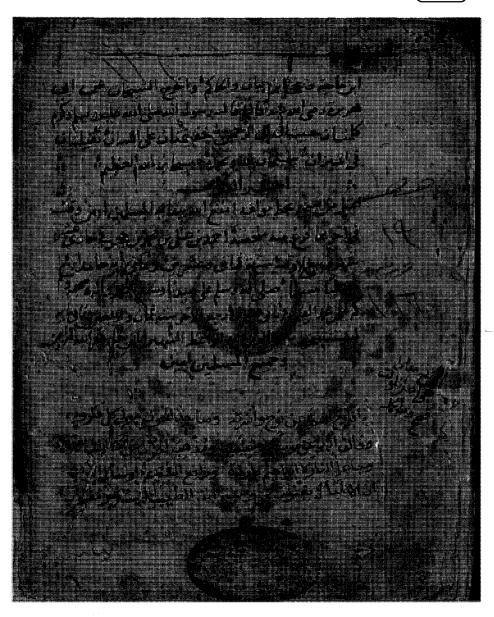

راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (م) ويظهر من خلالها بلوغ المقابلة على أصل المؤلف واسم ناسخها وتأريخ النسخ

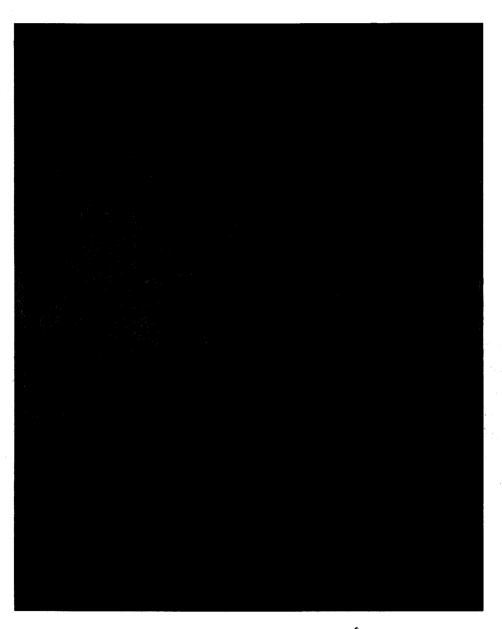

راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها اسم الكتاب



راموز الصحيفة الثانية من المخطوطة (ت)

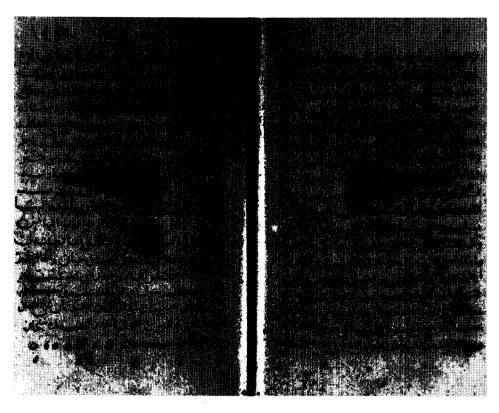

راموز الصحيفة الرابعة والأربعين بعد المائة من مخطوطة (ت)



راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها تأريخ النسخ

المنت والفظ ليفر لغرجه الدرجة ومنف ابن خفة والزيام ووى بدورة بد فالفال سكاسم الفنا المكونا الدائم وع يت احريد مسلم والفاولا أبول احدكم في لما الذائم الذي المنطق لم بعنسان ولدادمنه وله يه واود باعظاداه الهنس الذين المنابعة وعن معليم بالنفح فالغرسول والماء نعنوا للراه بعقوا لتوادلتها بقفظلناة ولنغذفا حبكا امزجدا بواد لودوالناه واسناه ومعيق وع العكاراه النابع كالماع بنسل بنسل معينة المعالم روامعا والتجاع إجعما زوكالف ومناع البنه إيتال ل الوك عيد المقال له علاله بعد مع النون واب مراه وارهريفية فل فالركول عم طهانا احتكافاولى خبالكك الدبيشك ساح الأاون مهالغراب اعرب سلرم والفسط فلبرق والطبية الرام واواه عن عي المفاور في ال رسوليه مغالي مؤاخالت بغراغاي مالط فيعملهم الهربعية وعوالترمذي وأي خرقية ومعة الفكر والعفوا والماء فظلة وعز فطوي ألى رضمًا لما الوايا فبالفظائم السبع زيدالكار مهام بولايدم خلافتي علد أمراليف مدسنوب مائناه فاحرب عليه ستغرط وعزال وجهه فالغال وطالع مراحلت لناحبتان ومعان اما الساكن فالمراء والحان واعالها فالطال والكأد اختصه احددي ماجه وفي منعن وهزايعه مرد فالقال سواده مراذاه في النباد في شراء أمد فله فلي

العراقة على المراقة ا

راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (غ)

21

احاداود عربيضان ويحك الاسعيدالان يراه الايولام فاعث سامييهن وجالفطرو والغرمضت عليوعي نسه المنذ وخال فالمصولايه الباوالشاحة الباواكا وشهره مفكرات مخروج وعامس وبتن ماشتعواد وره فال فريعا فالماوالتوين العصى العلولم يجد لفلك رواه الغارك وعن ابعري واعماله وما العظم للة الخعة مقالن مان العال والتحقوا ووالحاجة بعيا ومنه والعالم اله ان ملوب والوريه واحد كريدا عسلم ويو الد فريم الأقال كال يعول مع الا معيورين احدام ومراعداء الداء بعداها أويوطا يعطل شغفيل وكالعياج بمان وسواله مقال المانتص شعك نادن والقادة المساد واستارها وروي الهاسك سرة الني وسواله من الم ويضع مورالت الوغيا المرح على فاذ ذي العدم الايجاميا وعاجشت فليقنعها رواه أنخسة ورمالدهاة المال منطوب وقدا ذاغ بالدواجداد ومنسوق وي امسلمه ورسولاسه بستراكا ه بسواره الإيام يدالت ويم المد وكلمتغيثول إمانيكا عينالمذكين وانا اعدانا اغالفه اخجنالناي م الله الموالية المرابعة الموادية المرابعة المر والماكر واستكوا اعتبلى وعواعدامه يدعوج فالفاؤم لاميارمن عاشدان فالتاكن وسوالطأذا وخلالعش كالعثر كاخابي رمصان شان بزن وأحيه لياد وليقتى أهاد مشفقط وصفا النطحة كاعبعثك العشاع خيري رصابات حيرة ففاه العجز عطام العشا ا زواجه من دوره منعف على منها فالتركان وسولات ليعفا والد

ورفعة ما سنفال من اخذها في ورناهب الانصاب المنطقة المنطقة على والمعسارة المدون المنظمة ورناهب المنطقة والمسابقة والمسابقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة

راموز الصحيفة الثامنة والعشرين من مخطوطة (غ)

المساور المسا

راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (غ)

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ

الحَمْدُ اللهَ عَلَى نِعَمِهِ الظَاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، قَدِيْمَا وَحَدِيْثَا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِيْنِهِ سَيْراً حَثِيْثًا، وَعَلَى أَبْيِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِيْنِهِ سَيْراً حَثِيثًا، وَعَلَى أَتْبَاعِهِم الَّذِيْنَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ، وَالعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثَا وَمَوْرُوثَا.

أُمَّا بَعْدُ:

فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الأَدِلَّةِ الحَدِيْثِيِّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، حَرَّرْتُهُ تَحْرِيْراً بَالِغاً لِيَصِيْرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغاً، وَيَسْتَعِيْنَ بِهِ الطَّالِبُ المبْتَدِي، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ المبْتَهِي (۱).

وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيْثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ.

فَالمَرَادُ بِالسَّبْعَةِ: أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَا جَهْ، وَبِالسَّتَةِ مَنْ عَدَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ الْأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمً الْأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مَنْ عَدَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، مَنْ عَدَاهُمْ وَالأَخِيْر، وبالمتَّفَقِ: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، وَمَا عَدَا ذَلكَ فَهُوَ مُبَيَّنٌ.

وَسَمَّيْتُهُ «بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ» وَاللّهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَـا وَبَالَاً، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا يُرْضِيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>١) أجاد الحافظ ابن حجر في هذا التقديم الموجز على أهمية الكتاب، وأهمية التحرير في العلم الشرعي، وألمح بـ «لام العاقبة» في قوله: «ليصير» إلى أهمية الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ورد بعد هذا جملة: «وقد أقول الأربعة وأحمد» في نسخة (غ)، وهي لم ترد في نسخة (م) و(ت)، والصواب حذفها؛ لأنَّها لم ترد في الكتاب، ولم يستعملها الحافظ ابن حجر.

### كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمِيَاهِ

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي الْبَحْرِ: ﴿ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَنْتَتُهُ ﴾ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَـهُ (١) ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتّرْمِذِيُ (١) .
 وَالتّرْمِذِيُ (١) .

٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الْسَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ﴾ أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (٣).

٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الْهَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ
 شَيْءٌ، إِلَّا مَا خَلَبَ عَلَىٰ رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ ﴾ أُخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) وعلى الرغم من ذلك فإنَّه اختصره ولم يذكره بلفظه، وسببه أنَّه قلد صاحب «المحرر».

<sup>(</sup>٢) صحيح. صححه عدد من الأثمة، منهم: البخاري، والترمذي، وابس خزيمة، والطحاوي، وابس السكن، وابن حبان، وابن المنذر، والدارقطني، وابس منده، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وابن الملقن، وآخرون، وقد تناولته في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٣٠٣- ٣٠١، للدفاع عنه، وبيان صحته، والرد على من ضعّفه، وقد جمع ابن عبد الهادي حديث أبي هريرة وشواهده، في جزء مستقل كما ذكر ذلك في «تنقيح التحقيق» ١/ ١٢.

أُخْرِجه: ابن أبي شيبة (١٤٠٢)، وأبو داود (٨٣)، وابن ماجه (٣٨٦)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١/ ٥٠، وابن خزيمة (١١١) بتحقيقي. انظر: «الإلمام» (١)، و«المحرر» (١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. صححه: الإمام أحمد وابن معين وابن حزم، انظر كتابي: «الجامع في العلل الفوائد» ١٥٢/٠٠. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١، وأبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي ١/ ١٧٤. انظر: «المحرر»(٢).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وقد أخطأ في وصله، وقد فصّلت طرقه وعلله وشرحت أقوال الأثمة فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣١-٣٥.

٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (') إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ » (').

٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ الْهَاءُ قُلَّتَ يْنِ لَمْ يَنْجُسْ ﴾ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (٣) .

٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْهَاءِ اللّهَ ﷺ! «لَا يَعُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْهَاءِ اللّهَائِمِ اللّهَ عَنْ وَهُوَ جُنُبٌ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) ، وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْهَاءِ اللّهَائِمِ اللّهَائِمِ وَهُوَ جُنُبُ » وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ الّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ » (٥) ، وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ » (١) ، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ » (٧).

أخرجه: ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني ١/ ٢٨، والطبراني في «الكبير» (٧٥٠٣). وتضعيف أبي حاتم في «العلل» (٩٧) لابنه، وقد ضعّفه إذ رجح الرواية المرسلة.

<sup>(</sup>١) من (ت) و(غ)، وفي «السنن الكبرى»: «طاهر» وفي طبعة التركي (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) سنده ضعيف؛ لضعف بقية، وله عنه طريق آخر ضعيف أيضاً، والحديث ضعّفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة، بمعنى أنّه لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أنَّ هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين، لكنَّ فائدة ذلك أنْ يتحرى الباحث تفسير الحديث بالحديث. أخرجه: البيهقي ١/ ٢٥٩-٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أبو داود (٦٣)، وابن ماجه (٥١٧)، والترمـذي (٦٧)، والنـسائي ١/٤٦، وابـن خزيمة (٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٤٩). انظر: «المحرر»(٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٦٢ (٢٨٣)، وأبو داود (٧٠)، وابن ماجه (٦٠٥)، والنسائي ١/ ١٢٤ -١٢٥، وابن حبان (١٢٥٢)، وابن خزيمة (٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٥٢)، والبيهقي ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» ١/ ٦٩ (٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) في «صحيحه» ١٦٢/١ (٢٨٢).

<sup>(</sup>۷) في «سننه» (۷۰).

٧- وَعَنْ رَجُلِ صَحِبَ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (١).

٩ - وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴿ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ ﴾ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةً (٣).

٠١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠)، وَفِي لَفْظٍ لَـهُ: «فَلْيُرقْهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١١١، وأبو داود (٨١)، والنسائي ١/ ١٣٠، والبيهقي ١/ ١٩٠. انظر: «المحرر» (٩)، و «تنقيح التحقيق» ١/ ٤٠ (٢٩)، و «فتح الباري» ١/ ١٤٥ قبيل (١٩٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/٣٦٦، ومسلم ١/ ١٧٦ (٣٢٣)(٤٨)، وابن خزيمة (١٠٨) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٥٣، والبيهقي ١/ ١٨٨. انظر: «المحرر» (٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح، وتصحيح ابن خزيمة للفظِ قريب.

أخرجه: عبد الرزاق (٣٩٦)، وأحمد ١/ ٢٣٥، وأبو داود (٦٨)، وابن ماجه (٣٧٠)، والترمذي (٦٥)، والنسائي ١/ ١٧٣، وأبو يعلى (٢٤١١)، وابن الجارود (٤٨)، وابن خزيمة (٩١) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٢٥، والحاكم ١/ ١٥٩، والبيهقي ١/ ١٨٨. انظر: «المحرر» (٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٠٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٣٣٠)، والحميدي (٩٦٨)، وأحمد ٢/ ٢٦٥، ومسلم ١/ ١٦٢ (٢٧٩) (٩١)، وأبو داود (٧١)، والترمذي (٩١)، والنسائي ١/ ١٧٧، وابن خزيمة (٩٥) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٦٤، والحاكم ١/ ١٦١، والبيهقي ١/ ٢٤٠. انظر: «الإلمام» (٧)، و«المحرر» (١٠).

<sup>(</sup>٥) لفظة: «فليرقه» شاذة، والحديث صحيح. أخرجه: مسلم ١٦١/ (٢٧٩) (٨٩)، والنسائي

### وَلِلتَّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(١).

١/ ٥٣، وابن خزيمة (٩٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٩٦)، من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، به، بلفظ: «فليرقه» أو: «فليهرقه».

وهذه الزيادة - «فليرقه» أو «فليهرقه» - زيادة شاذة لا تصح، تفرد بها علي بن مسهر، وخالف سائر أصحاب الأعمش ممن رووا هذا الحديث عن الأعمش فلم يذكروا هذه الزيادة، وهؤلاء الرواة هم: إسماعيل بن زكريا، عند: مسلم ١/ ١٦١ (٢٧٩) (٨٩)، وأبو معاوية الضرير، عند: أحمد ٢/ ٢٥٣، وابن ماجه (٣٦٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٧٩٧)، وعبد الواحد بن زياد، عند: الدارقطني ١/ ٣٦ - ٦٤، وحمّاد بن أسامة، عند: ابن أبي شيبة (٣٧٢٣)، وجرير بن عبد الحميد، عند: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢٥٦)، وأبان بن تغلب، عند: الطبراني في «الأوسط» عند: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢٥٦)، وأبان بن تغلب، عند: الطحاوي في «شرح (٤٤٢٧)، وشعبة بن الحجاج، عند: أحمد ٢/ ٤٨٠، وحفص بن غياث، عند: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٥)، فهؤلاء الرواة الثمانية رووه عن الأعمش، عن أبي صالح أو أبي رزين، أو كليهما، عن أبي هريرة مرفوعاً دون زيادة «فليرقه»، وفيهم أبو معاوية الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش.

وقد توبع أبو صالح وأبو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة، تابعهما: محمد بن سيرين، وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، وهمّام بن منبه، وثابت بن عياض، وأبو سلمة، وأبو رافع الصائغ، وعبد الرحمن ابن أبي عمرة، وعبيد بن حنين، مما يدل على أنَّ الصواب عدم ذكرها.

وقد أعل هذه الزيادة: - «فليرقه» - جمع من الحفاظ كالنَّسائي، وحمزة الكناني كما في «تحفة الأشراف» (١٢٤٤١)، وابن منده كما في «التلخيص الحبير» ١٤٨/١، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٤٨٠. وأشار مسلم إلى إعلال لفظة «فليرقه»، فإنَّه بعد أنْ أخرج رواية علي بن مسهر المعلة، أخرج رواية إسماعيل بن زكريا، ثم قال: «ولم يقل: فليرقه»، ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر هذه الزيادة، ومن هذا وأمثاله يتضح أنَّ مسلماً ربما خرَّج الرواية المعلة ليبين علتها، وهذا ما نص عليه جمع من أهل العلم، من أولئك العلماء المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: ٢٣٠. انظر: «الإلمام» (٨)، و«المحرر» (١١).

(۱) الصحيح ما في «الصحيح» من غير شك، فقد جاءت من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، وهي رواية الأكثر والأحفظ عن ابن سيرين، ومعلوم في قواعد الحديث أنَّ الرواية التي فيها شك يقضى عليها بما لا شك فيه، فكيف وقد اجتمع الأكثر والأحفظ. انظر: «الإلمام» (٩)، و«المحرر» (١٢).

١١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ - فِي الْهِرَّةِ -: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ،
 إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ » أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

١٢- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ؟ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ ؟ فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ الْهِ عَلَىٰ اللّهِ ﴿ الْحِلَّانُ اللّهِ ﴿ الْحَلَانُ وَالْكَبِدُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْمُ يَتَنَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ » أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (٣).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٦) برواية الليشي، والسافعي في «مسنده» (٧) بتحقيقي، وأحمد ٥ / ٣٠٣، وأبو داود (٥٥)، وابن ماجه (٣٦٧)، والترمذي (٩٢)، والنسائي ١/ ٥٥، وابن الجارود (٠٠)، وابن خزيمة (١٠٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٩٩)، والحاكم ١/ ١٦٠. انظر: «المحرر» (١٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١١٤، والبخاري ١/ ٥٦ (٢٢١)، ومسلم ١/ ١٦٣ (٢٨٤) (٩٩)، وابن ماجمه (٥٢٨)، والنسائي ١/ ٤٧، وابن خزيمة (٢٩٦) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٢٧. انظر: «الإلمام» (١١)، و«المحرر» (١٥).

<sup>(</sup>٣) لا يصح رفعه، بل الصحيح أنَّه موقوف، رفعه يحيئ بن حسّان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٣٠٨، وخالف عبد الله بن وهب الذي أوقفه، وروايته أخرجها البيهقي ١/ ٢٥٤، وتوبع يحيئ على رفعه من أولاد زيد بن أسلم، وفيهم من اختلف عليه، وفيهم من لم يصح إليه الإسناد، وفيهم من هو ضعيف أصلاً، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل الفوائد» ٣/ ٤٥٠ - ٤٤، ثم إنَّ الحديث وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع؛ لأنَّ الذي أحل لهم هو النبيُّ وهو المبلِّغ عن الله.

أخرجه: السشافعي في «مسنده» (١٥١٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩٧، وابس ماجه (٣٣١٤)، والدارقطني ٤/ ٢٧١، والبيهقي ١/ ٢٥٤، من طريق عبد الرحمن بن زيد، وأخرجه: ابس عدي في «الكامل» ٥/ ٣٠٨، والدارقطني ٤/ ٢٧١ من طريق عبد الله بن زيد، وأخرجه: ابس عدي في «الكامل» ٢/ ٨١، والبيهقي ١/ ٢٥٤ من طريق أسامة بن زيد، ثلاثتهم عن زيد به مرفوعاً.

١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ ليَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (٢).

٥١ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِي ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٦٣، والبخاري ١٥٨/٤ (٣٣٢٠)، وابن ماجه (٣٥٠٥)، وابن خزيمة (١٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٤٦)، والبيهقي ١/ ٢٥٢. انظر: «الإلمام» (٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عجلان. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٢٩، وأبو داود (٣٨٤٤)، وابن خزيمة (١٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥)، والبيهقي ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) اختلف فيه فأخرجه: أحمد ٥/ ٢١٨، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذي (١٤٨٠)، وأبو يعلى (١٤٥٠)، وابس الجارود (٢٨٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩٢، والطبراني في «الكبير» (٤٠٣، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ٤٨٧، والدارقطني ٤/ ٢٩٢، والحاكم ٢٩٢، والبهقي ١/ ٣٢، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، به، وعبد الرحمن هذا تُكلم فيه، وانتقى البخاري من حديثه ما صح، وتوبع من عبدالله بن جعفر والد ابن المديني وهو ضعيف، أخرجه: الحاكم ٤/ ٢٢١ - ١٢٤، وصحّع البخاري هذا الوجه كما في «علل الترمذي» ٢/ ٢٣٢، ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عمر، أخرجه: ابن ماجه (٢١٢٦)، والدارقطني ٤/ ٢٩٢، والحاكم ٤/ ١٢٤، فجعله من مسند ابن عمر، وهشام ضعيف، ورواه معمر عن زيد مرسلاً، وذكر الحاكم أنَّ عبد الرحن بن مهدي رواه عن زيد مرسلاً، وذكر الدارقطني كذلك أنَّ سليمان بن بلال رواه مرسلاً، أخرجه: عبد الرزاق سعيد الخدري، أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (٢٢٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» المرسل، انظر: «علل ابن أبي حاتم» (١٤٧٩)، و«علل الدارقطني والبزار (٢٢٢١)، والحاكم ٤/ ١٢٤)، والحاكم ٤/ ١٢٤)، والحاكم ١٥/ ١٢٤)، والحاكم ١٤/ ١٢٤)، والعادا بي سعيد، ورجع أبو حاتم والدارقطني والبزار المرسل. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (١٤٧٩)، و«علل الدارقطني» (١٥١١) و(٧٣٠) و(٧٣٠).

#### بَابُ الآنِيَةِ

١٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ عَنْ مُلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اللَّهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ عَنْ مُالِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ فَالَتْ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «الَّذِي يَسْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّا يُجَرِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) .

١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣) ، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: ﴿ أَيُّهَا إِهَابٍ دُبِغَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٩٠، والبخاري ٧/ ٩٩ (٢٢٦٥)، ومسلم ٦/ ١٣٥ (٢٠٦٧)، وأبو داود (٣٧٢٣)، وابن ماجه (٢٠٤٤)، والترمذي (١٨٧٨)، -وعند أصحاب السنن: نهى النبي # إلا شطره الأخير فمن قوله- والنسائي ٨/ ١٩٨، وابن الجارود (٨٦٥)، وابن حبان (٣٣٩٥)، والبيهقي ١/ ٢٧. انظر: «الإلمام» (١٣٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۲۲۷٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۲۰) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٣٠٥ والبخاري ٧/ ١٤٦ (٥٦٣٥)، ومسلم ٦/ ١٣٤ (٢٠٦٥)(١)، وابن ماجه (٣٤١٣)، وابن حبان (٣٤١٥). انظر: «المحرر» (١٨).

وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، والقياس أن لا يذكره، لكنَّه ذكره في كتابه هذا -وهـو كتـاب مختصر معتصر- بما تضمنه من فائدة، وهي الوعيد الشديد لمقترف هذا الذنب، وهو أنه من الكبائر.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٤٣٧) برواية الليثي، ومسلم ١/ ١٩١ (٣٦٦)(١٠٥)، وأبو داود (٤١٢٣)، والدارقطني ١/ ٤٦، والبيهقي ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٨) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٩، والدارمي (١٩٨٥)، وابن ماجه (٣٦٠٩)، والترمذي (١٧٢٨)، والنسائي ٧/ ١٧٣، وابن حبان (١٢٨٧).

١٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُها» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٠).

٢٠ وَعَنْ مَيْمُونَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَالْقَرَظُ اللَّهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُ (٢).
 وَالنَّسَائِيُ (٢).

٢١- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهَ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ؟ فَعَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم. انظر: «المحرر» (١٩)، و «منحة العلام» ١/ ٨٩.

تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الروايــة الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لأجل جون بن قتادة فهو مجهول، لكن ليس في أي من طرقه اللفظ المذكور، وهو لفظ حديث عائشة ﴿ عند ابن حبان (۱۲۹۰)، وكذلك أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣، وأبو داود (٤١٢٤)، وابن ماجه (٣٦١٢)، والنسائي ٧/ ١٤، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٤٩٧) ورجح البخاري وقفه على عائشة ﴿ عنه العلل الكبير» (٢٢٥).

أخرجـه: أحمــد ٣/ ٤٧٦، وأبــو داود (٤١٢٥)، والنــسائي ٧/ ١٧٣، وابــن حبــان (٤٥٢٢)، والدارقطني ١/ ٤٥، والحاكم ٤/ ١٤١، والبيهقي ١/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحين، دون آخره. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٤، وأبو داود (٢٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧٤-١٧٤، وابن حبان (١٢٩١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٩٥، والبخاري ٧/ ١١١-١١٢ (٥٤٧٨)، ومسلم ٦/ ٥٨ (١٩٣٠)، وابن ماجه (٣٢٠٧)، والبيهقي وابن ماجه (٣٢٠٧)، والترمذي (١٩٥٠)، وابن الجارود (٩١٦)، وابن حبان (٥٨٧٩)، والبيهقي ١/ ٣٣. انظر: «المحرر» (٢٠).

٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيَّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَـزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيل (١).

٢٣ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﴾ انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٤، والبخاري ٤/ ٢٣٢-٢٣٢ (٣٥٧١)، ومسلم ٢/ ١٤١-١٤١ (١٢٥)، والنسائي ١/ ١٧١، وابن الجارود (١٢٢)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٠١)، والبيهقي ١/ ٢١، انظر: «المحرر» (٢١).

تنبيه: قلّد الحافظ ابن حجر غيره في هذا الصنيع، فليس في الحديث أنَّ النبيَّ على توضأ منه، إنَّما استعمل النبي وأصحابه هذا الماء، وهذا الوهم من تقليد الساهي للساهي، وإنَّما كان أول من ذكره بنحو اللفظ المذكور المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٧٤)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (٢١)، ولم يتكلم الشوكاني عن هذا بشيء في «نيل الأوطار»، وكان ابن دقيق العيد أدق حينما ساق طرفاً من حديث عمران من قوله: «دعا النبي على إناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» «الإلمام» (١٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٤/ ١٠١ (٣١٠٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤١٣)، والطبراني في «الأوسط» (١٤١٣)، والبيهقي ١/ ٢٩-٣٠.

### بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

٢٤- عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَـنِ الْخَمْـرِ تُتَّخَـٰذُ خَـلًا؟ قَالَ: «لَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

٧٥- وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَـا طَلْحَـةَ، فَنَـادَىٰ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٢٦- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ﷺ قَالَ: خَطَبَنَا رسولُ الله (٣) ﷺ بِمِنَى، وَهُـوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَىٰ كَتِفَيَّ. أُخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۷۳۰)، وأحمد ٣/ ٢٦٠، وابن زنجويه في «الأموال» (٤٣١)، ومسلم ٦/ ٨٩ (١٩٨٣)، وأبو داود (٣٦٧٥)، والترمندي (١٢٩٤)، وابن الجارود (٥٥٤)، والبيهقي ٦/ ٣٧. انظر: «الإلمام» (١٥٤)، و«المحرر» (١٤٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والبخاري ٥/ ١٦٧-١٦٨ (٤٩٩١)، ومسلم ٦/ ٦٥ (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣١٩٦)، والنسائي ١/ ٥٦، وابن حبان (٥٧٧٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣١. انظر: «الإلمام» (٨٥٨)، و«المحرر» (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) «رسول اللَّه» من نسخة (غ)، وفي (م) و(ت) «النبي»، وما أثبته هو الذي عليه غالب مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب بيِّن النضعف، وله شواهد. أخرجه: الطيالسي (١٢١٧)، والنسائي وسعيد بن منصور (٤٢٨)، وأحمد ٤/ ١٨٦، وابن ماجه (٢٧١٢) والترمذي (٢١٢١)، والنسائي ٢/ ٢٤٧، وأبو يعلى (٨٠٥)، والبيهقي ١/ ٢٥٦. انظر: «المحرر» (١٤٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤٢، والبخاري ١/ ٦٧ (٢٣١)، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٩) (١٠٨)، و و ابن ماجه (٥٣٦)، والنسائي ١/ ١٥٦، وابن الجارود (١٣٨)، وابن خزيمة (٢٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٨)، والدارقطني ١/ ١٢٥، والبيهقي ٢/ ١٩٩. انظر: «المحرر» (١٤٨).

٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (١)،
 وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ (١).

٢٩- وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾ «يُغْسَلُ مِنْ بَـوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُـرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

٣٠- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ هِنْفُ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُـصِيبُ الثَّوْبَ-: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْهَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٣١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهَ ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ ( ° ).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٥، ومسلم ١/ ١٦٤ (٢٨٨) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٢)، وابن الجارود (١٣٦)، وابن حبان (١٣٧٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٩٠)، والبيهقي ٢/ ١٦٤. انظ: «المحرر» (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٦٥ (٢٩٠)، والبيهقي ٢/ ٤١٧. انظر: «المحرر» (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. وللدفاع عن متن الحديث ينظر: «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ٣٦٥-٣٦٦ ط. دار المحدثين. أخرجه: أبو داود (٣٧٦)، وابن ماجه (٥٢٦)، والنسائي ١/١٥٨، وابن خزيمة (٢٨٣) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٣٠، والحاكم ١/١٦٦، والبيهقي ٢/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٦، والبخاري ١/ ٦٦ (٢٢٧)، ومسلم ١/ ١٦٦ (٢٩١) (١١٠)، وأبو داود (٣٦١)، والترمذي (١٣٨)، والنسائي ١/ ١٥٥، وابن خزيمة (٢٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٩٧)، والبيهقي ١/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٤، وأبـو داود (٣٦٥)، والبيهقي ٢/ ٢٠٨.

تنبيه: عزو الحافظ الحديثَ إلى الترمذي وهم، على أنَّه خرَّج الحديث في «فتح الباري» ١/ ٥٦٩ عقب (٢٣٠)، ولم ينسبه للترمذي.

### بَابُ الْوُضُوءِ

٣٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ فِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ ﴾ أُخْرَجَهُ مَالِكُ وأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

٣٣- وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ ﴿ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٤- وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ -فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٥٣) برواية أبي مصعب الزهري، و(١٧٠) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٤٦٠، والنسائي في «الكبرئ» (٣٠٣١)، وابن الجارود (٦٣)، وابن خزيمة (١٤٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٨) مرفوعاً.

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧١) برواية الليثي، موقوفاً على أبي هريرة بلفظ: «لـولا أن يـشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٥٩، والبخاري ١/ ٥١ (١٥٩)، ومسلم ١/ ١٤٠ (٢٢٦)، وأبو داود (١٠٦)، والنسائي ١/ ٦٤، وابن الجارود (٦٧)، وابن خزيمة (٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥٨)، والبيهقي ١/ ٤٨-٤٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٤٩)، وأحمد ١/ ١١٠، وأبو داود (١١١)، وابن ماجه (٤٠٤)، وابن ماجه وابن والترمذي (٤٨)، والنسائي ١/ ٢٧، وابن الجارود (٦٨)، وابن خزيمة (١٤٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥١)، والبيهقي ١/ ٤٧. انظر: «المحرر» (٣٨).

٣٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِم ﴿ وَفِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: وَمَسَحَ ﴿ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (')، وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (')، وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِرَأْسِهِ، فَقَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ('').

٣٦- وَعَنْ عَبْدِ اللّهَ بْنِ عَمْرٍ و بِ فَيْ -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عِلَى اللهَ اللهَ بْرَ عَمْرٍ و بِ فَي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٣).

٣٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاقًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

٣٨- وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٨، والبخاري ٥٨/١)، ومسلم ١/ ١٤٥ (٢٣٥)، وأبو داود (١٨٥)، وابن ماجه (٤٣٤)، والترمذي (٣٢)، والنسائي ١/ ٧١، وابن خزيمة (١٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥)، والبيهقي ١/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح. وانظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٨٠، أبو داود (١٣٥)، والنسائي ١/ ٨٨، وابن الجارود (٧٥)، وابن خزيمة (١٧٤) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٢، والبخاري ٤/ ١٥٣ (٣٢٩٥)، ومسلم ١٤٦/١٠ (٢٣٨)، والنسائي ١/ ٢٧، وابن خزيمة (١٤٩) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٤٩. انظر: «المحرر» (٤٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أحرجه: السافعي في «مسنده» (٤١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ١/ ٢٥ (١٦٢)، ومسلم ١٠/ ١٦٠ (٢٧٨)، وأبو داود (١٠٥)، وابن ماجه (٣٩٣)، والترمذي (٢٤)، وابن خزيمة (٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٦١)، والبيهقي ١/ ٤٥. انظر: «الإلمام» (٣٩)، و«المحرر» (٤٤).

٣٩- وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : «أَسْبِعِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِع، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا » أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة ﴿ )، وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضٌ » (٢).

٤٠ وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣).

١٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ أُتِي بِثُلْثَيْ مُدِّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.
 أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤).

٤٢ - وَعَنْهُ، أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيَ ﷺ يَأْخُذُ لِأَذْنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٥)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْر

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥١) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٣٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٦)، وأبو داود (١٤٢)، وابن ماجه (٧٠٤)، والترمذي (٣٨)، والنسائي ١/ ٦٦، وابن الجارود (٨٠)، وابن خزيمة (١٥٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥٤)، والبيهقي ١/ ٥١-٥٠. انظر: «المحرر» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (١٤٤). انظر: «الإلمام» (٤١)، و «المحرر» (٢١).

<sup>(</sup>٣) مختلف فيه، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وحسّنه الإمام البخاري، وضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وابن معين. انظر: «العلل الكبير» (١٩)، و«التلخيص الحبير» ١/ ٢٧٣. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٥)، والدارمي (٧١٠)، وأبو داود (١١٠)، والترمذي (٣١)، وابن الجارود (٧٢)، وابن خزيمة (١٥٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨١)، والدارقطني ١/ ٨٦، والحاكم ١/ ١٤٩، والبيهقي ١/ ٣٦. انظر: «الإلمام» (٤٤)، و«المحرر» (٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. وإن اختلف على شعبة في تعيين صحابيه، فالراجح قول غندر أنَّه من حديث أم عمارة بنت كعب، كما رجح ذلك أبو زرعة الرازي. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (٣٩).

أخرجه: أبو داود الطيالسي في «مسنده» (٩٩٠)، وأحمد ٤/ ٣٩، وابن خزيمة (١١٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨)، والحاكم ١/ ٤٤، والبيهقي ١/ ١٩٦. انظر: «المحرر» (٥١).

<sup>(</sup>٥) رواية البيهقي شاذة فقد أخطأ الهيثم بن خارجة في روايته عن ابن وهب، عن عمـرو بـن الحـارث، عن حبان بن واسع الأنصاري، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، وخالفه هارون بن سعيد الأيلي وأبــو

فَضْل يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظ (١).

٣٠٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ خُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ »، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٢).

الطاهر وهارون بن معروف فرووه بالمتن الذي أشار إليه الحافظ. أخرجه: البيهقي ١/ ٦٥. انظر: «الإلمام» (٥٣)، «المحرر» (٥٨).

(۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٩، ومسلم ١/ ١٤٦ (٢٣٦)، وأبو داود (١٢٠)، والترمذي (٣٥)، وابن خزيمة (١٥٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٨٥)، والبيهقي ١/ ٦٥. انظر: «المحرر» (٥٩).

(٢) صحيح. وقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» مدرج من كـلام أبي هريـرة، أدرجـه نعيم المجمر في الحديث، قال الحافظ: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه». «الفتح» ١/٢٣٦، وقد بحثت عن أحاديث الصحابة فوجدتها من حديث ١ - ابن مسعود و٢ - جابر بن عبــ الله و٣-أبي سعيد الخدري و٤ - أبي أمامة الباهلي و٥ - أبي ذر الغفاري و٦ - عبد الله بن بـسر و٧ - حذيفة ابن اليمان، فلم أجد أحداً ذكر هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبيِّ ﷺ أنَّه أطال الغرَّة ولا التحجيل، زد على ذلك أنَّ عدداً من الحفاظ رجَّح الإدراج في آخر الحديث، منهم: المنذري في "الترغيب والترهيب»، وابن تيمية في «مجموع الفتاوي»، وابن القيم في «إغاثة اللهفان»، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر هذا كما نقلته آنفاً عنه، علماً أنَّ إطالة الغُرَّة غير متيسر؛ لأن الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح، ومما يزيد يقيناً بعدم رفع تلك اللفظة المدرجة أنَّ نعيماً قد شك في رفعها، ثم إنَّ الأخذ بهذه الزيادة يفتح باب الوسواس، ويؤدي إلى تداخل الأعضاء، و هذه اللفظة المدرجة اجتهاد من أبي هريرة، واجتهاده مخطوء، وسبب هذا الاجتهاد هو القياس، فقد جاء في «صحيح مسلم» (٢٥٠) ما يدل على سبب اجتهاده المرجوح، قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يده حتى تبلغ إبطه، قلت لـ ٥: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا، لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي ﷺ يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» فهذه الرواية تدلل على سبب الوهم الحاصل، وهذا هو سبب اجتهاد أبي هريرة وهو قياس، ومعلوم أنَّ القياس في باب العبادات ممنوع، وتدل الرواية أيضاً على تفرد أبي هريرة بهذا النظر.

- ٤٤ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَتْ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﴾ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
- ٥٥ وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّـاْتُمْ فَابْـدَأُوا بِحَيَامِنِكُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).
- ٤٦ وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﴿ أَنَّ النَّبِي النَّبِي اللهِ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَىٰ الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).
- ٤٧ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ -فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ ﴿ ابْدَوُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ النَّهُ بِهِ النَّهُ بِهِ النَّسَائِيُ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْر، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ (١).

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٢، والبخاري ٢/ ٦٦ (١٣٦)، ومسلم ١/ ١٤٨ (٢٤٦) (٣٥)، وابن ماجه (٢٤٠١)، والنبيهقي ١/ ٨٢. والنسائي ١/ ٩٣، وابن خزيمة (٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٤٩)، والبيهقي ١/ ٨٢. انظر: «المحرر» (٥٣).

(۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/٢٠٢، والبخاري ٥٣/١ (١٦٨)، ومسلم ١/٥٥١(٢٦٨)(٦٧)، وأبو داود (٤١٤٠)، وابن ماجه (٤٠١)، والترمذي (٦٠٨)، والنسائي ١/٧٨، وابن خزيمة (٢٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٩١)، والبيهقي ١/٢١٦. انظر: «الإلمام» (٥٠)، و«المحرر» (٥٦).

(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٤، وأبو داود (٤١٤١)، وابن ماجه (٢٠٤)، وابن خزيمة (١٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (٩٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٠١)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٦)، والبيهقي ١/ ٨٦. وأخرجه: الترمذي (١٧٦٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٥٩٠) بلفظ: «كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»، ومن ذا يعلم تساهل إطلاق الحافظ في التخريج إذ عزاه للأربعة، على أنَّ صنيعه في «التلخيص» ١/ ٢٧٩ جاء على الصواب، وصوابه جاء تبعاً لابن الملقن في «البدر المنير» ٢/ ٢٠١.

(٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٨) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٥٥، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٤٧)، والنسائي ١/ ٧٦، وابن ماجه (٥٤٥)، والترمذي (١٠٠)، والنسائي ١/ ٧٦، وابن خزيمة (١٦٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٤٦)، والبيهقي ١/ ٥٨. انظر: «المحرر» (٧٥).

(٤) الرواية بلفظ الأمر شاذة؛ وبيان ذلك في كتابنا «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٣٨٦-٣٨٨، أما الرواية التي بلفظ الخبر فهي ثابتة في الصحيح كما أشار الحافظ. أخرجه: النسائي ٥/ ٢٣٥، بلفظ ٤٨- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّاً أَدَارَ الْمَاءَ عَلَىٰ مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢).

· ٥- وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ <sup>(٣)</sup>.

٥ - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ (١).

الأمر. وأخرجه: أحمد ٣/ ٢٢٠-٢٢١، ومسلم ٤/ ٣٧-٤٢ (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، والترمذي (٨٦٢)، وابن خزيمة (٢٦٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٩٤٣)، والبيهقي ٥/ ٦-٩، بلفظ الخبر. انظر: «الإلمام» (٥٦)، و«المحرر» (٦١).

(١) ضعيف جداً؛ فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد، قال أبو حاتم: متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. أخرجه: الدارقطني ١/ ٨٣، والبيهقي ١/ ٥٦.

- (٢) ضعيف؛ قال البخاري: «لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه» «التأريخ الكبير» ٤/ ٨٠ (٢٠٠٨). فضلاً عن أنَّ سلمة وأباه مجهولان. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٩٩٩)، والترمذي في «العلل الكبير»: ١١١/ (١٢)، وأبو يعلى (٩٠٤)، والدارقطني ١/ ٧٨، والبيهقي ٢/ ٤٩.
- (٣) ضعيف؛ فيه أبو ثفال المري، قال عنه البخاري: «في حديثه نظر». «الضعفاء» للعقيلي (٢٢٢)، وقال الإمام أحمد: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد». نقله الترمذي في «العلل الكبير»: (١٢) (١٢). أخرجه: أحمد ٤/ ٧٠، وابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٥)، وأبو يعلى في «معجمه» (٢٥٥)، والدارقطني ١/ ٧١-٧٠، والبيهقي ١/ ٤٣.
- (٤) ضعيف؛ فيه ربيح بن عبد الرحن اختلفت فيه أقوال أهل العلم، قال البخاري: «منكر الحديث» نقله الترمذي في «العلل الكبير»: ١١٢ (١٢)، وقال الإمام أحمد: «ربيح رجل ليس بالمعروف»، وقال أبو زرعة: «شيخ» «تهذيب الكمال» ٢/ ٥٥٦ (١٨٣٧)، وفيه كذلك كثير بن زيد ضعّفه النسائي، وابن معين في أحد أقواله، وقال أبو زرعة: «صدوق فيه لين»، وقال أبو حاتم: «صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» «تهذيب الكمال» ٦/ ١٥٣ (٥٥٣٠). أخرجه: أحمد ٣/ ٤١، وعبد بن حميد (٩١٠)، وابن ماجه (٣٩٧)، والترمذي في «العلل الكبير»: ١١١ (١٢)، وأبو يعلى (١٠٦٠)، والدارقطني ١/ ٧٠، والحاكم ١/ ١٤٧، والبيهقي ١/ ٣٤. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٤٢.

٥٢ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ السَّ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ وَفِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﴿ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَالنَّسَائِيُّ (٢). يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٢).

٤٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٥٥- وَعَنْ أَنْسٍ هُ قَالَ: رَأَىٰ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٤).

٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ لأنَّ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة هذا مختلف في تحديده، قال أبو حاتم الرازي: «طلحة هذا يقال: إنَّه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». «العلل» (۱۳۱)، وجدُّ طلحة لم تثبت له صحبة، قال ابن أبي حاتم: «فأنكر ذاك سفيان -أي الحديث- وعجب منه أنْ يكون جد طلحة لقي النبي ، «الجرح والتعديل» ١/ ١٨٤)، والبيهقي ١/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) صحيح. تقدم برقم (٣٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. تقدم برقم (٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. وإن تكلم بعض أهل العلم في رواية جرير عن قتادة، فقـد صـح مـن حـديث جـابر ، في «صحيح مسلم» ١٤٨/١ (٣١)(٣١).

أخرجه: أحمد ٣/ ١٤٦، وأبو داود (١٧٣)، وابن ماجه (٦٦٥)، والــدارقطني ١/ ١٠٨، والبيهقــي ١/ ٨٣. ولم نقف على رواية النسائي.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١١٦، والبخاري ١/ ٦٢ (٢٠١)، ومسلم ١/ ١٧٧ (٣٢٥) (٥١)، وأبو داود (٥٩)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي ١/ ٥٧، وابن خزيمة (١١٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٤)، والبيهقي ١/ ١٨٩. انظر: «الإلمام» (٥٩)، و«المحرر» (٦٣).

٧٥- وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأَ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ » (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١٤٢/٤، ومسلم ١/ ١٤٤ (٢٣٤)(١٧)، وأبو داود (١٦٩)، وابن ماجه (٤٧٠)، والترمذي (٥٥)، والنسائي ١/ ٩٣، وابن خزيمة (٢٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٠٥٠)، والبيهقي ١/ ٧٨. انظر: «الإلمام» (٦١)، و«المحرر» (٦٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة شاذة؛ تفرد بها زيد بن حباب، وخالف غيره من الرواة الذين لم يذكروها، وهو قد أخطأ في الإسناد كذلك، ولمزيد إيضاح انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٥/ ٥٧-٦٣. أخرجه: الترمذي (٥٥).

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ

و ٥ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَىٰ الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٢).

٠٦٠ وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَىٰ بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَمْ سَحُ عَلَىٰ ظَاهِرِ خُفَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٤٤، والبخاري ١/ ٣٠٩ (٢٠٦)، ومسلم ١/ ٢٣٠ (٢٧٤) (٧٩)، والبيهقي وأبو داود (٩٤١)، وابن ماجه (٥٤٥)، والنسائي ١/ ٢٧، والدارقطني ١/ ١٩٢، والبيهقي ١/ ٨٥. انظر: «الإلمام» (٦٥)، و«المحرر» (٦٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ ضعَفه جمع من الأثمة، منهم: الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي وأبو داود، وهو معلول بعدة علل، منها مخالفة الوليد بن مسلم لعبد الله بن المبارك الذي يرويه عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً، وانظر بقية العلل في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٢٦٤-٢٧٧. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٥١، وأبو داود (١٦٥)، وابن ماجه (٥٥٠)، والترمذي (٧٧)، والدارقطني ١/ ١٩٥، والبيهقي ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٠٦)، وأحمـد ١/ ٩٥، والـدارمي (٧١٥)، وأبــو داود (١٦٢)، والدارقطني ١/ ١٩٩، والبيهقي ١/ ٢٩٢.

تنبيه: الحافظ ابن حجر وإن كان قال: «بإسناد حسن»، إلا أنه قد قال في «التلخيص الحبير» الم المحمد المعالم «المعام المعام ال

٦١ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا (١) أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثُمِ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجُهُ النَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ (١).

٦٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُ ﴿ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَىٰ الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

٦٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ - يَعْنِي: الْخِفَافَ -. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤).

٦٤ - وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا - وعَنْ أَنسٍ -مَرْفُوعًا -: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْ سَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْإَيَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» أَخْرَجَهُ

<sup>(</sup>١) السَّفْرُ: جمع سافر، نحو: رَكْب وراكِب.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۸٤) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٤١، وابن ماجه (٢٨)، والترمذي (٩٦)، والنسائي ١/ ٨٣، وابن خزيمة (١٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٠)، والبيهقى ١/ ٢٧٦. انظر: «الإلمام» (٦٤)، و«المحرر» (٦٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٩)، والحميدي (٤٦)، وابن أبي شيبة (١٨٦٦)، وأحمد ١/ ١٨٦١ ، والدارمي (٧٢٠)، ومسلم ١/ ١٦٠ (٢٧٦) (٥٥)، وابن ماجه (٥٥٢)، والنسائي ١/ ١٨٤، وابن خزيمة (١٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٢٩)، والبيهقي ١/ ٢٧٥. انظر: «الإلمام» (٦٦)، و«المحرر» (٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح، وقد أعل بالانقطاع قال الإمام أحمد: «لا ينبغي أنْ يكون راشد سمع منه» أي: من ثوبان، وبمثله قال أبو حاتم والحربي «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٢٦ (١٩٣٣)، إلا أنَّ الإمام البخاري جزم بأنَّه سمع منه؛ حيث قال: «راشد بن سعد الحمصي المقرائي سمع ثوبان» «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٩٢ (٩٩٤). أخرجه: أحمد ٥/ ٢٨١، وأبو داود (١٤٦)، والحاكم ١/ ١٦٩، والبيهقي ١/ ٢٦٠ انظر: «المحرر» (٧١).

الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

٦٥- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ اللَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

٦٦ - وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ عِمَارَةَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّ يْنِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » قَالَ: وَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » ، قَالَ: وَثَلَاثَةً ؟ قَالَ: «نَعَمْ » قَالَ: وَمَا شِئْتَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) الموقوف صحيح، بخلاف المرفوع، فهو معلول بالموقوف. أخرجه: الدارقطني ٢٠٣/، والبيهقي والبيهقي ١/ ٢٠٣، والبيهقي ١/ ٢٠٣، موقوفاً. وأخرجه: الدارقطني ١/ ٢٠٣، والحاكم ١/ ٢٩٠، والبيهقي ١/ ٢٧٩، مرفوعاً.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن؛ لأجل المهاجر بن مخلد. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۸۳) بتحقيقي، وابـن أبـي شيبة (۱۸۲۳)، وابن ماجه (۵۰۱)، وابن الجارود (۸۷)، وابـن خزيمـة (۱۹۲) بتحقيقي، وابـن حبان (۱۳۲٤)، والدارقطني ۱/ ۱۹۲، والبيهقي ۱/ ۲۷۲.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه عدة علل، واتفق أهل العلم على تضعيفه، قال الدارقطني: «هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً، قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم». أخرجه: ابن أبي شيبة ١/١٧٨ (١٨٨١)، وأبو داود (١٥٨١)، وابن ماجه (٥٥٧)، والدارقطني ١/١٩٨، والحاكم ١/١٧٠، والبيهقي ١/٢٧٨.

## بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَلَى قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِهِ - عَلَى عَهْدِهِ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَهْ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّىٰ تَخْوَقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُ (۱)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم (۲).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ١٠١، وعبد بـن حميـد (١٣٢٤)، وأبـو داود (٢٠٠)، والترمــذي (٧٨)، والنــسائي ٢/ ٨١، وابــن خزيمــة (١٥٢٧) بتحقيقــي، والــدارقطني ١/ ١٣١، والبيهقي ١/ ١١. انظر: «الإلمام» (٦٨) و (٦٩) و (٧٠)، و «المحرر» (٧٣) و (٤٧) و (٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ١/ ١٩٥-١٩٦ (٣٧٦)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي ﷺ يناجي رجلاً، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون. ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهو في «صحيح البخاري» ١/ ١٥٠ (٥٧٢)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد: «أما إنكم في صلاةٍ ما انتظر تموها».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١١٦٥)، والحميدي (١٩٣)، والبخاري ١/ ٨٤ (٣٠٦)، ومسلم ١/ ٥٨ (٣٠٦)، ومسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٣) (١٢٥)، وأبو داود (٢٨٢)، وابن ماجه (٢٢١)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي ١/ ٢٠٦، والبيهقي ١/ ٣٢٣. انظر: «الإلمام» (٧٣)، و«المحرر» (٧٦).

 <sup>(</sup>٤) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦١-٦٣.
 أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠٢، والبخاري ١/ ٦٦-٦٧ (٢٢٨)، وأبو داود (٢٩٨)، والبيهقي ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٥) مسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٤)(٦٢)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحَافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» ١/ ٦٦٥ عقب (٢٢٨) و١/ ٦٩٤ عقب (٣٦٠).

٦٩ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ ﴾ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: ﴿ فِيهِ الْوُضُوءُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

٧٠- وَعَنْ عَائِشَةَ، ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

٧١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْعًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيعًا ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

٧٢ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرِي أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ ۚ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿لَا، إِنَّهَا هُـوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ ﴾ أَخْرَجَهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٤٢، والبخاري ١/ ٤٥ (١٣٢)، ومسلم (١/ ١٦٩ (٣٠٣)(١٧)، وأبو داود (٢٠٦)، وابن ماجه (٥٠٤)، والترمذي (١١٤)، والنسائي ١/ ٩٧، وابن خزيمة (١٩) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ١١٥. انظر: «الإلمام» (١٧)، و«المحرر» (٧٧).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة هذا أولاً، ثانياً: الاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير، أم المزني؟ والأكثر أنّه الأخير، والحديث ضعّفه جمع من أهل العلم، منهم: يحيئ بن سعيد القطّان والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۱۱۰) و «جامع التحصيل» (۱۱۷). أخرجه: أحمد ٦/ ٢١٠، وأبو داود (۱۷۹)، وابن ماجه (۷۰۰)، والترمذي (۸۲)، والنسائي ١/ ١٠٤، والدارقطني ١/ ١٣٧، والبيهقي ١/ ١٢٥. انظر: «الإلمام»، (۷٥)، و «المحرر» (۷۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٤، والدارمي (٧٢٧)، ومسلم ١/ ١٩٠ (٣٦٢) (٩٩)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذي (٧٥)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٩)، وأبو عوانة ١/ ٢٦٧، والطبراني في «الأوسط» (١٧٥)، والبيهقي ١/ ١١٧، انظر: «الإلمام» (٧٦)، و«المحرر» (٨٠).

الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

٧٣- وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ﴿ عَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَكَانَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَلَيْتَوَضَّا اللهُ الْخَرَجَهُ الْخَرْجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ (٢).

٥٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ النَّبِيَّ ﴿ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠). الْغَنَمِ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٣، وأبو داود (١٨٢)، وابن ماجه (٤٨٣)، والترمذي (٨٥)، والنسائي ١/ ١٠، وابن الجارود (٢١)، والطحاوي ١/ ٧٥، والطبراني في «الكبير» (٨٢٣٣)، والـدارقطني ١/ ١٨. انظر: «الإلمام» (٧٧)، و«المحرر» (٨٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۷۷) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (۱۷۳۱)، وأحمد ٢/٦٠٤، والدارمي (۷۲٥)، وأبو داود (۱۸۱)، وابن ماجه (٤٧٩)، والترمذي (۸۲)، والنسائي ١/ ١٠٠ ا المحرر» والدارمي (۳۳) بتحقيقي، وابن حبان (۱۱۱)، والبيهقي ١/ ١٢٩. انظر: «المحرر» (۸۱)، وابن خزيمة (۳۳) بتحقيقي، وابن حبان (۱۱۱)، والبيهقي ١/ ١٢٩. انظر: «المحرر» (۸۱)، وكلام البخاري نقله عنه تلميذه الترمذي في «العلل الكبير» ١/ ١٥٦، وقد شرح الحديث والذي قبله باستفاضة في كتابي «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ۲۹۷-۱۳۶ و «الجامع في العلل والفوائد» ۲/ ۲۶۶-۶۸۶.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. اتفق الأئمة على ضعفه، وصله إسماعيل بن عيَّاش في روايته عن ابن جريج -وروايته عن غير الـشاميين ضعيفة- وأرسـله أصـحاب ابـن جـريج الثقـات. أخرجـه: ابـن ماجـه (١٢٢١)، والدارقطني ١/ ١٥٤، والبيهقي ١/ ١٤٢. انظر: «الإلمام» (٧٩)، و«المحرر» (٨٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٧٦٦)، وابن أبي شيبة (٥١٣)، وأحمد ٥/ ١٠٦، ومسلم ١/ ٨٩ (٣٦٠) (٩٢)، وابن ماجه (٤٩٥)، وابن الجارود (٢٥)، وابن حبان (١١٢٤)، والطبراني في «الكبير» (١١٦٨)، والبيهقي ١/ ١٥٨. انظر: «الإلمام» (٨٠)، و«المحرر» (٨٦).

٧٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «مَنْ خَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتُوضَّانُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ (١).

٧٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللهُ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانً، وَهُوَ مَعْلُولٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) ضعيف. ضعفه جمع من أهل العلم، منهم: محمد بن يحيى الذهلي وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وفيهم من صحح وقفه على أبي هريرة، وقد لخص القول فيه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١/ ٧٧٧ فقال: «أما حديث أبي هريرة، ففي طريقه الأول: صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أنْ يؤخذ عنه، وفي طريقه الثاني: محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وفي طريقه الثالث: المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وفي طريقه الرابع: رجل مجهول». انظر: «العلل الكبير» ١/ ٢٠٤، و «علل ابن أبي حاتم» (١٠٥٥)، و «علل الدارقطني» ٩/ ٣٩٣ / ١/ ١٦١ - ١٦١ و ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩ و ١/ ٢٢٤. أخرجه: الطيالسي (٢٣١٤)، وعبد الرزاق (٢١١١)، وابن أبي شيبة (١١٥٥)، وأحمد ٢/ ٤٥٤، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٢٩٦ - ١٩٣ (١٢٦٢)، وأبو داود (١٦١١)، والترمذي (٩٩٣)، وابن حبان (١١٦١)، والدارقطني ١/ ١٩٣٠، والبيهقي ١/ ٢٠٠٠. ٣٠.

تنبيه: أخطأ الحافظ رحمه الله في عزوه هذا الحديث إلى النسائي فإنه لم يخرجه. انظر: «الإلمام» (٨١)، و «المحرر» (٨٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح. صححه الإمام الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه ويعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عبد البر، وله كلام حسن يقول فيه: «هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو صحيح بإجماعهم». انظر: تحقيق الشيخ مشهور لكتاب «الخلافيات» للبيهقي ١٠٢/ ١٠٥، و «شرح العمدة» ٢/ ١٠٢.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٣٤) برواية الليثي، وأبو داود في «المراسيل» (٩٢)، والـدارقطني ١٢١ مرسلاً. وأخرجه: النسائي ٨/ ٥٧ -دون موضع الـشاهد-، وابـن حبـان (٢٥٥٩)،

٧٨- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

٧٩- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ احْتَجَمَ وَصَلَّىٰ، وَلَمْ يَتَوَضَّأَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيْنَهُ (٢).

٠٨- وَعَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣)، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتُوضَّاُ»، وَهَذِهِ النِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ

والدارقطني ١/ ١٢٢، والحاكم ١/ ٣٩٥-٣٩٧، والبيهقي ١/ ٨٧، موصولاً. انظر: «الإلمام» (١٤١٩)، و«المحرر» (٨٩).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٧٠، ومسلم ١/ ١٩٤ (٣٧٣) (١١٧)، وأبو داود (١٨)، وابن ماجه (٢٠٢)، والترمذي (٣٣٨٤)، وأبو عوانة ١/ ٢١٧، وابن حبان (٨٠١)، وأبو نعيم في «المستخرج» (٨١٩)، والبيهقي ١/ ٩٠، والبغوي (٢٧٤). وأخرجه: البخاري عقب (٣٠٤) معلقاً. انظر: «الإلمام» (٨١)، و«المحرر» (٩١).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ متفق على ضعفه، قال ابن عبد الهادي: «حديث أنس لا يثبت، وسليمان بن داود مجهول، وصالح بن مقاتل ليس بالقوي -قاله الدارقطني -، وأبوه غير معروف، وقال البيهقي: في إسناد هذا الحديث ضعف». «تنقيح التحقيق» (٣٢٣). أخرجه: الدارقطني ١/١٥١-١٥٢، والبيهقي ١/١٤١.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم متفق على ضعفه، وخولف من مروان بن جناح الذي أوقفه على معاوية، وحاله أحسن قليلاً من حال أبي بكر، زد على ذلك أن بقية يدلس تدليس التسوية الذي يشترط فيه التصريح بجميع طبقات السند، وهو منتف هنا.

أخرجه: أحمد ٢٤ / ٩٦ - ٩٧، والمدارمي (٧٢٢)، وأبو يعلى (٧٣٧٢)، والطحاوي في «شرح الممشكل» (٣٤٣٣)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٨٧٥)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٨، والدارقطني ١/ ١٦٠، والبيهقي ١/ ١١٨، مرفوعاً.

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٨، والبيهقي ١/ ١١٨-١١٩ موقوفاً.

الْوِكَاءُ» وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ (١).

١٨- وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْ فُوعًا: «إِنَّا الْوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضاً (٢).

٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّىٰ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ﴾ أَخْرَجَهُ الْبَزَّ ارُ (٣).

٨٣- وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ زَيْدٍ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه عدة علل منها أنَّ بقية يدلس ويسوي، وفيه الوضين بن عطاء مختلف فيه، ومنها الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائد وعلي، وهذا الحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر «علل ابن أبي حاتم» (۲۰۱)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (۲۷۷-۲۷۹)، و «البدر المنير» ٢/ ٢٤٥، و «التلخيص الحبير» ١/ ٣٣٣ (١٥٩).

أخرجه: أحمد ١/ ١١، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧)، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٣٢٩، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٣٢)، والطبراني في «مسند الشامين» (٦٥٦)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٨٩، والدارقطني ١/ ١٦١، والبيهقي ١/ ١١٨.

<sup>(</sup>۲) منكر؛ فيه يزيد أبو خالد الدالاني لا يقبل منه إذا انفرد، وهنا يرويه عن قتادة دون أصحابه، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، ونفئ البخاري سماعه من قتادة، وكذلك فإنَّ قتادة لم يسمع من أبي العالية، والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني. انظر: «العلل الكبير» ١/ ١٤٩، و «التلخيص الحبير» ١/ ٣٣٥. أخرجه: أحمد ١/ ٢٥٦، وعبد بن حميد (١٥٥)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، وابن عدي في «الكامل» ١/ ١٦٦، والدارقطني ١/ ١٠١، والبيهقي ١/ ١٢١،

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لضعف أبي أويس المدني. أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (٢٨١)، والطبراني في «الكبير» (٢٥١٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٥) بتحقيقي، والحميدي (٤١٣)، وأحمد ٤/ ٣٩، والبخاري ١/ ٤٦ (١٣٧)، ومسلم ١/ ١٨٩ (٣٦١) (٩٨)، وأبو داود (١٧٦)، وابن ماجه (٥١٣)، والنسائي ١/ ٩٨، وابن الجارود (٣)، وأبو عوانة ١/ ٢٣٨، والبيهقي ١/ ١١٤.

٨٤ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ (١).

٥٨- وَلِلْحَاكِّمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْ فُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحُدَثُتُ، فَلْيَقُلْ: وَلَيْقُلْ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح. تقدم تخريجه عند (٧١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٣٣)، وابن أبي شيبة (٨٠٨٠)، وأحمد ٣/ ١٢، وأبو داود (٢) صحيح. أو بعلى (١٢٤١)، وابن خزيمة (٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٦٥)، والحاكم ١٣٤/.

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (٢٦٦٦).

## بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

٨٦- عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١).

٨٧- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

٨٨- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِـلُ أَنَـا وَغُـلَامٌ نَحْـوِي إِذَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٨٩- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ ﷺ: «خُدِ الْإِدَاوَةَ»، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَىٰ عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ فيه عدة علل بينتها في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٢٣٣.

أخرجه: أبو داود (۱۹)، وابن ماجه (۳۰۳)، والترمذي (۱۷٤٦)، والنسائي (۱/۱۷۸)، وابن حبان (۱۲ ۱۲۸)، وابن حبان (۱۲ ۱۸۹)، والحاكم ۱/۱۸۷، والبيهقي ۱/ ۹۶-۹۰، والبغوي (۱۸۹). انظر: «الإلمام» (۸۷)، و «المحرر» (۹۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، والبخاري ١/ ٢٩٢ (١٤٢)، ومسلم ١/ ١٩٥ (٣٧٥) (١٢٢)، وأبو داود (٤)، وابن ماجه (٢٩٦)، والترمذي (٥)، والنسائي ١/ ٢٠، وابن حبان (١٤٠٧)، والبيهقي ١/ ٩٥. انظر: «الإلمام» (٩٦»، و «المحرر» (٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢١٣٤)، وأحمد ٣/ ١٧١، والبخاري ١/ ٥٠ (١٥٢)، ومسلم ١٥٦/١ (٢٧١)(٧٠)، وأبو داود (٤٣)، والنسائي ١/ ٤٢، وابن خزيمة (٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤٢)، والبيهقي ١/ ١٥٠، والبغوي (١٩٥). انظر: «الإلمام» (١٠٢)، و«المحرر» (١١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٤٨، والبخاري ١/ ١٠١ (٣٦٣)، ومسلم ١/ ١٥٨ (٢٧٤) (٧٧)، وأبو داود (١٥١)، وابن ماجه (٥٤٥)، والنسائي ١/ ٣٣، والبيهقي ٢/ ١١٤. انظر: «الإلمام» (٨٨)، و «المحرر» (٩٣).

٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّىٰ فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٩١ - زَادَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ: «وَالْمَوَارِدَ» (٢٠).

٩٢ - وَلِأَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْع مَاءٍ» وَفِيهِمَا ضَعْفٌ (٣).

٩٣ - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَخْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ (١٠).

٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُـلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِكَ» رَوَاهُ ( ) وَصَحَّحَهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۳۷۲، ومسلم ۱/ ۱۵٦ (۲۲۹)(۲۸)، وأبو داود (۲۵)، وأبو يعلى (٦٤٨٣)، وابن الجارود (٣٣)، وابن خزيمة (٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤١٥)، والحاكم ١/ ١٨٥-١٨٦، والبيهقي ١/ ٩٧، والبغوي (١٩١).

والحافظ ابن حجر قد اختصر الحديث فإنما قال: «اتقوا اللَّعَانَيْنِ» قالوا: وما اللَّعَانانِ يا رسول اللَّهُ؟ قال: «الذي يتخلَّىٰ في طريق الناس أو في ظلهم»، وما في «صحيح مسلم» هو كذلك في مصادر التخريج خلا «السنن الكبير» عند البيهقي، ولعلَّ ابن حجر قلَّد ابن دقيق العيد في «الإلمام»، وانظر بلا بد تعليق الحافظ ابن خزيمة عقب الحديث تجد فائدة.

انظر: «الإلمام» (٩٠)، و «المحرر» (٩٦).

 <sup>(</sup>۲) ضعيف؛ لجهالة أبي سعيد الحميري، وروايته عن معاذ مرسلة.
 أخرجه: أبو داود (۲٦)، وابن ماجه (٣٢٨)، والحاكم ١/ ١٦٧، والبيهقي ١/ ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه راوٍ مبهم، وعبد الله بن لهيعة مختلف فيه، وإن كانت روايته هنا عن أحد العبادلة. أخرجه: أحمد ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً؛ فيه فرات بن السائب، قال البخاري: «تركوه، منكر الحديث» «التاريخ الكبير» ٧/ ١٣٠ (٥٨٣). أخرجه: العقيلي في «النضعفاء» ٣/ ٤٥٨ (١٥١٤)، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٩٢)، وابن عدى في «الكامل» ٧/ ١٣٥ (١٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ الخطية، وفي بعض الشروح: «رواه أحمد» ولم نقف عليهما في نسخنا فلعلَّ الحافظ بيَّض له ليذكر من خرجه ثم فاته ذلك.

ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١١).

٩٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ لِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٢).

٩٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّ ﴿ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعِ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٩٧ - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلِ، وَلَا مَوْلِ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا (١٠).

<sup>(</sup>۱) عزاه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٢٦٠ إلى ابن السكن، والحديث معروف من مسند أبي سعيد الخدري، والأخير إسناده ضعيف؛ فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال وهو مجهول، أخرجه: أبو داود (١٥)، وابن ماجه (٣٤٢). انظر: «علل الدارقطني» (٢٢٩٤). انظر: «الإلمام» (٩٣)، و«المحرر» (٩٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٠٠، والدارمي (٢٠٢٨)، والبخاري ١/ ٥٥(١٥٤)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧)(٦٦)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، والنسائي ١/ ٢٥، وابن خزيمة (٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٣٤)، والبيهقي ١/ ١١٢. انظر: «الإلمام» (٧٧)، و«المحرر» (١٠١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٣٧، ومسلم ١/ ١٥٤ (٢٦٢) (٥٧)، وأبو داود (٧)، وابن ماجه (٣١٦)، والترمذي (١٦)، والنسائي ١/ ٨٨، وابن خزيمة (٧٤) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٥٤، والبيهقي ١/ ٩١. انظر: «المحرر» (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٩١٥) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٣٥) بتحقيقي، وأحد ٥/ ٤١٤، والبخاري ١/ ٤٨ (٤٤١)، ومسلم ١/ ١٥٤ (٢٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٩)، وابن ماجه (٣١٨)، والترمذي (٨)، والنسائي ١/ ٢١، وابن خزيمة (٥٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤١٦).

٩٨ - وَعَنْ عَاثِشَةَ ﴿ النَّابِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِي النَّابِي النَّابِ

٩٩ - وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِم وَالْحَاكِمُ (٢).

١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِي ﷺ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَىٰ الرَّوْثَةَ، وَعَالَ: «هَذَا رِكْسٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣)، زَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «اثْتِنِي بِغَيْرِهَا» (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، وقد وهم الحافظ في جعله من مسند عائشة، إنما هو من مسند أبي هريرة، وهو ضعيف؛ لجهالة أبي سعد الخير، والاختلاف في صحبته كذلك، ولجهالة الحصين الحبراني الحميري أيضاً. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٧١، والدارمي (٦٦٨)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجه (٣٣٧)، وابن حبان (١٤١٠)، والبيهقي ١/ ٩٤.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن؛ لأجل يوسف بن أبي بردة. أخرجه: ابن أبي شيبة (۷)، وأحمد ٦/ ١٥٥، والدارمي (٢٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٦)، وأبو داود (٣٠)، وابن ماجه (٣٠٠)، والترمذي (٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٠٧)، وابن خزيمة (٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤٤)، والحاكم ١/ ١٥٨، والبيهقي ١/ ٩٧. انظر: «المحرر» (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٤١٨، والبخاري ١/ ٥١ (١٥٦)، وابن ماجه (٣١٤)، والترمذي (١٧)، والنسائي ١/ ٣٩، وابن خزيمة (٧٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٩٩٥٤)، والبيهقي ١/ ١٨. انظر: «الإلمام» (١٠٠)، و«المحرر» (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح، إن ثبت سماع أبي إسحاق السبيعي من علقمة، فإن هذه الزيادة من روايته عن علقمة، قال أبو حاتم وأبو زرعة: «أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً»، لكن قال الحافظ: «أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي».

تنبيه: الذي في «المسند»: «اتتني بحجر». أخرجه: أحمد ١/ ٥٥٠، والدارقطني ١/ ٥٥، والبيهقي ١/ ١٠٠، والبيهقي ١٠٠٨، انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٢٤)، و«الإلمام» (١٠٠٠)، و«المحرر» (١٠٨)، و «فتح الباري» ١/ ٤٤٤ عقب (١٥٦).

١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَـى أَنْ يُـسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

٢٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَالِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢).

١٠٣ - وَلِلْحَاكِم: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْكِ» وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (٣).

١٠٤ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي الْخَلَاءِ أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ (١٠).

٥٠١- وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَـدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن الفرات القزاز وهو صدوق يهم، وسلمة بن رجاء وهو صدوق يغرب، ووجودهما في إسناد واحد يجعله مردوداً. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢٥٦/٥» والدارقطني ١/ ٥٠، وتوبع الحسن بن فرات تابعه شعبة عند العقيلي في «الضعفاء» ١/ ٣٠٠- ١٠، ولا يصح الإسناد إليه؛ فيه نصر بن حماد قال عنه ابن معين متروك. انظر: «الإلمام» (١٠١)، و «المحرر» (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ قال الدارقطني: «الصواب أنَّه مرسل»، وفيه محمد بن الصبَّاح، قال عنه الـذهبي: «لا يعرف، وخبره منكر» «الميزان» ٣/ ٥٨٣. أخرجه: الدارقطني ١/٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابـن أبـي شـيبة (١٣١٤)، وأحمـد ٢/ ٣٢٦، وابـن ماجـه (٣٤٨)، والـدارقطني ١/ ١٢٨، والحاكم ١/ ٢٩٣، والبيهقي ٢/ ٤١٢.

تنبيه: من التخريج يظهر لك تقصير الحافظ ابن حجر في عزوه إلى كتاب متأخر، وهو نفسه قد عزاه في «التلخيص الحبير» ١/ ٣١١ لأحمد وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) ضعيف، فيه مبهمان. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٦٦٠٥)، والبيهقي ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وعيسى بن يزداد وأبوه مجهولان. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧١٩)، وأحمد ٤/ ٣٤٧، وابن ماجه (٣٢٦)، والبيهقي ١/ ١١٣.

١٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

١٠٧ - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر وهو متفق على تركه، وكذا عبد الله بن شبيب متهم، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (٢٢٧)، وجاء عند الطبراني في «الكبير» (١١٠٦٥) من وجه آخر عن ابن عباس ولا يصح؛ فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف، وسلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ فيه يونس بن الحارث الثقفي، وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة، مجهول الحال. أخرجه: أبو داود (٤٤)، وابن ماجه (٣٥٧)، والترمذي (٣١٠٠)، والبيهقي ١٠٥١. وأما تصحيح ابن خزيمة، فالذي وجدته قد خرجه من حديث عويم بن ساعدة برقم (٨٣)، وكذا أخرجه: أحمد ٣/ ٤٢٢، والطبري في «التفسير» ١١/ ٣٥، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٣٤٨)، والحاكم ١/ ٥١، وهو ضعيف الإسناد كذلك؛ فيه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن معد وهو ضعيف.

# بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩، ومسلم ١/ ١٨٥ (٣٤٣)(٨١)، وأبو داود (٢١٧)، وأبو يعلى (١٢٣٦)، وأبو يعلى (١٢٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٨١٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٠١)، وابن حبان (١١٦٨)، والبيهقي ١/ ١٦٧. انظر: «الإلمام» (١٠٣)، و«المحرر» (١١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٦٣)، وأحمد ٣/ ٢١، والبخاري ١/ ٥٦ (١٨٠)، ومسلم ١/ ١٨٥ (١٨٠) (٣٤٥) ومسلم ١/ ١٦٥)، وابن ماجه (٢٠٦)، وابن حبان (١١٧١)، والبيهقي ١/ ١٦٥. انظر: «المحرر» (١١١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٣٦)، وأحمد ٢/ ٢٣٤، والمدارمي (٧٦٧)، والبخاري ١/ ٨٠ ( (٢٩١)، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨) (٨٧)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي ١/ ١١٠، وابن حبان (١١٤)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٥)، و«المحرر» (١١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٧، ومسلم ١/ ١٨٦ (٣٤٨)(٧٨)، وأبو يعلى (٦٢٢٧)، وأبو عوانة (٨٢٤)، وابن حبان (١١٧٨)، والبيهقي ١/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٦)، و«المحرر» (١١٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٠٤٩)، والحميدي (٢٩٨)، وأحمد ٦/ ٢٩٢، والبخاري ١/ ٤٤ (١٣٠)، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١٣)(٣٢)، وابس ماجه (٦٠٠)، والترمدذي (١٢٢)، والنسائي

١١١- وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ -فِي الْمَرْأَةِ تَرَىٰ فِي مَنَامِهَا مَا يَرَىٰ الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ:
 وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» (٢).

١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﴿ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣). الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣). ١٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَيَ قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أَثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم - وَأَمَرَهُ النَّبِيُ اللَّهِ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٤)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

۱/ ۱۱۶، وابن الجارود (۸۸)، وابن خزيمة (۲۳۵) بتحقيقي، وابـن حبـان (۱۱۲۷)، والبيهقي ١/ ١١٨. ١٦٨- ١٦٨.

الحديث لم يرد في نسخنا الخطية الثلاث، وقد جاء في بعض الطبعات عن بعض نسخهم الخطية، وهو كذلك في بعض الشروح دون بعض.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢١، والدارمي (٧٧٠)، ومسلم ١/ ١٧١-١٧٢ (٣١٠) (٢٩)، وابن ماجه (٢٠١)، والنسائي ١/ ١١٢، وأبو يعلى (٢٩٢٠)، وابن حبان (١١٦٤)، والبيهقي ١/ ١٦٩. تنبيه: وهم الحافظ -رحمه الله- هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه. انظر: «المحرر» (١١٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٢، ومسلم ١/ ١٧٢ (٣١١) (٣٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لضعف مصعب بن شيبة، وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود، والعقيلي، والذهبي. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٢، وأبو داود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٥٦) بتحقيقي، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٩٧، والدارقطني ١/ ١١٣، والحاكم ١/ ١٦٣، والبيهقي ١/ ١٩٩، والبغوي (٣٣٨). انظر: «الإلمام» (١١٢)، و«المحرر» (١١٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرازق (٩٨٣٤)، وأحمد ٤/ ٢٠٤، وابن الجارود (١٥)، وابن خزيمة (٢٥٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٨)، والبيهقي ١/ ١٧١. انظر: «الإلمام» (١٠٨)، و «المحرر» (١١٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٦، والبخاري ١/ ١٢٥ (٤٦٢)، ومسلم ٥/ ١٥٨ (١٧٦٤) (٥٩)، وأبو داود (٢٥٢)، والنسائي ١/ ١٠٩-١١٠، وابن خزيمة (٢٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣٩)، والبيهقي ١/ ١٧١.

١١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ هُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ
 كُلِّ مُحْتَلِم» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

٥ ١ ١ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ تَوَضَّا أَيَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ (٢).

١٦٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ يُقْرِثُنَا الْقُرْآنَ مَالَمْ يَكُنْ جُنْبًا. رَوَاهُ اللهِ الْمَوْتُ عَنْ عَلِيٍّ ﴾ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: «وأصله» إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والروايـة التـي أشـار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل.

انظر: «الإلمام» (۱۰۸)، و «المحرر» (۱۱٤).

(۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۳۰۷)، والحميدي (۷۳۲)، وأحمد ٦/٢، والدارمي (١٥٤٦)، والبخاري ١/٢١٧ (٨٥٨)، مسلم ٣/٣ (٨٤٦)(٥)، وأبو داود (٣٤١) وابن ماجه (١٠٨٩)، والنسائي ٣/ ٩٣، وابن الجارود (٢٨٤)، وابن خزيمة (١٧٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٢٩)، والبيهقي ١/٤٩٤.

تنبيه: وَهِمَ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي.

انظر: «الإلمام» (١٠٩)، و «المحرر» (١١٥).

(٢) اقتصر الترمذي على تحسينه، والصواب ضعفه؛ لعدم سماع الحسن من سمرة، والأحاديث الصحيحة تخالفه. أخرجه: أحمد ٥/ ١١، والدارمي (١٥٤٨)، وأبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي ٣/ ٩٤، وابن خزيمة (١٧٥٧) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ٢٩٥، والبغوي (٣٣٥). انظر: «الإلمام» (١١١)، و«المحرر» (١١٦).

(٣) اختلف في هذا الحديث تبعاً للخلاف الحاصل في أحد رواته وهو عبد الله بن سلِمة وقيل توبع، لكن الراجح تضعيف راويه، وعدم صحة المتابع، والصواب فيه وقيف الحديث على عليٍّ كما رجحه الدارقطني، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ١٥٥-١٦١.

أخرجه: أحمد ١/ ٨٣، وأبو داود (٢٢٩)، وابن ماجه (٥٩٤)، والترمذي (١٤٦)، والبزار (٢٠٧)، والنسائي ١/ ١٤٤، وأبو يعلى (٢٨٧)، وابن الجارود (٩٤)، وابن خزيمة (٢٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٧٩٩)، والدارقطني ١/ ١١٩، والبيهقي ١/ ٨٨-٨٩. انظر: «الإلمام» (١١٣)، و«المحرر» (١١٨). ١١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : ﴿ إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهُلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَ وَضُوءًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) ، زَادَ الْحَاكِمُ: ﴿ فَإِنَّهُ أَهُلُهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَ وَضُوءًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١) ، زَادَ الْحَاكِمُ: ﴿ فَإِنَّهُ أَنْسُطُ لِلْعَوْدِ » (٢) .

١١٨ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُـ وَ جُنُبٌ،
 مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۲۲۱۵)، والحميدي (۷۵۳)، وأحمد ۳/۷، ومسلم ۱/۱۷۱ (۳۰۸) (۲۷)، وأبو داود (۲۲۰)، وابن ماجه (٥٨٧)، والترمذي (۱٤۱)، والنسائي ۱/۱٤۲، وابن حبان (۱۲۱۰). انظر: «الإلمام» (۱۱۱) – (۱۱٦)، و«المحرر» (۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) زيادة شاذة؛ أخرجها: ابن خزيمة (۲۲۱) بتحقيقي، وابن حبان (۱۲۱۱)، والحاكم / ۱۰۵۰، والبيهقي / ۲۰۶، والبغوي (۲۷۱)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد به، وقيل هي من شعبة إذ خالف الرواة عن عاصم بذكرها -قاله الحاكم-، فقد رواه حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة (۵۷۸)، ومسلم / ۱۷۱ (۳۰۸) (۲۷)، وأبي داود (۲۲۰)، والترمذي (۱۶۱)، وسفيان بن عيينة عند أحمد ۳/۷، والنسائي / ۲۶۱، ومحاضر بن المورع عند أحمد ۳/۲، وابن خزيمة (۷۹۷)، ويحيئ بن زكريا ومروان بن معاوية عند مسلم / ۱۷۱ (۳۰۸) (۲۷)، وعبد الواحد بن زياد عند ابن ماجه (۸۵۷)، وابن المبارك عند النسائي في «الكبرئ» (۱۲۹۸)، وجرير بن عبد الحميد عند أبي يعيلي (۱۹۲۱)، وأبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۳۷۰)، وابن حبان أبي يعيلي (۱۲۱)، والبوري عند ابن شاهين في «ناسخ الحديث» (۱۲۸)، جميعهم عن عاصم به من غير ذكرها، وقيل: هي من مسلم بن إبراهيم -قاله ابن حبان فقد رواه الطيالسي (۲۱۵)، وغندر غيد أحمد ۳/۲۱)، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة (۲۱۹) ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي في «شرح المعاني» (۲۲۱)، أربعتهم عن شعبة به، من غير ذكرها، فالراجح في طريق شعبة عدم ذكرها كما رواه الحفاظ، ونجزم بكون الخطأ من مسلم بن إبراهيم.

انظر: «الإلمام» (١١٧)، و «المحرر» (١٢٠).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ أطبق الجهابذة المتقدمون على إنكاره على أبي إسحاق وعدّوه من خطئه، قال ابن رجب: «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل

١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْحَنْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتُوضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَىٰ سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١).

١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَىٰ فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رَوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (٢).

١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: ﴿ لَا، إِنَّا يَكْفِيكِ أَنْ

ابن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البرعن سفيان الثوري، أنه قال: هو خطأ» «فتح الباري» ١/ ٣٢٣، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ٣٢-٣٣ فقد فصلت فيه القول.

أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣، وأبو داود (٢٢٨)، وابن ماجه (٥٨١)، والترمذي (١١٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٠٠٩)، وأبو يعلى (٤٧٢٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧٣١)، وابن عدي في «الكامل» ٨/ ١٥٢،، والبيهقي ١/ ٢٠١- ٢٠٢. انظر: «الإلمام» (١١٩)، و«المحرر» (١٢٣).

- (۱) صحيح. أخرجه: السشافعي في «مسنده» (۱۰۳) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٥٢، والبخاري ٧٤/١ (٢٦٢)، ومسلم ١/ ١٧٤ (٣١٦) وأبو داود (٢٤٢)، والنسائي ١/ ١٣٥، وأبو يعلى (٢٤٢)، وابن الجارود (٩٩)، وابن خزيمة (٢٤٢) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩١)، والبيهقي ١/ ١٧٢. انظر: «الإلمام» (١٢٢)، و«المحرر» (١٢٤).
- (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٠، والبخاري ١/ ٧٧ (٢٤٩)، ومسلم ١/ ١٧٤ (٣١٧) (٣٧)، وأبسو داود (٢٤٥)، وابن ماجه (٤٦٧)، والترمذي (١٠٣)، والنسائي ١/ ١٣٧، وأبسو يعلى (١٠١)، وابن خزيمة (٢٤١) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩٠)، والبيهقي ١/ ١٣٧.

انظر: «المحرر» (١٢٥).

#### تَحْثِي عَلَىٰ رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ » رَوَاهُ مُسْلِمُ (١٠٠٠).

١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

١٢٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَتَلْتَقِي "(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: السفافعي في «مسنده» (۱۰٦) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٨٩، ومسلم ١/ ١٧٨ ( ٣٣٠) ( ٣٣٠)، وأبو داود (٢٥١)، وابن ماجه (٦٠٣)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي ١/ ١٣١، وأبو يعلى (١٩٥٧)، وابن الجارود (٩٨)، وابن خزيمة (٢٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١١٩٨)، والبيهقي ١/ ١٨١.

أما لفظة: «الحيضة» فإنها شاذة؛ أخرجها: مسلم ١/ ١٧٨ (٣٣٠) (٥٨)، والبيهقي ١/ ١٨١، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، والحديث جاء من عدة طرق عن الثوري وغيره -كما سبق- من دونها، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠٤٦)، ومن طريقه أبي عوانة (٨٦٧) فلم يذكرها، وأكدها الأخير حين قال: وهذا لفظ عبد الرزاق، مما يدل على خطأ ما في رواية مسلم. انظر: «الإلمام» (١٣٠)، و «المحرر» (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ جسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: «عند جسرة عجائب». أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٦٧ (١٧١٠)، وأبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة (١٣٢٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٣٧، والبخاري ١/ ٤٧ (٢٦١)، ومسلم ١/ ١٧٦، (٣٢١)، وابن ماجه (٣٧٦)، والنسائي ١/ ١٣٠، وابن الجارود (٥٧)، وابن خزيمة (٣٣٩) بتحقيقي، وابن حبان (١١٠٨)، والبيهقي ١/ ١٨٧ -١٨٨. انظر: «المحرر» (١٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: ابن حبان (١١١١)، والبيهقي ١/ ١٨٧، وقال: «ورواه ابن وهب عن أفلح، وزاد في الحديث «وتلتقي»، وقال إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح: يعني: «وتلتقي» فيحتمل أنها مدرجة، وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١/ ٣٧٣ عقب (٢٦١)، وفي النظر إلى طرق الحديث لم أجد هذه الزيادة إلا في طريق أفلح، فلعلها مدرجة من قوله.

١٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ (''.
١٢٥ - وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاهِ مَجْهُولٌ ('').

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لنضعف الحارث بن وجيه. أخرجه: أبو داود (۲٤۸)، وابن ماجه (۹۹٥)، والترمذي (۱۰٦)، والبيهقي ١/ ١٧٥.

 <sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم وهو الراوي عن عائشة، وشريك النخعي وهـو ضـعيف، وكـذلك
 خصيف بن عبد الرحمن الجزري. أخرجه: أحمد ٦/ ١١٠-١١١.

## بَابُ التَّيَمُّمِ

١٢٦ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَسَىٰ ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيّْهَا رَجُلِ أَذْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (١).

١٢٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ»(٢).

١٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (٣).

١٢٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ هِ عَنْ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِي فَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّهَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَتُ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١١٥٤)، وأحمد ٣/ ٢٠٤، والدارمي (١٣٨٩)، والبخاري ١/ ٩٠٤، وابن (١٣٨٩)، والبخاري ١/ ٩١٩، و٩٠ ، وابن حبان (٦٣٩٨)، والنسائي ١/ ٩٠١، وابن حبان (٦٣٩٨)، والبيهقي ١/ ٢١٢. انظر: «الإلمام» (١٣٤)، و«المحرر» (١٢٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۱۸۱)، والطيالسي (۱۸)، ومسلم ۲/ ٦٣- ٦٤ (٥٢٢)، والبزار (٢٨٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٠٢٤)، وابن خزيمة (٢٦٤) بتحقيقي، وابن حبان (٦٤٠٠)، والدارقطني ١/ ١٧٥، والبيهقي ١/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه اللفظة، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٧٩)، وأحمد ١/ ٩٨، والبيهقي ١/ ٢١٣.

لِمُسْلِمٍ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (١).

١٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (٣).

١٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ،

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۱٦٨٨)، وأحمد ٤/ ٢٦٤، والبخاري ١/ ٩٦ (٣٤٧)، ومسلم ١/ ١٩ (٣٤٧) وأبو داود (٣٤١)، والنسائي ١/ ١٧٠-١٧١، وابن خزيمة (٢٧٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٠٤)، والدارقطني ١/ ١٧٩-١٨٠، والبيهقي ١/ ٢١١. انظر: «الإلمام» (١٣٧)، و«المحرر» (١٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩١٥)، وأحمد ٤/ ٢٦٥، والبخاري ١/ ٩٢-٩٣ (٣٣٨)، وأبو داود (٣٢٦)، وابس ماجه (٥٦٩)، وابس حبان (١٣٠٦)، والدارقطني ١/ ١٨٣. انظر: «المحرر» (١٢٩).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً؛ آفته علي بن ضبيان، وهو متروك الحديث، أخرجه: الدارقطني ١/ ١٨٠، والطبراني في «الكبير» (١٣٣٦، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٠، والحاكم ١/ ١٧٩، والبيهقي ١/ ٢٠٠، ووتوبع من سليمان بن أرقم، أخرجه الدارقطني ١/ ١٨١، وسليمان بن أبي داود، أخرجه: الدارقطني ١/ ١٨١، وكلاهما ضعيف، والصواب أنّه موقوف، كذا رواه يحيئ القطان وهشيم، أخرجه: الدارقطني ١/ ١٨٠، والبيهقي ١/ ٢٠٠، وهو الذي صحَّحه أبو زرعة والدارقطني، انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٦)، وجاء من وجه آخر، أخرجه: أبو داود (٣٣٠)، والعقيلي في «الكلل» لابن أبي حاتم (١٣٦)، وجاء من وجه آخر، أورجه: أبو داود (٣٣٠)، والعقاط هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، والصواب أنه موقوف، قال ابن رجب في «فتح الباري» ٢/ ٣٢-٣٣: «ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنّما هو موقوف عندهم، كذا قاله الإمام أحمد ويحيئ بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم، وتفرد برفعه محمد ابن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف، وذكر الأثرم عن أبي الوليد، أنّه سأل محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف، وذكر الأثرم عن أبي الوليد، أنّه سأل محمد بن ثابت الغبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف، وذكر الأثره عن أبي الوليد، أنّه سأل محمد بن ثابت هذا: من الذي يقول النبي وابن عمر؟ فقال لا أدري».

وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، ولَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ (١٠).

١٣٢ - وَلِلتُّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرِّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ (٢).

١٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَجُ لَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيْبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَلَكَرَا ذَلِكَ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُصُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﴿ فَلَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِللَّخِرِ: ﴿ لَكَ لَهُ، فَقَالَ لِللَّخِرِ: ﴿ لَكَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّ فِي قَوْلِهِ ﴾ ( وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ »

<sup>(</sup>١) لا يصح موصولاً وصوابه الإرسال؛ وصله القاسم بن يحيى، عن هشام، عن ابن سيرين، عـن أبـي هريرة، وخالفه ثابت بن يزيد وزائدة؛ فروياه عن هشام، عن ابن سيرين مرسلاً، وتوبعا مـن أيـوب السختياني، وابن عون، وأشعث بن سوار، عن ابن سيرين مرسلاً، قاله الدارقطني.

أخرجه: البزار (١٠٠٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (١٣٣٣). انظر: «على الدارقطني» ٨/ ٩٣، و«بيان الوهم والإيهام» (٢٤٦٤)، و«الإلمام» (١٣٨)، و«المحرر» (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ عمرو بن بجدان مجهول العين تفرد بالرواية عنه أبو قلابة، وقد حكم بجهالته الإمام أحمد وابن القطان والذهبي وابن حجر.

أخرجه: الطيالسي (٤٨٤)، وعبد الرزاق (٩١٢)، وأحمد ٥/ ٢٤٦، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٧١، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢١)، والبزار (٣٩٧٣)، والنسائي ١/ ١٧١، وابن خزيمة (٢٢٩٢) بتحقيقي (مختصراً)، وابن حبان (١٣١١)، والطبراني في «الأوسط» (١٣٥٥)، والدارقطني ١/ ٢١٢، والحاكم ١/ ٢٧٦، والبيهقي ١/ ٢١٢. انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣٧٠)، و«التخيص الحبير» (٢٠٠١)، و«البدر المنير» ٢/ ١٥٠٠-١٥٥.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع، ضعيف الحفظ وقد خالفه ابن المبارك ويحيى بن بكير اللذان روياه مرسلاً. أخرجه: الدارمي (٧٤٤)، وأبو داود (٣٣٨)، والنسائي ١/٢١٦، والطبراني في «الأوسط» (١٧٤٢)، والدارقطني ١/١٨٨-١٨٩، والحاكم ١/١٧٨، والبيهقي ١/٢٣١. انظر: «الإلمام» (١٣٩)، و«المحرر» (١٣١).

قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (۱).

١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴾ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَىٰ زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَىٰ الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدَّاً (٢).

١٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ هِنْ عَلَى جُوْدِهِ الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ -: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْجِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (٣).

١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَسَنُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُسَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَىٰ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه. علة المرفوع: أنَّه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطّأ الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «العلل» لابن أبي حاتم ٢٦/١.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧٦)، والدارقطني ١/ ١٧٧، والبيهقي ١/ ٢٢٤، موقوفاً. وأخرجه: ابن الجارود (١٢٩)، والبزار (٥٠٥٧)، وابن خزيمة (٢٧٢) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٧٧، والحاكم ١/ ١٦٥، والبيهقي ١/ ٢٢٤، والضياء في «المختارة» ٢/ ٢٩٦-٢٩٧ (٣١٥)، مرفوعاً. تنبيه: في قوله: «رفعه البزار» تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعاً.

<sup>(</sup>٢) ضِعيف جداً؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع.

أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٣)، وابن ماجه (٢٥٧)، والدارقطني ١/٢٢٦، والبيهقي ١/٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه: أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني ١/ ١٨٩-١٩٠، والبيهقي ١/ ٢٢٧، والبغوي (٣١٣).

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب. أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٠٥٠)، والدارقطني ١/١٥٠، والبيهقي ١/٢٢١.

# بَابُ الْحَيْضِ

١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْ سِكِي عَنِ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسُودُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْ سِكِي عَنِ الصَّلَةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم (١٠).

١٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظَّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: «أسود يعرف»، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد ابن أبي عدي -وهو النسائي- ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم- وأيٌّ منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٣- ٦٦.

أخرجه: أبو داود (٢٨٦)، والنسائي ١/ ١٢٤، وابن حبان (١٣٤٨)، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والحاكم (١٧٤)، والبيهقي ١/ ٣٢٥.

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٧)، و «الإلمام» (١٤١)، و «المحرر» (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ أخطأ فيه سهيل بن أبي صالح إسناداً ومتناً، أما إسناداً فقد جعله من مسند أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه الجمع عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة في قصة أم حبيبة، وأما متناً، فلم يذكر أحد الاغتسال للصلوات المجموعة. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٦-٦٧.

أخرجه: أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٣٠)، والدارقطني ١/٢١٦-٢١٧، والحاكم ١/ ٢٨١، والبيهقي ١/ ٣٥٣. انظر: «الإلمام» (١٤٤)، و«المحرر» (١٣٤).

١٤٠ - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتْ: كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرةً شَدِيدةً، فَأَتَيْتُ النَّبِي اللَّهُ أَسْتَعَافِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ فَاتَيْتُ النَّبِي اللَّهُ أَسْتَعْقَى النَّيْعَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ فَكَثَيْتِ النَّيَّةِ أَيَّامٍ، أَوْ فَكَرْبَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ فَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ فَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَىٰ أَنْ تُوَجِّرِي الظَّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتُحَلِينَ (١٠) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ (١٠) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ وَالْعَمْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُغْتَسِلِينَ وَتَعْتَسِلِينَ وَتُعْتِيلِينَ وَتُعْتَسِلِينَ وَتُعْتَسِلِينَ وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْعِ وَتُصَلِّينَ». وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٠).

الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُنْ عَائِشَةَ ﴿ ثَانَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُنْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي » فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (٣). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

<sup>(</sup>١) كلمة: «وتعجلين» من مصادر التخريج، ولا توجد في المخطوطات.

<sup>(</sup>٢) اختلف فيه؛ فصححه الترمذي وحسَّنه البخاري، ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنَّه يقول: «حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء»، في حين نقل الترمذي أنه يصححه، ووهنه أبو حاتم ولم يقو إسناده، وسبب الخلاف أنَّ في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، والحق أنَّ مثله لا يحتمل تفرده.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٨١-٣٨٢، وأبو داود (٢٨٧)، وابن ماجه (٦٢٧)، والدارقطني ماجه (٦٢٧)، والبيهقي ١/ ٢٧١٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧١٧)، والدارقطني ١/ ٢٠٤، والبيهقي ١/ ٣٣٨.

انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٣)، و «الإلمام» (١٤٦)، و «المحرر» (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) المثبت من نسخة (م) و(ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة».

<sup>(</sup>٤) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي # بالغسل، جزم بذلك الحفاظ. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٣٧، والمدارمي (٧٨١)، ومسلم ١/ ١٨٢ (٣٣٤) (٦٦)، وأبو داود (٢٨٦)، والترمذي (١٢٩)، والنسائي ١/ ١١٩، وابن حبان (١٣٥١)، والبيهقي ١/ ٣٣٠-٣٣١. انظر: «المحرر» (١٣٦).

١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «**وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ**» (١)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٢).

١٤٣ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ عَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللفْظُ لَهُ (٣).

١٤٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَـمْ يُؤَاكِلُوهَـا، فَقَـالَ النَّبِيُ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

١٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِـرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم عند الحديث (٦٨).

<sup>(</sup>٢) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد 7/ ٤٢، وأبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٢٦٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٣١)، والدارقطني ١/ ٢٠، والبيهقي في «معرفة السنن» (٤٨٨)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الشاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٢٠- ٧١.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٢١٦)، والدارمي (٨٩٣)، والبخاري ١/ ٨١ (٣٢٦)، وأبو داود (٣٠٠)، وابن ماجه (٦٤٧)، والنسائي ١/ ١٨٦، والطبراني ٢٥/ (١١٩)، والدارقطني ١/ ٢١٩، والحاكم ١/ ١٧٤، والبيهقي ١/ ٣٣٧. انظر: «الإلمام» (١٤٨)، و«المحرر» (١٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٥٢)، وأحمد ٣/ ١٣٢، والدارمي (١٠٥٨)، ومسلم ١/ ١٦٩ (٣٠٢)، وأبسو داود (٢٥٨)، وابسن ماجه (٦٤٤)، والترمذي (٢٩٧٧)، والنسائي ١/ ١٥٢، وأبو يعلى (٣٥٣٣)، وابن حبان (١٣٦٢)، والبيهقي ١/ ٣١٣.

انظر: «الإلمام» (١٥١)، و «المحرر» (١٣٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٨٩، والبخاري ١/ ٨٢ (٣٠٠)، ومسلم ١٦٦١ (٣٩٣)(١)، وأبو داود (٢٧٣)، وابن ماجه (٦٣٦)، والترمذي (١٣٢)، والنسائي ١/ ١٥١، وابن الجارود (٢٠٦)، وابن حبان (١٧٦٤)، والبيهقي ١/ ٣١٠. انظر: «الإلمام» (١٥٢)، و«المحرر» (١٤٠).

١٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ -فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ» أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (١).

١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمُ ؟ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (٢).

(١) اختلف في إسناده رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعَّفه آخرون، وبالجملة فالحديث مـداره مِقْـسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه.

أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤)، وابن أبي شيبة (١٢٤٥) وأحمد ١/٢٢٩، والدارمي (١١٠٥)، وأبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٠١)، والنسائي ١/ ١٥٣، وابن الجارود (١٠٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢٦)، والطبراني في «الكبير» (٢٦٠٦)، والحاكم ١/ ١٧١، والبيهقي ١/ ٢١٤، والبيهقي ١/ ٢١٤، والبيهقي

وأخرجه: عبد الرزاق (١٢٦١)، وابن أبي شيبة (١٢٤٩)، والدارمي (١١٠٦)، وأبو داود (٢٦٥)، والسائي في «الكبرئ» (٩٠٥٤)، وابن الجارود (١١٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (٢٢٦)، والبيهقي ١/٣١٨ موقوفاً.

أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في «الكبـرىٰ» (٩٠٦١) و(٩٠٦٢) مـن طريـق خصيف، عن مِقْسم يرفعه.

انظر: «بيان الوهم والإيهام» (٢٤٦٨)، و «خلاصة الأحكام» (٢٠٥)، و «الإلمام» (١٥٣)، و «الإلمام» (١٥٣)، و «المحرر» (١٤١)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ١/ ٣٩٤، و «البدر المنير» ٣/ ٧٥، و «التلخيص الحبير» ١/ ٤٢٧.

(۲) صحيح. أخرجه: البخاري ۱/ ۸۳ (۳۰٤)، ومسلم ۱/ ٦٦ (١٣٢)(٨٠)، وابـن خزيمـة (٢٠٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٧٤٤)، والبيهقي ١/ ٢٣٥، والبغوي (١٩).

تنبيه: لم يسق مسلم الحديث، إنما أحال على حديث ابن عمر، وهو الآخر بعيد عن لفظ حديث الباب، لكنه في معناه.

١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَمْتُ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، خَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّىٰ تَطْهُرِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ (١).

١٤٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﴿ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﴾ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (٢٠).

١٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ النَّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللَّا الللللَّهُ الللللَّا اللللللَّا اللللللللَّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۱۲۲۹) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۷۹۷) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩، والبخاري ١/ ٨١ (٢٩٤)، ومسلم ٤/ ٣٠ (١٢١١) (١٢١)، وأبو داود (٢٦٤)، وابن ماجه (٣٩٦٣)، والنسائي ١/ ١٥٣، وأبو يعلى (٤٧١٩)، وابن الجارود (٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٥)، وابن حبان (٣٨٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد. أخرجه: أبو داود (٢١٣).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية.

أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٦٢٧)، وأحمد ٦/ ٣٠٠، والدارمي (٩٩٥)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجه (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩)، وأبو يعلى (٧٠٢٣)، والدارقطني ١/ ٢٢١، والحاكم ١/ ١٧٦، والبيهقى ١/ ٢٤١،

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه. أخرجه: أبو داود (٣١٢)، والحاكم ١/ ١٧٥.

### كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ المَوَاقِيتِ

١٥٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: ﴿ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ﴾ (٢).

١٥٣ - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» (٣).

١٥٤ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَىٰ رَحْلِهِ فِي أَقْصَىٰ الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُـؤَخِّرَ مِـنَ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٣٦٣)، وعبد الرزاق (٢٢١٥)، وأحمد ٢/ ٢١٠، ومسلم ١/ ١٠٥. (٦١٢)(١٧٣)، وأبو داود (٣٩٦)، والنسائي ١/ ٢٦٠، وابن حبان (١٤٧٣)، والبيهقي ١/ ٣٦٥. انظر: «الإلمام» (١٧١)، و«المحرر» (١٦٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٩، ومسلم ٢/ ١٠٥-١٠١ (٦١٣) (١٧٧)، وابن ماجه (٦٦٧)، والترمذي (١٥١)، والنسائي ١/ ٢٥٨، وابن الجارود (١٥١)، وأبو عوانة ٣٧٣-٣٧٤، وابن حبان (١٤٩٢)، والدارقطني ١/ ٢٦٢- ٣٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢٣٧)، وأحمد ٤١٦/٤، ومسلم ٢/ ١٠٥-١٠٦ (٦١٤)، وأبــو داود (٣٩٥)، والنسائي ١/ ٢٦٠-٢٦١، والدارقطني ١/ ٢٦٣-٢٦٤، والبيهقي ١/ ٣٦٧-٣٦٧.

الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٥٥- وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُـمُ اجْتَمَعُـوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَوُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ<sup>(٢)</sup>.

١٥٦ - وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (٣).

١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْل، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَىٰ أُمَّتِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۲۵) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٤٢٠، والبخاري ١٤٤/١ (١٤٥)، ومسلم ٢/ ١١٩ (١٤٧)، وأبو داود (٤٨٤٩)، وابن ماجه (٢٠١)، والترمذي (١٦٨)، والنسائي ١/ ٢٦٢، وابن خزيمة (٣٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠٣)، والبيهقي ١/ ٤٥٠. انظر: «المحرر» (١٦٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦٩، والبخاري ١/ ١٤٧ (٥٦٠)، ومسلم ٢/ ١١٩ (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي ١/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٢٠٢٩)، وأبو عوانة ١/ ٣٦٧، وابن حبان (١٥٢٨)، والبيهقي ١/ ٤٤٩. انظر: «المحرر» (١٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢١٦، ومسلم ٢/ ٢٠١ (٦١٤) (١٧٨)، وأبو داود (٣٩٥)، والنسائي الم ٢٦٠، وأبو عوانة (١١١١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٧٣)، والدارقطني ١/ ٢٦٣، والبيهقي ١/ ٣٧٠- ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤١-١٤٢، وعبد بن حميد (٤٢٧)، والبخاري ١/ ١٤١ (٥٥٩)، ومسلم ٢/ ١٠٥ (١٤٥٠)، وابسن ماجه (٦٨٧)، وابسن حبسان (٥١٥)، والطبسراني في «الكبيسر» (٤٤٢٢)، والدارقطني ١/ ٢٥٢، والبيهقي ١/ ٣٠٠، انظر: «الإلمام» (١٧٩)، و«المحرر» (١٦٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢١١٤)، وأحمد ٦/ ١٥٠، ومسلم ٢/ ١١٥ (٦٣٨)، والنسائي ١/ ٢٦٧، وابن خزيمة (٣٤٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (١٠٦٨)، وابن المنذر في «الأوسط»

١٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٦٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ، وَقَالَ: «سَبْخَدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: «وَالسَّجْدَةُ إِنَّا هِيَ الرَّكْعَةُ» (٤٠).

<sup>(</sup>٩٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٩٢٠)، والبيهقي ١/ ٤٥٠. انظر: «الإلمام» (١٨٠)، و«المحرر» (١٦٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۳۳) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ١٤٢/١ ( ٥٣٦)، ومسلم ٢/ ١٥٧)، وأبو داود (٤٠٢)، وابن ماجه (٦٧٧)، والترمذي (١٥٧)، والنسائي ١/ ٢٤٨، وابن الجارود (١٥٦)، وابن خزيمة (٣٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠٦)، والبيهقي ١/ ٤٣٧. انظر: «الإلمام» (١٧٧)، و«المحرر» (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الحميدي (٤٠٩)، وأحمد ٣/ ٤٦٥، والدارمي (١٢١٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، والترمذي (١٥٤)، والنسائي ١/ ٢٧٢، وابن حبان (١٤٨٩)، والطبراني في «الكبير» (٤٢٨)، والبيهقي ١/ ٤٥٧. انظر: «الإلمام» (١٧٣)، و«المحرر» (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٦٢، والبخاري ١/ ١٥١ ( ٥٧٩)، ومسلم ٢/ ١٠١ ( ٢٠٨) (١٦٣)، وابن ماجه (٢٩٩)، والترمذي (١٨٦)، والنسائي ١/ ٢٥٨، وابن الجارود (١٥٦)، وابن خزيمة (٩٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٥٧)، والبيهقي ١/ ٢٥٨. انظر: «الإلمام» (١٨٥)، و«المحرر» (١٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم ٢/ ١٠٢-١٠٣ (٦٠٩)، وابن الجارود (١٥٥)، وابن حبان (١٥٨)، وابيهقي ١/ ٣٧٨. قال البغوي عقب (٢٠٤): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد

١٦٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ ﴾ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّىٰ تَغِيبَ الشَّمْسُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١).

وَلَفْظُ مُسْلِم: «لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»(٢).

١٦٤ - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرُ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ(٣)، وَالْحُكْمُ

ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه تعالى: ﴿ وَارْ كَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ ﴾ [الإنسان: ٢٦] أي: صل كما قال الله عز وجل: ﴿ وَٱرْ كَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».

والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (٢١١٤)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١/ ٤٤٩ من غير أن يتروئ كلامه، وقلّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» ١/ ٢٧٣ وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فاز دوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم ١٣/ ٣٦٣. انظر: «الإلمام» (١٨٧)، و«المحرر» (١٧١).

- (۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٥٩-٦٠، وعبد بـن حميـد (٩٦٥)، والبخـاري ١/ ١٥٢ (٥٨٦)، وابـن ماجه (١٢٤٩)، والنسائي ١/ ٢٧٨، وأبو يعلى (١٦٦١)، وأبو عوانة (١١٢٨)، والبغوي (٧٧٥). انظر: «الإلمام» (١٩٠)، و«المحرر» (١٧٣).
- (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩، ومسلم ٢/ ٢٠٧ (٢٨٨)(٢٨٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٦٥)، وأبو يعلى (١١٦٠). انظر: «المحرر» (١٧٣).
- (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٠٠١)، وعبد الرزاق (٢٥٦٩)، وأحمد ١٥٢/٤، والدارمي (٣١٩٩)، وممسلم ٢/ ٢٠٨ (٣١٥١)، وأبو داود (٣١٩٢)، وابن ماجه (١٥١٩)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي ١/ ٢٠٥، وأبو يعلى (١٧٥٥)، وابن حبان (١٥٤٦)، والبيهقي ٢/ ٤٥٤. انظر: «الإلمام» (١٨٨)، و«المحرر» (١٧٢).

#### الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ:

١٦٥ - حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: ﴿ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ ﴾ (١).

١٦٦ - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (١).

١٦٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَـذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

١٦٨ - وَعَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ ﴿ عَنَ النَّبِيِّ ﴾ قَـالَ: «السَّفَقُ الْحُمْـرَةُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ (٤).

١٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيْفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً؛ شيخ الشافعي متروك، وإسحاق بن عبد الله ضعيف.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٦٤، والبغوي (٧٧٩).

<sup>(</sup>٢) ضعيف، قال أبو داود: «هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة». أخرجه: أبو داود (١٠٨٣)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٢٥)، والبيهقي ٢/ ٤٦٤، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢/ ١٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٢) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٤٠٠٤)، وأحمد ٤/ ٨٠، والدارمي (١٩٢٦)، وأبو داود (١٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٥٤)، والترمذي (٨٦٨)، والنسائي ١/ ١٨٤، وأبو يعلى (٢٩٣١)، وابن خزيمة (١٢٨٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٥٢)، والحاكم ١/ ٤٤٨، والبيهقي ٢/ ٤٦١. انظر: «الإلمام» (١٩٣٧)، و«المحرر» (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، أخرجه: الدارقطني ١/ ٢٦٩، والبيهقي ١/ ٣٧٣، مرفوعاً، وأخرجه: عبد الرزاق (٢٦٢)، وابن أبي شيبة (٣٣٨١)، والدارقطني ١/ ٢٦٩، والبيهقي 1/ ٣٧٣، موقوفاً، وصحح الدارقطني والبيهقي وقفه.

تنبيه: لم أجد تصحيح ابن خزيمة لحديث ابن عمر، إنَّما وجدت كلام له عقب حديث عبد اللهَ بن عمرو (٣٥٤) ومال إلى أنَّه موقوف.

يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (۱).

١٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: "إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الْأَفْقِ»، وَفِي الْآخَرِ: "إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ» (٢).

١٧١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَفْضَلُ الْأَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَحَّحَاهُ (٣)، «أَفْضَلُ الْأَعْمَ الِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (٣)،

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٧٠. أخرجه: ابن خزيمة (٣٥٦) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ١٦٤-١٦٥، والحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ٤/ ٢١، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤/ ٩٥، مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني ٢/ ١٦٥، والحاكم ١/ ١٩١، والبيهقي ١/ ٣٧٧، موقوفاً.

<sup>(</sup>۲) ضعيف؛ صوابه الإرسال، كما حكم به البيهقي، رواه خمس من الثقات عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي ﷺ، مرسلاً، أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (۹۷)، والدارقطني ۱/ ۲۲۷، والبيهقي ۱/ ۳۷۷ و ۶/ ۲۱۵ ورواه يزيد بن هارون واختلف عليه، فأخرجه: الحاكم ۱/ ۱۹۱، والبيهقي ۱/ ۳۷۷، من طريق محمد بن أحمد الدابري، عن عبد الله بن روح المدائني، عن يزيد مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني ۲/ ۱٦٤، من طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن يزيد مرسلاً موافقاً لرواية الجمع، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ۲/ ۷۲-۷۳.

<sup>(</sup>٣) اختلف في لفظة: «أول وقتها» فجاءت هذه الزيادة من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به. تفرد بها علي بن حفص عن أصحاب شعبة، قال عنه أبو حاتم: «صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وضعّف روايته الدارقطني والنووي وابن حجر، أخرجه: الدارقطني ١٨٢٦، والحاكم ١٨٨٨، وأخرجه: الحاكم ١٨٩٨، من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن محمد بن بشار، وأخرجه: الحاكم ١٨٩١، من طبية، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي ، به. وهذا تفرد به المعمري ووهم فيه؛ لأنّه كان يحدث من حفظه، قاله الدارقطني. وأخرجه: ابن خزيمة (٣٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٨٠٨)، والحاكم ١٨٨١، والبيهقي ١٨٤١، من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول،

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْن (١).

١٧٢ - وَعَـنْ أَبِي مَحْـذُورَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهَ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهَ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهَ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (٢).

١٧٣ - وَلِلتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ، دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (٣). ١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِينِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ (٤)، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ

عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به، قال ابن حبان: «الصلاة في أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر».

تنبيه: عزا الحافظ الحديث للترمذي، أي بلفظ: «أول»، وليس كذلك؛ فقد أخرجه: بنفس لفظ البخاري ومسلم، وخلاصة المقال ضعف رواية: «أول وقتها»، والصواب: «على وقتها»، ومعلوم أنَّ «على» تفيد الاستعلاء: بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت، فيقدمه على جميع أعماله، ولا يقدم شيئاً عليها، وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب؛ لأنَّ أعظم الأدب، الأدب مع الله، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق، وهذا مصداق قول المصلي: «إياك نعبد وإياك نستعين»، فقدم حق الله على جميع الحقوق.

(۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٤٠٩، والدارمي (١٢٢٨)، والبخاري ١/ ١٤٠ (٥٢٧)، ومسلم ١٣٦٦ (١٣٥)، ومسلم ١٣٢١ (١٣٥)، والترمذي (١٧٣)، والنسائي ١/ ٢٩٢، وابن خزيمة (٣٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٧٥)، والدارقطني ١/ ٢٤٢، والحاكم ١/ ١٨٨، بلفظ: «الصلاة على وقتها».

(٢) ضعيف جداً. آفته إبراهيم بن زكريا متفق على ضعفه الشديد.

أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١/ ٤١٥ (٩٦)، والدارقطني ١/ ٢٤٩-٠٥٠، والبيهقي ١/ ٤٣٥.

(٣) ضعيف جداً؛ فيه يعقوب بن الوليد متهم، وفيه أيضاً عبد الله بن عمر العمري، ضعيف. أخرجه: الترمذي (١٧٢)، وابن عدي في «الكامل» ٨/ ٤٧٣ (٢٠٥٧)، والدارقطني ١/ ٢٤٩، والحاكم ١/ ١٨٩، والبيهقي ١/ ٤٣٥.

(٤) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حصين، أو أيوب بن حصين، اختلف في اسمه، وهو مجهول الحال، والحديث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٤، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (١٩٤)، وأبو يعلى (٦٠٨٥)، والدارقطني ١/ ٤١٩، والبيهقي ٢/ ٤٦٥، والبغوي (٨٨٦). تنبيه: رواية ابن ماجه (٢٣٥) لم يأتِ فيها موضع الشاهد.

### طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَي الْفَجْرِ»(١).

٥ ٧٧ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (٢).

١٧٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ عَنْ مَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّيْ تُهُمَّ الْآنَ»، فَصَلَّيْ تُهُمَّ الْآنَ»، فَصَلَّيْ تُهُمَّ الْآنَ»، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِ مَا إِذَا فَاتَتْنَا ؟ قَالَ: ﴿ لا ﴾ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (٣).

١٧٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةً بِمَعْنَاهُ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً؛ فيه أبو بكر بن محمد، وهو شيخ عبد الرزاق رموه بالوضع. أخرجه: عبد الرازق (٢٧٦٠)، والبيهقي ٢/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعَّفه أهل العلم. أخرجه: عبد الرزاق (٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة (٧٤٣٨)، والبزار كما في «كشف الأستار» (٤٠٣)، والطبراني في «الأوسط» (١٥٤٤)، والدارقطني ١/ ٢٤٦، والبيهقي ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لعلتين، الأولى: الاختلاف في سماع ذكوان من أم سلمة، والثانية: زيادة: «أَفَتُهُ ضِيهِمَا، قَالَ: لا» فهذه تفرد بها يزيد بن هارون عن أصحاب حماد بن سلمة، ومنهم من حمل الوهم على حمّاد نفسه. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٩١) بتحقيقي، والطيالسي (١٥٩٧)، وعبد الرزاق (٣٩٧٠)، والحميدي (٢٩٥١)، وأحمد ٦/ ٢٩٣، وعبد بن حميد (١٥٣١)، والنسائي ١/ ٢٨١، وابن خزيمة (١٢٧٧) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٣٢/ (٥٣٤)، والبيهقي ٢/ ٢٥٧)، والبغوي (٧٨١).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. أخرجه: أبو داود (١٢٨٠).

### بَابُ الْأَذَانِ

١٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللّهَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ﴿ قَالَ: طَافَ بِي - وَأَنَا نَائِمٌ - رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ - بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَىٰ ، وَقُولُ: اللهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ ، فَذَكَرَ الْأَذَانَ - بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ ، وَالْإِقَامَةَ فُرَادَىٰ ، إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُوْيَا وَلَا فَدُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِ نِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (١) ، حَقِّ ... » الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِ نِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (١) ، وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمُ (٢).

١٧٩ - وَلِا بْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَىٰ الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (٣).

١٨٠ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ (١)، وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۷۸۷)، وأحمد ٤/ ٤٣، والدارمي (۱۱۹۰)، والبخاري في «خلق أفعال العباد»: ٥٥-٥٥، وأبو داود (٩٩١)، وابن ماجه (٧٠٦)، والترمذي (١٨٩) وابن الجارود (١٥٨)، وابن خزيمة (٣٧١) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٧٩)، والدارقطني ١/ ٣٤١، والبيهقي ١/ ١٥٥. انظر: «الإلمام» (١٩٦)، و«المحرر» (١٧٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة شاذة؛ تفرد بها ابن إسحاق، ولم يسمع هذا الحديث من الزهري. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٢-٤٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن خزيمة (٣٨٦) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨١٣)، والدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٤٢٦، والنضياء في «المختارة» (٢٥٨٩). انظر: «الإلمام» (٢٠١)، و«المحرر» (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٠٨ - ٩٠٤، ومسلم ٢/٣ (٣٧٩)(٦)، والنسائي ٢/٣، والطحاوي في «شرح المعاني» (٧٧٥)، والدارقطني ١/ ٢٤٢-٢٤٤، والبيهقي ١/ ٣٩٤. انظر: «الإلمام» (١٩٧)، و«المحرر» (١٧٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: السافعي في «مسنده» (١٦٥) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (٢١١٩)، وأحمد ٣/ ٩٠٤، والسدارمي (١٩٩)، وأبو داود (٢٠٥)، وابن ماجه (٢٠٩)، والترمذي (١٩٢)،

١٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ (')، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُ ﴾ بَلَالا ('').

١٨٢ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( ) ، وَلا بْنِ مَاجَه : وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ ( ) ، وَلاَ بِي دَاوُدَ: لَوَىٰ عُنْقَهُ، لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ ( ) ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ( ) .

١٨٣ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٧).

والنسائي ٢/ ٤، وابن حبان (١٦٨١)، والطبراني في «الكبير» (٦٧٢٨)، والبيهقي ١/ ٤١٦. انظر: «المحرر» (١٧٩).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/٣/، والدارمي (١١٩٧)، والبخاري ١/١٥٧ (٢٠٥)، ومسلم ٢/٢ (٣٧٨) ومسلم ٢/٢)، والبن (٣٧٨) وأبو داود (٥٠٨)، وابن ماجه (٧٣٠)، والترمذي (١٩٣)، والنسائي ٢/٣، وابن خزيمة (٣٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٧٥)، والدارقطني ١/ ٢٣٩، والبيهقي ١/ ٤١٣. انظر: «الإلمام» (٢٠٢)، و«المحرر» (١٨١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: النسائي ٢/٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢١٩٢)، وأحمد ٤/ ٣٠٨، والدارمي (١١٩٨)، والترمذي (١١٩٨)، والحاكم ١/ ٥٠٨. انظر: «الإلمام» (٢٠٤)، و«المحرر» (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. أخرجه: ابن ماجه (٧١١)، وأبو عوانة (٩٦٢)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (١٠١)، والبيهقي ١/ ٣٩٥. انظر: «المحرر» (١٨٢).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. وفيه لفظة: «ولم يستدر» ينظر في حالها، وعلى العموم الحديث في الـصحيحين دون ما ذكر من زيادات في السنن وغيرها. أخرجه: أبو داود (٥٢٠). انظر: «المحرر» (١٨٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ١٣٦ (٦٣٤)، ومسلم ٢/ ٥٦ (٥٠٣). انظر: «المحرر» (١٨٢).

<sup>(</sup>٧) إسناده حسن؛ لأجل عامر بن عبد الواحد الأحول، فهو صدوق حسن الحديث، وجاء من طريق آخر يصلح في المتابعات.

١٨٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ عَنْ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَيْنِ غَيْـرَ مَـرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٨٥ - وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِيَنْفُ ، وَغَيْرِهِ (٢).

١٨٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ، فِي نَوْمهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٨٧ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَتَى الْمُزْ دَلِفَةً فَصَلَّىٰ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (٤٠).

أخرجه: الدارمي (١١٩٩)، والنسائي ٢/٧، وابن خزيمة (٣٧٧) بتحقيقي، والبيهقي ١/٢١٦. انظر: «الإلمام» (٢٠٦)، و «المحرر» (١٨٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٩١، ومسلم ٣/ ١٩-٢٠ (٨٨٧)، وأبو داود (١١٤٨)، والترمذي (٣٢٥)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند» ٥/ ٩٥، وأبو يعلى (٤٥٤٥)، وابن خزيمة (٣٢٠)، بتحقيقي، وابن حبان (٢٠١٩)، والبيهقي ٣/ ٢٨٤. انظر: «الإلمام» (٢٠٨)، و «المحرر» (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٢٤٠)، وأحمد ٥/ ٢٩٨، والدارمي (٢١٤١)، ومسلم ٢/ ١٣٨ - ١٣٨ (٢٨١)، وأبو داود (٤٣٧)، والنسائي ٢/ ١٠٥، وابن خزيمة (٤١٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٩٨١)، والدارقطني ١/ ٣٨٦، والبيهقي ١/ ٤٠٤. انظر: «الإلمام» (٢٠٩٨)، و«المحرر» (١٨٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الدارمي (١٨٥٧)، ومسلم ٤/ ٣٨ (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٤٠٠٣)، والنسائي ١/ ٢٩٠، وابن الجارود (٢٦٤)، وابن خزيمة (٢٨٥٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٤٣٤)، وابن حبان (٢٩٤٤). انظر: «الإلمام» (٢١٠)، و«المحرر» (١٨٨).

١٨٨ - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (١)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٣).

١٨٩ و ١٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ بِلَالاً يُـؤَذِّنُ بِلَالاً يُـؤَذِّنُ بِلَالاً يُـؤَذِّنُ بِلَالاً يُعَادِي، حَتَّىٰ بِلَالاً يُعَادِي، حَتَّىٰ بِلَالاً يُعَادِي، حَتَّىٰ يُعَادِي، حَتَّىٰ يُعَادِي، مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤)، وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۱۸، والدارمي (۱۵۲٦)، ومسلم ٤/ ٧٥-٧٦ (۱۲۸۸) (۲۹۱)، وأبو داود (۱۹۳۱)، والترمذي (۸۸۷)، والنسائي ٥/ ٢٦٠، وأبو يعلى (۷۹۲)، وابن حبان (۳۸۵۹)، والبيهقى ١/ ٢٠٤. انظر: «المحرر» (۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) في «سننه» (١٩٢٨)، وانظر: «المحرر» (١٨٩).

<sup>(</sup>٣) في «سننه» (١٩٢٨)، وانظر: «المحرر» (١٨٩).

تنبيه: هذا الحديث وقع فيه اختلاف في متنه، فلفظه عند مسلم: «بإقامة واحدة»، وعند البخاري / ٢٠١ (١٦٧٣): «كل واحدة منهما بإقامة ...»، فالمعتمد الحديث عند البخاري، والذي يظهر أنَّ الحافظ رحمه الله نسى ما في البخاري فعزا الإقامة لكل واحد منهما إلى أبى داود فقط.

<sup>(</sup>٤) كلاهما صحيح. حديث ابن عمر، أخرجه: مالك (١٩٥) برواية الليثي، والشافعي (٦١٥) بتحقيقي، وأحمد ٢/٩، والبخاري ١/ ١٦٠ (٦١٧)، ومسلم ٣/ ١٢٨ (٢٠٩١) (٣٦)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي ٢/ ١٠، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، وابن خزيمة (٤٠١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٦٩)، والبيهقي ١/ ٣٨٠. انظر: «الإلمام» (٢١٣)، و«المحرر» (١٩٠).

وحديث عائشة، أخرجه: إسحاق بن راهويه (٩٣٤)، وأحمد ٦/٤٤، والمدارمي (١٩٣١)، والبخاري ١١٥٢ (٢٢٢)، ومسلم ٣/ ١٢٩ (٢٩٨) (٣٨)، والنسائي ٢/ ١٠، وابن الجارود (١٦٣)، وابن خزيمة (٤٠٣) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٧٦٤)، والبيهقي ١/ ٣٨١-٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) الإدراج الذي قصده الحافظ هو جملة: «وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَىٰ لَا يُنَادِي، حَتَّىٰ يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ»، قيل: إنَّها مدرجة من قول الزهري، وقيل: هي من قول ابن عمر، انظر: «فتح الباري» 14/ ٢- ٤٣٠.

١٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ إِنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١٠.

١٩٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُ المُؤَذِّنُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٩٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةً (٣).

١٩٤ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَىٰ الْحَيْعَلَتَيْن، فَيَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ (٤٠).

١٩٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ اتفق أئمة الحديث على تضعيفه، وصوابه الوقف، أخطأ حمَّاد بن سلمة في رفعه. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٥١ ٤ فقد تكلمت عليه بالتفصيل.

أخرجَه: عبد بن حيد (٧٨٢)، وأبو داود (٥٣٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٣٣)، والدارقطني ١/ ٢٤٣، والبيهقي ١/ ٣٨٣، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٦٦١). انظر: «المحرر» (١٩١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۱۷۳) برواية الليثي، والسافعي في «مسنده» (۱٦۸) بتحقيقي، وأحمد ۳/۵، والبخاري ۱/۱۰۹ (۲۱۱)، ومسلم ۲/٤ (۳۸۳) (۱۰)، وابن ماجه (۷۲۰)، والترمذي (۲۰۸)، والنسائي ۲/۳، وابن خزيمة (۲۱۱) بتحقيقي، وابن حبان (۲۱۸)، والبيهقي ۱/۸۰٤. انظر: «المحرر» (۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الحميدي (٦٠٦)، وأحمد ٤/ ٩١، والدارمي (١٢٠٥)، والبخاري ١٥٩/١ (١١٥) (٦١٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٢)، وابن خزيمة (٤١٤) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/٤ (٣٨٥)(١٢)، وأبو داود (٢٧٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٤٠٠)، وابن خزيمة (٤١٧) بتحقيقي، وأبو عوانة (٩٩٣)، والبيهقي ١/ ٤٠٨-٩-١٤. انظر: «الإلمام» (٢١٧)، و«المحرر» (١٩٤).

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴿ قَالَ انَا النَّبِيُ ﴾: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ...» الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (٢).

١٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحُدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ » الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعَفَهُ (٣).

١٩٨ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا يُـوَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّعَ » وَضَعَّفَهُ أَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا يُـوَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّعَ » وَضَعَّفَهُ أَنْ النَّبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهُ مُتَوَضِّعَ » وَضَعَّفَهُ أَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ مُتَوَضِّعً » وَضَعَّفَهُ أَنْ النَّبِي اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ مُتَوَضِّعً » وَضَعَّفَهُ أَنْ النَّبِي اللهُ عَنْ أَبِي اللهُ مُتَوَضِّعً » وَضَعَفَهُ أَنْ النَّبِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢١، وأبو داود (٥٣١)، وابن ماجه (٧١٤)، والترمذي (٢٠٩)، والنسائي ٢/ ٢٣، وابن خزيمة (٢٣٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٨٣٦٥)، والحاكم ١٩٩١-١٠١، والبيهقي ١/ ٤٢٩. انظر: «الإلمام» (٢١٩)، و«المحرر» (١٩٩).

تنبيه: الحديث عند ابن ماجه والترمذي دون شطره الأول، وكذا إسناده مختلف.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۹۶) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٤٣٦، والبخاري ١٦٢/١ (٢٨٥)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٢٧٤) (٢٩٢)، وأبو داود (٥٨٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي ٢/ ٩، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن حبان (١٦٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٢٠. انظر: «الإلمام» (١٩٥)، و«المحرر» (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً؛ فيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري، متروك، وشيخه يحيى بن مسلم مجهول. أخرجه: عبد بن حميد (١٠٨٨)، والترمذي (١٩٥)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١١١ (١٠٨٣)، وابس عدي في «الكامل» ٩/ ١٣ (٢٠٩٧)، والطبراني في «الأوسط» (١٩٥٦)، والحاكم ١/ ٢٠٤، والبيهقي ١/ ٢٠٨. تنبيه: عند الحاكم بين عبد المنعم ويحيى، عمرو بن فائد الأسواري، وهو الآخر متروك، وكذا جاء ذكره عند العقيلي ٣/ ٢٩١ (٢٩٢) في ترجمته مع إسقاط عبد المنعم.

<sup>(</sup>٤) لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيئ الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، أخرجه: الترمذي (٢٠٠)، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة، وجاء عند البيهقي ١/ ٣٩٧ موصولاً بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع

١٩٩ - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقْهِمُ » وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (١).

٠٠٠- وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: الْأَذَانَ- وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا (٢).

٢٠١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ،
 وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ (٣).

٢٠٢ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ (١٠٠

٢٠٣- وَعَـنْ أَنَـسٍ ﴿ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﴾: «لَا يُـرَدُّ الـدُّعَاءُ بَـيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٥).

شيئاً للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي هريرة موقوفاً، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠١)، والترمذي (٢٠١)، والبيهقي ١/ ٣٩٧، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.

(١) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف.

أخرجه: عبد الرزاق (١٨٣٣)، وأحمد ٤/ ١٦٩، وأبو داود (٥١٤)، وابن ماجه (٧١٧)، والترمذي (١٩٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٧٢)، والطبراني في «الكبير» (٥٢٨٦)، والبيهقي ١/ ٣٩٩.

(۲) ضعيف؛ فيه محمد بن عمرو الواقفي، وهو ضعيف، وفيه محمد بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن محمد، لا تعرف حاله. انظر: «بيان الوهم والإيهام» ٣٨/٣٤ (١٠٩٤)، و «تنقيح التحقيق» ٢/٧٧ (٥٦٨)، و «البدر المنير» ٣/ ١٤٤، و «التلخيص الحبير» ١/٧٧ (٥٠٩).

أخرجه: الطيالسي (١١٠٣)، وأحمد ٢/ ٤٢، وأبو داود (١١٥)، والدارقطني ١/ ٢٤٥، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (١٧٣)، والبيهقي ١/ ٣٩٩.

(٣) ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضى. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٣٢٧.

(٤) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٣٦)، وابن أبي شيبة (٢١٩٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» عقب (٢١٩٨)، وأبو نعيم في «الصلاة» (٢٨٨)، والبيهقي ٢/ ١٩.

(٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٥٥، والترمذي (٣٥٩٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٨١٢)، وأبو يعلى (٣٦٧٩)، وأبو يعلى (٣٦٧٩)، وابن خزيمة (٤٨٤) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٩٦)، والطبراني في «الـدعاء» (٤٨٤)،

٢٠٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُ مَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (١).

\* \* \*

والبيهقي ١/ ٤١٠، والضياء في «المختارة» (١٥٦٣)، من طريق بُرَيْد بن أبي مريم، عن أنس. وأخرجه: عبد الرزاق (١٩٠٩)، وابن أبي شيبة (٨٥٤٣)، وأبو داود (٢١١)، والترمذي (٢١٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٨١٣)، وأبو يعلى (٤١٤)، والطبراني في «الدعاء» (٤٨٣)، والبغوي (٤٢٥). من طريق زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس. وزيد ضعيف، لكنْ صح الحديث بما قبله.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٥٤، والبخاري ١/ ١٥٩ (٦١٤)، وأبو داود (٢٢٩)، وابن ماجه (٢٢٢)، والترمذي (٢١١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٨)، والنسائي ٢/ ٢٦-٢٧، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٦٣)، وابن خزيمة (٤٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٨٩)، والبيهقي ١/ ٤١٠.

تنبيه: كما ترئ الحديث أخرجه الإمام البخاري، وفات الحافظ عزوه له. انظر: «الإلمام» (٢١٨)، و«المحرر» (١٩٣).

## بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

٢٠٥ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ طَلْقٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّا أَ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).
 ١٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتُ قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ

رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِف، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَىٰ صَلَاتِهِ، وَهُ وَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ (٢).

٧٠٧- وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٣).

٢٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ التَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» - يَعْنِي:
 فِي الصَّلَاةِ - وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ لجهالة حال مسلم بن سلام. أخرجه: عبد الرزاق (۵۲۹)، وأحمد ١/ ٨٦، والدارمي (١٤١)، وأبو داود (٢٠٥)، والترمذي (١١٦٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٠٢٤)، وابن حبان (٢٣٧)، والدارقطني ١/ ١٥٣، والبيهقي ٢/ ٢٥٥، والبغوي (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند حديث (٧٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٢٢٢)، وأحمد ٦/ ١٥٠، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجه (٥٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، وابن خزيمة (٧٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٧١١)، والحاكم ١/ ٣٨٠، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، والبغوي (٥٢٧). انظر: «الإلمام» (٢٢٤) و(٢٢٥)، و«المحرر» (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٢٨، والبخاري ١/ ١٠١ (٣٦١)، ومسلم ٨/ ٣٣٣ (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤)، وابن الجارود (١٧٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٠٥)، والحاكم ١/ ٢٥٤، والبيهقي ٢/ ٢٣٨. انظر: «الإلمام» (٢٣٠)، و«المحرر» (٢٠٠).

٢٠٩ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
 لَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (١).

٢١٠ - وَعَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّالَتِ النَّبِيَ ﴾ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَ ﴾ أَنْصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُ ورَ قَـدَمَيْهَا ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَةُ وَقْفَهُ (١).

٢١١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي ﴾ في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا إلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: «فَأَيْنَا الْقِبْلَةُ مُ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إلَىٰ غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: «فَأَيْنَا الْمَا عُنَهُ أَنْ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ أَنَّ .

٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَا بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ قِبْلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۸۵) بتحقيقي، وعبد الرزاق (۱۳۷۵)، والحميدي (۹۶٤)، وأحميد ٢/ ٩٦٤)، وأحميد ٢/ ٩٦٤)، والدارمي (۱۳۷۸)، والبخاري ١/ ١٠٠ (٩٥٩)، ومسلم ٢/ ٢١ (٢٧٥)، وأبو داود (٢٢٦)، والنسائي ٢/ ٧١، وأبو يعلى (٢٢٦٢)، وابن خزيمة (٧٦٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده. أخرجه: أبو داود (٦٤٠)، والدارقطني ٢/ ٦٢، والحاكم ١/ ٢٥٠، والبيهقي والبيهقي ٢/ ٣٣٣، مرفوعاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٧٩) برواية الليشي، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله: أخرجه: الطيالسي (١١٤٥)، وعبد بـن حميـد (٣١٦)، وابـن ماجه (١٠٢٠)، والترمذي (٣٤٥)، والدارقطني ١/ ٢٧٢، والبيهقي ٢/ ١١.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ فيه الحسن بن بكر المروزي لم يرو عنه سوئ الترمذي وآخر، فلا يقبل تفرده، أخرجه: الترمذي (٣٤٤)، والبغوي (٢٤٦) من طريق الترمذي، إلا أنَّـه توبـع، تابعـه أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة

٢١٣ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، زَادَ الْبُخَارِيُّ (٢): يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ. تَوجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، زَادَ الْبُخَارِيُّ (٢): يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ. ٢١٤ - وَلِأْبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَرَ، ثُمَّ صَلَّىٰ حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ (٣).

٥ ٢ ١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَهَّامَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ (٤٠).

<sup>(</sup> ٧٥١ )، وكذا توبعا على روايتهما متابعة قاصرة من إسحاق بن جعفر بن محمد، وهو صدوق، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» ( ٩١٤ ) وتابع الجميع متابعة لا يفرح بها محمد بن معاوية النّيسابوري، وهو متروك، وكذبه ابن معين، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» ( ٧٩٠)، والبزار ( ٨٤٨٥). وجاء من طريق آخر فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف، قال البخاري فيه: «منكر الحديث» أخرجه: الترمذي ( ٣٤٣)، وابن ماجه ( ١٠١١)، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٣٠٨ ( ١٩٠٩)، والطبراني في «الأوسط» ( ٢٩٢٤). إلا أنّ الحديث جاء من أكثر من صحابي، وصح موقوفاً من قول الصحابة، وكذا التابعين كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، فالمتن صحيح لا إشكال فيه، ومعناه أنّ هذا بالنسبة لأهل اليمن أو أهل المدينة، وإلا فالعبرة بجهة القبلة لا غير. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٥/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۱ ۵)، وأحمد ٣/ ٤٤٤، وعبد بن حميد (٣١٩)، والبخاري ٢/ ٥٥ (٩٣٣)، ومسلم ٢/ ١٥٠ (٧٠١) (٤٠)، وابن خزيمة (١٢٦٥) بتحقيقي، وأبو يعلى (٧٢٠٢)، والبيهقي ٢/ ٧.

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» (١٠٩٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ فيه ربعي بن عبد الله بن الجارود وجده الجارود بن أبي سبرة، كلاهما صدوق حسن الحديث. أخرجه: الطيالسي (٢١١٤)، وابن أبي شيبة (٨٥٩٠)، وأحد ٣/ ٢٠٣، وعبد بن حيد (١٢٣٣)، وأبو داود (١٢٢٥)، وابن المنذر في «الإجماع» (٢٨١٠)، والطبراني في «الأوسط» (٢٥٣٠)، والدارقطني ١/ ١٩٥٥-١٩٦، والبيهقي ٢/ ٥، والضياء في «المختارة» (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والراجح إرساله. رواه موصولاً كل من: عبــد الواحــد ابن زياد، أخرجه: أبو داود (٤٩٢)، وابــن حبــان (١٦٩٩)، والحــاكم في «المـستدرك» ١/١٥١،

٢١٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ النَّبِيُ ﴾ أَنْ يُسَلَّى النَّبِيُ ﴾ أَنْ يُسَلِّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَخْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (١).

والبيهقي ٢/ ٤٣٥، وحماد بن سلمة، عند ابن ماجه (٧٤٥)، وأبي يعلى (١٣٥٠)، والبيهقي ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٥، ومحمد بن إسحاق، عند أحمد ٣/ ٨٣، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عند الترمذي (٣١٧)، والدارمي (١٣٩٧)، والبيهقي ٢/ ٤٣٥، والبغوي (٣١٥)، فهؤلاء أربعتهم رووه عن عمرو بن يحيئ بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكروه موصولاً.

وتابعهم عمارة بن غزية متابعة نازلة فرواه عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، كما عند ابن خزيمة (٧٩٢) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٢٥١، والبيهقي ٢/ ٤٣٥، وقد خالفهم جميعاً سفيان الثوري فرواه عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً، كما عند عبد الرزاق (١٥٨٢)، وابن أبي شيبة (٧٥٧٤)، وأحد ٣/ ٨٣.

قال الإمام الترمذي عقب (٣١٧): «وكأنَّ رواية الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي الإمام الإمام وأصح»، وقال الدارقطني في «العلل» ١١/ ٣١١: «والمرسل المحفوظ»، وقال الإمام البيهقي عقب الرواية المرسلة ٢/ ٤٣٥: «حديث الشوري مرسل، وقد روي موصولاً، وليس بشيء»، وكذا ضعَّفه النووي في «الخلاصة» ١/ ٣٢١-٣٢٢ ورد على تصحيح الحاكم، وأعلم الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ ٣٢٤ بالمعارضة، على أنَّ بعض عصريينا قد صحح الحديث. وللمزيد انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٤٠٤ فقد فصلت القول فيه.

(١) ضعيف جداً؛ آفته زيد بن جبيرة وهو متروك.

أخرجه: عبد بن حميد (٧٦٥)، وابن ماجه (٧٤٦)، والترمذي (٣٤٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثـار» (٢٢٦٠)، والعقـيلي في «الـضعفاء» ٢/ ٧١، وابـن عـدي في «الكامـل» ٤/ ١٥٤ (٠٠٠)، والبيهقي ٢/ ٢٢٩.

(۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٣٥، وعبد بن حميد (٤٧٣)، ومسلم ٣/ ٦٢ (٩٧٢) (٩٧)، وأبو داود (٣٢٢٩)، والترمذي (١٠٥١)، والنسائي ٢/ ٦٧، وأبو يعلى (١٥١٤)، وابن خزيمة (٧٩٣) ٢١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَىٰ فِي نَعْلَيْهِ أَذَى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ﴿ إِذَا وَطِيعَ أَحَدُكُمْ الْأَذَىٰ بِخُفَيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

٢٢٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ » رَوَاهُ مُسْلِمُ "".

٢٢١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ ﷺ يَكُلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ حَنْفِظُ واْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ لَكُمْ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ حَنْفِظُ واْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ لَيْكُونِ مَا إِللَّهُ كُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ ﴿ وَالْبَقَرَة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٢٠)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٤٣٣)، والحاكم ٣/ ٢٢١، والبيهقي ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۲۱۵۶)، وأحمد ۳/ ۲۰، وعبد بن حميد (۸۸۰)، والدارمي (۱۳۸۵)، وأبو داود (۲۵۰)، وأبو يعلى (۱۱۹۶)، وابس خزيمة (۷۸٦) بتحقيقي، وابس حبان (۲۱۸۵)، والحاكم ۱/ ۲۰۰، والبيهقي ۲/ ۲۰۶.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٠٤)، والحاكم 1/٦٦/، والبيهقي ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٢٥١) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٤٤٧، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٧٠)، ومسلم ٢/ ٧٠ (٥٣٧) (٣٣)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي ٣/ ١٤، وابن الجارود (٢١٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٥٩٤)، وابن خزيمة (٨٥٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٤٧)، والبيهقي ٧/ ٣٨٧.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (١).

٢٢٢ - وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﴾: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

زَادَ مُسْلِمٌ «فِي الصَّلَاةِ»(٣).

٢٢٣- وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤٠).

٢٢٤ - وَعَنْ عَلَيٍّ ﷺ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٦٨، والبخاري ٦/ ٣٨ (٤٥٣٤)، ومسلم ٢/ ٧١ (٥٣٩) (٣٥)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٢٩٨٦)، والنسائي ٣/ ١٨، وابن خزيمة (٨٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٤٥)، والبيهقي ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۳۱۸) بتحقیقي، وأحمد ۲/ ۲٤۱، والبخاري ۲/ ۷۹ (۲۰۳)، ومسلم ۲/ ۲۷ (۲۲۱)، وأبو داود (۹۳۹)، وابن ماجه (۱۰۳٤)، والترمذي (۳۲۹)، والنسائي ۳/ ۱۱، وابن الجارود (۲۱۰)، وابن خزیمة (۸۹۶) بتحقیقي، وابن حبان (۲۲۲۲)، والبیهقي ۲/ ۲۶۲.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣١٧، ومسلم ٢/ ٢٧ (٤٢٢) (١٠٧)، والنسائي ٣/ ١١، والبيهقي ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٥، وعبد بن حميد (١٤)، وأبو داود (٩٠٤)، والترمذي في «الشمائل» (٣٢٢) بتحقيقي، والنسائي ٣/ ١٣، وابن خزيمة (٩٠٠) بتحقيقي، وابن حبان (٦٦٥)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبغوى (٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ عبد الله بن نجي فيه كلام ليس باليسير، فقد قال البخاري عنه: «فيه نظر»، وقال الدارقطني: «ليس بقويَّ في الحديث»، وعبد الله لم يسمع من علي قالمه ابن معين والدارقطني، وحصل خلاف في إسناده، فبعضهم يرويه كما سبق، والبعض الآخر رواه عن عبد الله، عن نجي، عن علي، ووالد نجي مجهول، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٥/ ٤٨٠، وقال: «لا يعجبني الاحتجاج

٧٢٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالْدَى النَّبِيّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي ؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالسِّمُ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالسِّمُ عَلَيْهُ وَصَحَّحَهُ (١٠).

٢٢٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةً بِنْتِ
 زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَلِمُسْلِمِ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ (٣).

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤٠).

بخبره إذا انفرد»، وفي حديثنا هذا قد تفرد. وقول ابن حجر: «مقبول»، يعني عند المتابعة، ومتنه قد اختلف فيه: ففي بعض الروايات لفظ «سبح» بدل «تنحنح».

أخرجه: أحمد ١/ ٨٥، والمدارمي (٢٦٦٦)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، والبزار (٨٧٩)، والنسائي ٣/ ١٢، وأبو يعلى (٩٠٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٥٣)، وابن خزيمة (٩٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٥)، والبيهقي ٢٤٧/٢.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٢، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨)، والبزار (١٦٥٣)، وابن الجارود (٢١٥)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٦١٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٠١٧)، والبيهقي ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٧١) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٢٩٥، والبخاري ١/ ١٣٧ (٢) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤١١)، وأبو داود (٩١٧)، والنسائي ٢/ ٤٥، والطحاوي في «شرح المشكل» (٩١١)، وابن خزيمة (٨٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (١١٠٩)، والبيهقي ٢/ ٢٦٢-٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٧٣ (٥٤٣) (٤٢)، والنسائي ٢/ ٩٥، وابن خزيمة (٨٦٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (١٧٣٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (١٠٦٨)، والبيهقي ٢/ ٢٦٣. وعند الجميع: «يؤم الناس» دون قوله: «في المسجد».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٥٣٨)، وعبد الرزاق (١٧٥٤)، وأحمد ٢/ ٢٣٣، وأبو داود (٢١٩)، وابن ماجه (١٢٤)، والترمذي (٣٩٠)، والنسائي ٣/ ١٠، وابن الجارود (٢١٣)، وابن خزيمة (٨٦٩)، وابن حبان (٢٣٥)، والحاكم ١/ ٢٥٦، والبيهقي ٢/ ٢٦٦.

## بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي (١)

٢٢٨ - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ (٢) بْنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣).

وَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهِ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا» (١٠).

٢٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ - ﴿ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ - فِي غَزْ وَقِ تَبُوكَ - عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في النسخة المعتمدة (م): «باب النهي عن المرور»، بدل: «باب سترة المصلي».

<sup>(</sup>٢) في (ت) و (غ): «جهم».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٢٢) برواية الليثي، وأحمد ٤/ ١٦٩، والبخاري ١/ ١٣٦ (٥١٠)، ومسلم ٢/ ٥٨ (٥٠٠)، وأبو داود (٧٠١)، وابن ماجه (٩٤٥)، والترمذي (٣٣٦)، والنسائي ٢/ ٦٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٨٤)، وابن خزيمة (٨١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦٧)، والبيهقي ٢/ ٢٦٨.

تنبيه: قال بعضهم: لا وجه لقوله: واللفظ للبخاري إلا إن كان قصده عبارة «من الإثم» فإنَّها ليست في الصحيحين، زادها الكشميهني قال الحافظ: «ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» «فتح الباري» ١/ ٥٨٥ (٥١٠). انظر: «منحة العلام» ٢/ ٣٩٨ (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) شاذة؛ فقد رواه ثمانية من الرواة وهم: (أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، وأبو خيثمة، ويحيئ بن حسان، ويونس بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن بشار، وهارون بن عبد الله، والحسن بن الصباح) عن سفيان بن عيينة دونها، ورواه أحمد بن عبدة فذكر هذه الزيادة، فالخطأ ليس من ابن عيينة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. انظر بلا بد كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٥٣٧. أخرجه: البزار (٣٧٨٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٥٥ (٥٠٠)(٢٤٣)، والنسائي ٢/ ٦٢، وأبو يعلى (٢٥٦١)، وأبو عوانة عقب (١٣٩٦)، والبيهقي ٢/ ٢٦٨.

٢٣٠ - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْم ﴾ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١٠).

٢٣١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِهَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ...» الْحَدِيثَ.

وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

٢٣٢ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ»<sup>(٣)</sup>.

٢٣٣ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْمَوْةُ ، دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ (١٤). الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ (١٤).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الملك بن الربيع بن سبرة، ضعّفه ابن معين وابن حبان، وأخرج لــه مــسلم حديثاً واحداً متابعاً فيه، وتوبع من أخيه عبد العزيز عنــد البخــاري في «التــاريخ الكبيــر» ١٦٣/٤، وهو أحسن حالاً منه، ولم يثبت الإسناد إليه.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٧٩)، وأحمد ٣/ ٤٠٤، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٥٠)، وأبو يعلى (٩٤١)، وابن خزيمة (٨١٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٩٥٩)، والحاكم ١٨٢)، والبيهقي ٢/ ٢٧٠، والبغوى (٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٥١، والدارمي (١٤١٤)، ومسلم ٢/ ٥٩ (٥١٠) (٢٦٥)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٠)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي ٢/ ٦٣، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٦٣٧)، وابن خزيمة (٨٣٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١٦٣٥)، والبيهقي ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٥، ومسلم ٢/ ٥٩-٦٠ (٥١١)، وابن ماجه (٩٥٠)، وأبو عوانة (١٤٠٣)، وأبو عوانة (١٤٠٣)، والبيهقي ٢/ ٢٧٤. تنبيه: الذي في «صحيح مسلم» بلفظ: «الكلب».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٧، وأبو داود (٧٠٣)، وابن مأجه (٩٤٩)، والنسائي ٢/ ٦٤، والبزار (٤٧٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٦٣٥)، وابن خزيمة (٨٣٢)، والطحاوي في «الكبير» (١٢٨٢٤)، والبيهقي ٢/ ٣٧٤.

٢٣٤- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّا مُوَ شَيْطَانٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٢٣٥- وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»<sup>(٢)</sup>.

٢٣٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطَّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنُ (٣).

٧٣٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَعْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ۳/ ۲۳، والبخاري ۱/ ۱۳۵ (۵۰۹)، ومسلم ۲/ ۵۷ (۵۰۰)(۲۵۹)، وأبسو داود (۷۰۰)، وابن خزيمة (۸۱۷) بتحقيقي، والبيهقي ۲/۲۲٪.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٨٦، ومسلم ٢/ ٥٨ (٥٠٦) (٢٦٠)، وابن ماجه (٩٥٥)، وابن خزيمة (٨٠٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦٩)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٧٣)، والحاكم ١/ ٢٥١، والبيهقي ٢/ ٢٦٨.

تنبيه: هذه العبارة ليست من حديث أبي سعيد الخدري، إنَّما هي من حديث ابن عمر، ثمَّ وجدتها بعد ذلك في حديث أبي سعيد عند النسائي في «الكبرئ» (٨٣٥)، ولم يـذكر أحـد هـذا اللفظ من حديث أبي سعيد، إنَّما ذكر في حديث ابن عمر كما مر.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لجهالة حريث، وكذلك الراوي عنه. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ٢٦٦. أخرجه: عبد الرزاق (٢٢٨٦)، والحميدي (٩٩٣)، وأحمد ٢/ ٢٤٩، وعبد بن حميد (٢٣٦١)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجه (٩٤٣)، وابن خزيمة (٨١١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٦١)، والبيهقي ٢/ ٢٧٠، والبغوي (٥٤١).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٩٧)، وأبــو داود (٢١٩)، والطوسي في «مستخرجه» (٢٩٠)، والدارقطني ١/ ٣٦٨، والبيهقي ٢/ ١٧٨، والبغوي (٥٥٠).

# بَابُ الْحَتِّ عَلَىٰ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (١)، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَىٰ خَاصِرَتِهِ (٢).

٢٣٩ - وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ وَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ (٣).

٢٤٠ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْـلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٣٢٤)، وأحمد ٢/ ٢٣٢، والبخاري ٢/ ٨٤ (١٢٢٠)، ومسلم ٢/ ٧٤ (٥٤٥) (٥٤٥)، وأبو داود (٩٤٧)، والترمذي (٣٨٣)، والنسائي ٢/ ١٢٧، وابن الجارود (٢٢٠)، وابن خزيمة (٩٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٨٥)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير نسب لمحمد بن سيرين -كما عند ابن أبي شيبة-، ونسب كذلك لهشام بن عروة -كما عند أحمد ٢/ ٢٩٠ -.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٣٣٨)، وابن أبي شيبة (٤٦٢٣)، والبخاري ٤/ ١٤٥ (٣٤٥٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢١٨٣)، وأحمد ٣/ ٧٣، والبخاري ١/ ١٧١ (٢٧٢)، ومسلم ٢/ ٧٨ (٥٥٧) (٥٥٧)، وابن ماجه (٩٣٣)، والترمذي (٣٥٣)، والنسائي ٢/ ١١١، وأبو يعلى (٢٧٩٦)، وابن الجارود (٢٢٣)، وابن خزيمة (٩٣٤)، بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٦٦)، والبيهقي ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ فيه أبو الأحوص، وحديثه مقبول حين يتابع وإلا فمردود. أخرجـه: عبــد الــرزاق (٢٣٩٩)، وأحمــد ٥/ ١٤٩، وأبــو داود (٩٤٥)، وابــن ماجــه (١٠٢٧)،

وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ» $^{(1)}$ .

٢٤٢ - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ (٢).

٢٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي السَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

٢٤٤ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ -: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاقِ، فَإِنَّـهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّع » (٤).
 هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّع » (٤).

٢٤٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّـهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِهَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ » مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ٥ ).

والترمذي (٣٧٩)، والنسائي ٣/ ٦، وابن الجارود (٢١٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٢٦)، وابن خزيمة (٩١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٣)، والبيهقي ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جداً. أخرجه: الطيالسي (٤٧٠)، وعبد الرزاق (٢٤٠٦)، وابـن أبـي شـيبة (٧٩٠٨)، وأحمـد ٥/٦٣، وابن خزيمة (٩١٦) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٢٦، والبخاري ٢/ ٨٠ (١٢٠٧)، ومسلم ٢/ ٧٤ (٥٤٦) وأبو داود (٩٤٦)، وابن ماجه (١٠٢٦)، والترمذي (٣٨٠)، والنسائي ٣ / ٧، وابن الجارود (٢١٨)، وابن خزيمة (٨٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧٥)، والبيهقي ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٤٥٣١)، وأحمد ٦/ ٧٠، والبخاري ١/ ١٩١ (٧٥١)، وأبـو داود (٩١٠)، والترمذي (٩٠٠)، والنسائي ٣/ ٨، وأبو يعلى (٤٩١٣)، وابن خزيمة (٤٨٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٨٧)، والبيهقي ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولا يعرف لسعيد بن المسيب سماع من أنس. أخرجه: الترمذي (٥٨٩)، وأبو يعلى (٣٦٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٥٩٩١)، والبغوي (٧٣٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٨٦)، وعبد الرزاق (١٦٩٢)، وأحمد ٣/ ١٧٦، والبخاري ٢/ ٨٢ (١٢١٤)، ومسلم ٢/ ٧٦ (٥٥١) (٥٤)، وأبو يعلى (٢٨٥٣)، والبيهقي ٢/ ٢٩٢. بنفس اللفظ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»(١).

٢٤٦- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ ﴿ صَلَاتِ مِ مَانِبِ مَنْهُ قَالَ النَّبِيُ ﴾ : «أُمِيطِي عَنَّا قِرَامُكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

٢٤٧- وَاتَّفَقَا عَلَىٰ حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيهِ: «فَإِنَّهَا ٱلْهَتْنِي عَـنْ لَاتِي» (٣٠).

٢٤٨- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ ( أَ) يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّهَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ٥ ).

٢٤٩- وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الحميدي (۱۲۵۳)، وأحمد ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠٠، والدارمي (١٣٩٦)، والبخاري المالا (١٣٩٦)، والبخاري (١٣٩٦)، والبيهقي ٢/ ٢٩٢، والبغوى (٤٩٢). باللفظ نفسه.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٥١، والبخاري ١/ ١٠٥ (٣٧٤)، وأبو عوانة (١٤٧٦)، والحربي في «غريب الحديث» ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٨٩)، وأحمد ٦/ ٣٧، والبخاري ١/ ١٠٤ (٣٧٣)، ومسلم ٢/ ٧٧ (٥٥٦) (١٠٤)، وأبو يعلى ٢/ ٧٧ (٥٥٦) (٢١)، وأبو داود (٩١٤)، وابن ماجه (٣٥٥٠)، والنسائي ٢/ ٧٧، وأبو يعلى (٤٤١٤)، وابن خزيمة (٩٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٣٧)، والبيهقي ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ الخطية التي بين يدينا، وفي مصادر التخريج: «أقوام».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٣٧١)، وأحمد ٥/ ١٠١، والدارمي (١٣٠١)، ومسلم ٢٩/٢ (٤٢٨)، وأبو داود (٩١٢)، وابس ماجه (١٠٤٥)، وأبو يعلى (٧٤٧٣)، والطبراني في «الكبير» (١٨١٩)، والبيهقي ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٧٩٤٠)، وأحمد ٦/ ٤٣، ومسلم ٢/ ٧٨ (٥٦٠)(١٧)، وأبو داود (٨٩)، وابن خزيمة (٩٣٨)، وابن حبان (٨٩)، وابن خزيمة (٩٣٨)، والبغوي (٨٠١)، والحاكم ١٩٩٨).

٢٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: «التَّفَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَ إِذَا تَشَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
 وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٧، والحميدي (١١٣٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٤٢)، ومسلم ٨/ ٢٢٥ (٢٩٥١) وأبو يعلى (٦٤٥٦)، وابن حبان (٢٣٥٧)، والبيهقي ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الترمذي (٣٧٠)، وابن خزيمة (٩٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٩٣٥٩)، والبغوي (٧٢٨).

### بَابُ الْمَسَاجِدِ

٢٥١ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالْتُ اللَّهِ ﴾ إِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي اللَّهُ وَرَّهُ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ (١).

٢٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «قَاتَـلَ اللهُ الْيَهُـودَ: اتَّخَـذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢)، وَزَادَ مُسْلِمُ «وَالنَّصَارَى» (٣).

فقد رواه كل من: مالك بن سعير -وهو لا بأس به إذا لم يخالف-،كما عند: ابن خزيمة (١٢٩٤) بتحقيقي، وابن ماجه (٧٥٨)، وزائدة بن قدامة، عند: ابن ماجه (٧٥٩)، وأبي داود (٤٥٥)، وأبي يعلى (٢٦٩٤)، وابن حبان (٢٦٤)، وعامر بن صالح -وهو متروك الحديث-، عند: الترمذي (٤٩٥)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٣٠، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ١٥٦، والبغوي (٤٩٩)، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة موصولاً، وخالفهم وكيع بن الجراح، عند: ابن أبي شيبة ٢/ ٣٦٣، وعبدة مقروناً مع وكيع عند: الترمذي (٥٩٥)، والعقيلي ٣/ ٣٠، وسفيان بن عيينة، عند: الترمذي (٥٩٥) فهؤلاء ثلاثتهم رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر ... مرسلاً. وقد رجح رواية الإرسال كبار أهل العلم منهم: أحمد وأبو حاتم والدارقطني والترمذي والعقيلي والبزار. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والراجح الأخير.

انظر: «الإلمام» (٤٤١)، و «المحرر» (٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۰۸۹)، والحميدي (۱۰۲۵)، وأحمد ۲/ ۲۸۶، والبخاري ۱/ ۲۸۶ (۲۳۷)، والبخاري ۱/ ۱۱۹ (۲۳۷)، ومسلم ۲/ ۱۷ (۵۳۰)، وأبو داود (۳۲۲۷)، والنسائي ۱/ ۹۰-۹٦، وأبو يعلى (۵۶۱۶)، وابن حبان (۲۳۲۲)، والبيهقي ۱/ ۸۰.

انظر: «الإلمام» (٤٤٠)، و «المحرر» (٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٨٥، ومسلم (٥٣٠)(٢١)، والنسائي ٤/ ٩٥، وأبـو عوانـة (١١٨٦)، والطبراني في «الأوسط» (٨٧٧٦). انظر: «المحرر» (٤٢٤).

٢٥٣ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ عَائِشَةَ ﴿ كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ
 بَنُوْا عَلَىٰ قَبْرِهِ مَسْجِدًا »، وَفِيهِ: ﴿ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ » (١).

٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَ النَّبِي ﷺ خَيْلاً، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٢٥٥ - وَعَنْهُ ﷺ أَنَّ عُمَرَ ﷺ مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ
 كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٥٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

٧٥٧ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ (°)، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥١، والبخاري ١/ ١١٦ (٤٢٧)، ومسلم ٢/ ٦٦ (٥٢٨) (١٦)، والنسائي ٢/ ٤١، وابن خزيمة (٧٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣١٨١)، والبيهقي ٤/ ٨٠، والبغوي (٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. تقدم عند (١١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٦٩، والبخري ٤/ ١٣٦ (٣٢١٢)، ومسلم ٧/ ١٦٦-١٦٣ (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٦٩، والبخري ٤/ ٢٨، وابن خزيمة (١٣٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٠١)، والطبراني في «الكبير» (٣٥٨٤)، والبيهقي ٢/ ٤٤٨، والبغوي (٣٤٠٦). تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «الإلمام» (٤٤٤)، و«المحرر» (٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٩، ومسلم ٢/ ٨٢ (٥٦٥) (٧٩)، وأبـو داود (٤٧٣)، وابـن ماجـه (٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٠٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥١)، والبيهقي ٢/ ٤٤٧. انظر: «الإلمام» (٤٤٥)، و«المحرر» (٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) في (م): «يبع».

<sup>(</sup>٦) اختلف في وصله وإرساله. أخرجه: الدارمي (١٤٠١)، والترمذي (١٣٢١)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٩٣٣)، وابن الجارود (٥٦٢)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٠٥)، وابن السني في

٢٥٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ (١).

٢٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

«عمل اليوم والليلة» (١٥٤)، وابن خزيمة (١٣٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٠)، والحاكم / ٢٥، والبيهقي ٢/ ٤٤٠. كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي -وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ - عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، به وخالفه الثوري فيما أخرجه: عبد الرزاق (١٧٢٥). وابن شبة في «تأريخ المدينة» ١/ ٣١ من طريق محمد بن جعفر، وما ذكره الدارقطني ١/ ٦٥ (١٨٧٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن الثوري، عن يزيد، عن محمد بن عبد الرحمن مرسلاً.

وهذا هو الصواب الذي رجحه الدارقطني، فأين الدراوردي مـن سـفيان الثـوري. وهنــاك طـرق أخرى أهملت ذكرها لوهائها وضعفها وخشية أن تثقل الحواشي.

تنبيه: وقع في مطبوع «تأريخ المدينة» عن يزيد بن خصيفة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهـو خطأ محض فإنَّه يرويه عنه كما في مصادر التخريج. انظر: «الإلمام» (٤٤٦)، و«المحرر» (٤٣٠).

(۱) إسناده ضعيف؛ أخرجه: أبو داود (٤٤٩٠)، والطبراني في «الكبير» (٣١٣٠)، والدارقطني ٣/ ٨٥، والحاكم ٤/ ٣١٣، والبيهقي ٨/ ٣٢٨، من طرق عن الشعيثي، عن زفر، عن حكيم، به مرفوعاً. وروي موقوفاً، أخرجه: أحمد ٣/ ٤٣٤ من طريق الحجاج، عن الشعيثي. وزفر بن وثيمة لم يدرك حكيم بن حزام. تنبيه: لم أجد الطريق الذي أشار إليه الحافظ مرفوعاً، إنَّما هو موقوف.

وجاء من طريق آخر، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩١١٩)، والطبراني في «الكبير» (٣١٣١)، والطبراني في «الكبير» (٣١٣١)، والدارقطني ٣/ ٨٦ من طرق عن الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم، به. وفيه العباس وهو مجهول. انظر: «المحرر» (٤٣١).

(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥٦، والبخساري ١/ ١٢٥ (٤٦٣)، ومسلم ٥/ ١٦٠-١٦١ (١٦٩) ومسلم ٥/ ١٦٠-١٦١ (١٧٦٩)، وأبو داود (١٠١٩)، والنسائي ٢/ ٤٥، وأبو يعلى (١٧٦٧)، وابن خزيمة (١٣٣٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٠٠١)، وابن حبان (٧٠٢٧)، والبيهقي ٩/ ٩٧، والبغوي (٣٧٩٦). انظر: «الإلمام» (٤٤٨)، و«المحرر» (٤٣٣).

٢٦٠ - وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﴿ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَىٰ الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ
 فِي الْمَسْجِدِ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢٦١- وَعَنْهَا: أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

٢٦٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «الْبُـزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيثَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَتَبَاهَىٰ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۱۵٤٥)، وعبد الرزاق (۱۹۷۱)، وأحمد ٦/ ٥٦-٥٧، والبخاري ١/ ١٢٣ (٤٥٤)، ومسلم ٣/ ٢٢ (١٩٨٨) والنسائي ٣/ ١٩٥، وأبو يعلى (٤٨٢٩)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٩٠)، وابن حبان (٥٨٦٨)، والبيهقي ٧/ ٩٢. انظر: «الإلمام» (٤٤٤)، و«المحرر» (٤٣٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: البخاري ١/١٩ (٤٣٩)، وابن خزيمة (١٣٣٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٩٤).

تنبيه: نسبة الحديث لمسلم وهم من الحافظ رحمه الله. انظر: «الإلمام» (٤٥٠)، و «المحرر» (٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٩، والدارمي (١٣٩٥)، والبخاري ١/ ١١٣ (٤١٥)، ومسلم ٢/ ٧٦- (١١٥)، وأبو يعلى ٢/ ٧٠- ٧٧ (٥٥٠)، وأبو داود (٤٧٤)، والترمذي (٥٧٢)، والنسائي ٢/ ٥٠، وأبو يعلى (٢٨٥٠)، وابن خزيمة (١٣٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٣٥)، والبيهقي ٢/ ٢٩١. انظر: «الإلمام» (٤٥٦)، و«المحرر» (٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٣٤، والدارمي (١٤٠٨)، وأبو داود (٤٤٩)، وابن ماجه (٧٣٩)، وابن ماجه (٧٣٩)، والبزار (٢٧٧٨)، والنسائي ٢/ ٣٢، وأبو يعلى (٢٧٩٨)، وابن خزيمة (١٣٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٦١٤)، والطبراني في «الكبير» (٧٥٢)، والبيهقي ٢/ ٤٣٩، والبغوي (٤٦٤)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٢٢٣٥). انظر: «الإلمام» (٤٥٣)، و«المحرر» (٤٣٨).

٢٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٢٦٥- وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ : «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَجُورُ أُمَّتِي، حَتَّىٰ الْقَلَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٢).

٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۲۷ ٥)، وأبو داود (٤٤٨)، وأبو يعلى (٢٤٥٤)، وابن حبان (١٦١٥)، والطبراني في «الكبير» (١٣٠٠)، والبيهقي ٢/ ٢٣٨-٢٣٩، والبغوي (٢٦٣). انظر: «المحرر» (٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لا يعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماع من أحدٍ من أصحاب النبي ﷺ نص على ذلك على بن المديني، والدارمي، والبخاري، والترمذي.

أخرجه: عبد الرزاق (٩٧٧)، وأبو داود (٤٦١)، والترمذي (٢٩١٦)، وأبو يعلى (٤٢٦٥)، وابن خزيمة (١٢٩٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٤٤٠، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٨ ١٣٥-١٣٦، والخطيب في «الجامع» ١/ ١٠٥، والبغوي (٤٧٩). تنبيه: عند عبد الرزاق: عن رجل، عن أنس مهم، وهو مطلب نفسه.

وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٦٤٨٩)، والخطيب في «الجامع» ١٠٩/١ من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن أنس بن مالك، به. أبدل الزهري بالمطلب، ولا يساوي شيئاً، فأين أصحاب الزهري من حديثه؟ انظر: «المحرر» (٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٦٧٣)، وأحمد ٥/ ٢٩٥، والدارمي (١٩٩٣)، والبخاري ١/ ١٢٠ ( ( ١٩٩٣))، والبخاري ١/ ١٢٠ ( ( ٤٤٤))، ومسلم ٢/ ١٥٥ ( ٢١٥) ( ١٩٩٣)، وأبو داود (٢٦٧)، وابن ماجه (١٠١٣)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي ٢/ ٥٣، وابن خزيمة (١٨٢٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٩٥)، والبيهقي ٣/ ٥٣، والبغوي (٤٤٩). انظر: «الإلمام» (٤٥٤)، و«المحرر» (٤٤١).

#### بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

٧٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي اللهِ قَالَ: ﴿ إِذَا قُمْتَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ حَتَّىٰ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (۱).

وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّىٰ تَطْمَثِنَّ قَائِمًا» (٢٠).

٢٦٨ - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثٍ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (٣) ، وَفِي لَفْ ظِ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّىٰ تَرْجِعَ (١) الْعِظَامُ» (٥) ، وَلِلنَّسَائِقِ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّىٰ يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ» (٢) ، وَفِيهَا: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللهَ،

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/ ۶۳۷، والبخاري ۱/ ۱۹۲ (۷۵۷)، ومسلم ۲/ ۱۰ (۳۹۷) (٤٥)، وأبو داود (۸۵۲)، وابن ماجه (۱۰۲۰)، والترمذي (۳۰۳)، والنسائي ۲/ ۱۲٤، وأبو يعلى (۲۵۷۷)، وابن خزيمة (٤٦١) بتحقیقي، وابن حبان (۱۸۹۰)، والبیهقي ۲/ ۸۸.

انظر: «الإلمام» (۲۳۸)، و «المحرر» (۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) فی «سننه» (۱۰۲۰).

<sup>(</sup>٣) صحَيح. وهذه اللفظة عند أحمد في «مسنده» ٤/ ٠٤٠، ولم أجدها عند ابن حبان في «صحيحه».

<sup>(</sup>٤) في (غ) و (ت): «ترتفع».

<sup>(</sup>٥) في «مسنده» ٤/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٨٥٨)، والنسائي ٢/ ٢٢٦.

وَكَبِّرُهُ، وهلِّلْهُ»(١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَا شَاءَ اللَّهُ (٢)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِهَا شِئْتَ»(٣).

779 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﴿ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَىٰ حَتَّىٰ يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، اسْتَوَىٰ حَتَّىٰ يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَىٰ رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ وَنَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٠).

٢٧٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَىٰ الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِي (٥) ... - إِلَىٰ قَوْلِهِ -: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ
 لَا إِلَهُ إِلَا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ... » إِلَىٰ آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٦) ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ

<sup>(</sup>۱) في «سننه» (۸٦١).

<sup>(</sup>۲) في «سننه» (۸۵۲۹).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، والبخاري ١/ ٢٠٩-٢١٠ (٨٢٨)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجه (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، والبزار (١٣٧١)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن الجارود (١٩٢)، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ٧٢. انظر: «الإلمام» (٢٤٠)، و«المحرر» (٢١٦).

<sup>(</sup>٥) جاء بعد هذا في (غ): «لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ».

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٦٧)، وأحمد ١٠٢١، ومسلم ٢/ ١٨٥ (٧٧١)(٢٠١)، وأبو داود (٧٦٠)، وابن ماجه (١٠٤٤)، والترمذي (٣٤٢١)، والنسائي ٢/ ١٢٩، وأبو يعلى (٢٨٥)، وابن الجارود (١٧٧١)، وابن خزيمة (٤٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٧١)، والدارقطني ١/ ٢٩٦، والبيهقي ٢/ ٣٣. انظر: «الإلمام» (٢٤٢)، و«المحرر» (٢١٧).

ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْل<sup>(۱)</sup>.

١٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً،
 قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: ﴿ أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّىٰ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ اللَّنَسِ،
 اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٢٧٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ
 جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِع، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً، وَهُوَ مَوْقُوفٌ (٣).

٢٧٣ - وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ، وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «أَعُوذُ بِاللَّهُ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) لم أجد أي إشارة لهذا في «صحيح مسلم» وانظر مسند البرَّار عقب (٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣١، والدارمي (١٢٤٤)، والبخاري ١/ ١٨٩ (٧٤٤)، ومسلم ٢/ ٩٩- ٩٩ (٩٩٥) (٧٤٤)، وأبو داود (٧٨١)، وابن ماجه (٥٠٨)، والنسائي ١/ ٥٠، وابن خزيمة (٤٦٥) بتحقيقي، والبيهقي ١/ ١٩٠، والبغوي (٧٤٤). انظر: «الإلمام» (٢٥٣)، و«المحرر» (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ وهو كما قال الحافظ منقطع فإنَّ عبدة لم يدرك عمر ٨٠٠.

أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٥٥) و(٢٥٥٦) و(٢٥٥١)، وابن أبي شيبة (٢٤٩٩) و(٢٤٠٠) و(٢٤٠٠) و (٢٤٠٠) و (٢٤٠٠) و (٢٤٠٠) و (٢٤٠١)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٢٦٥)، والدارقطني ٢/ ٢٩٦ و ٣٠٠، والحاكم ١/ ٢٣٥، والبيهقي ٢/ ٣٤-٣٥، من طرق عن عمر بن الخطاب المحمد و الله و ٢٥٠٠، والمحرر» (٢١٩).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه جعفر بن سليمان الضبعي، وقد تفرد بهذا الحديث عن شيخه على بـن عـلي الرفـاعي، وفيهما كلام ليس باليسير، ورد هذا الحديث جمع من المحدثين، منهم: أحمـد وأبـو حـاتم الـرازي

٢٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّهِ وَكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ ال

٢٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ الْنَّبِيَ الْنَّبِي الْنَّبِي الْمَانَ يَرْفَعُ يَكَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وأبو داود والترمذي، وغيرهم. أخرجه: عبدالرزاق (٢٥٥٤)، وابن أبيي شيبة (٢٤١٣)، وأحمد ٣/ ٥٠، والدارمي (٢٤١٩)، وأبو داود (٧٧٥)، وابن ماجه (٨٠٤)، والترمذي (٢٤٢)، والنسائي ٢/ ١٣٢، وأبو يعلى (١١٠٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١١٣٧)، وابين خزيمة (٤٦٧) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٢٩٨، والبيهقي ٢/ ٣٤.

انظر: «الإلمام» (٢٥٤)، و«المحرر» (٢١٨).

<sup>(</sup>١) صحيح. إن كانت رواية أبي الجوزاء عن عائشة مسندة.

أخرجه: الطيالسي (١٥٤٧)، وعبد الرزاق (٢٥٤٠)، وأحمد ٦/ ٣١، والدارمي (١٢٣٦)، ومسلم ٢/ ٥٤ (٤٩٨) (٢٤٠)، وأبو داود (٧٨٣)، وابن ماجه (٨١٢)، وأبو يعلى (٢٦٦٤)، وابن حبان (١٧٦٨)، والبيهقي ٢/ ١٥. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «الإلمام» (٢٤١)، و«المحرر» (٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۱۹٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۱۹۲) بتحقيقي، وأحمد ۲/۸، والدارمي (۱۲۰)، والبخاري ۱/۱۸۷ (۷۳۰)، ومسلم ۲/۲ (۳۹۰) (۲۱)، والنسائي ۳/۳، وأبو يعلى (۱۲۵)، وابن الجارود (۱۷۸)، وابن خزيمة (٤٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (۱۸۲۱). انظر: «الإلمام» (۲۶۲)، و«المحرر» (۲۲۲).

٢٧٦- وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّىٰ يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ (١).

٧٧٧- وَلِمُسْلِم عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴿ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بهمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (٢).

٢٧٨ - وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَىٰ صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣).

٢٧٩- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَـمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُوْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٤، والدارمي (١٣٥٦)، وأبو داود (٧٣٠)، وابن ماجـه (٨٠٣)، والترمـذي (٢٠٤)، والنسائي ٢/ ١٨٧، وابن خزيمة (٥٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٦٧)، والبيهقي ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٣٦، ومسلم ٢/٧ (٣٩١) (٢٥) وأبو داود (٧٤٥)، وابن ماجه (٨٥٩)، والنسائي ٢/ ١٢٣، وابن حبان (١٨٦٣)، والبيهقي ٢/ ٣٩. انظر: «الإلمام» (٢٥١)، و«المحرر» (٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) زيادة: «على صدره» شاذة؛ شذ بها مؤمل بن إسماعيل واضطرب بهذه الزيادة، وخالف الرواة عن سفيان، والرواة عن عاصم، والرواة عن واثل. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٦٢. أخرجه: ابن خزيمة (٤٧٩) بتحقيقي، وأبو الشيخ في «طبقات محدثي أصبهان» ٢/ ٢٥٨، والبيهقي ٢/ ٣٠. انظر: «المحرر» (٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢١١) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣١٤، والبخاري ١٩٢/١ (٢٤٧)، ومسلم ٢/٨ (٣٩٤)، وأبو داود (٨٢٢)، وابن ماجه (٨٣٧)، والترمذي (٢٤٧)، وابن الجارود (١٨٥)، وابن خزيمة (٤٨٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣٨.

انظر: «الإلمام» (٥٥٧)، و «المحرر» (٢٢٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح. لشواهده. أخرجه: الدارقطني ١ / ٣٢١-٣٢٢، وهذه زيادة ذكرها زياد بـن أيـوب، وهـي صحيحة. صحَّحها الدارقطني وابن القطان وابـن الملقـن. وكـذا جـاءت مـن حـديث أبـي هريـرة أخرجها: ابن خزيمة (٤٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٩) وهـي زيـادة مـن أحـد الـرواة، إلا أنَّهـا

وَفِي أُخْرَىٰ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (١٠).

٠٨٠ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ ﴿ هِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا (٣). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِــ﴿ هِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (١).

صحيحة؛ لأنَّ لها ما يعضدها من حديث عبادة، وكذا صححها ابن خزيمة وابن حبان وابن الصلاح. تنبيه: كما تبين لك كان حريًّا بالحافظ ابن حجر أن يشير أنَّ رواية ابن حبان من حديث أبي هريرة، بخلاف رواية الدارقطني التي من حديث عبادة. انظر: «المحرر» (٢٢٨).

(۱) حسن. فقد جاء من أكثر من طريق، وله شواهد، ليس هذا مقام ذكرها. أخرجه: أحمد ٥/ ٣١٣، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٦٤)، وأبو داود (٨٢٣)، والترمذي (٣١١)، والنسائي ٢/ ١٤١، والبزار (٢٧٠٣)، وابن الجارود (٣٢١)، وابن خزيمة (١٥٨١) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٨٥)، والدارقطني ١/ ٣١٨- ٣١٩، والحاكم ١/ ٢٣٨، والبيهقي ٢/ ١٦٤. انظر: «الإلمام» (٢٥٩)، و«المحرر» (٢٣٢).

(۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۱٬۱۰۱، والبخاري ۱/۱۸۹ (۷٤۳)، وأبو داود (۷۸۲)، وابن ماجه (۲۸۳)، والترمذي (۲۶۲)، والنسائي ۲/ ۱۳۳، وأبو يعلى (۲۸۸۱)، وابن الجارود (۱۸۲)، وابن خزيمة (۲۹۱) بتحقيقي، وابن حبان (۱۷۹۸)، والدارقطني ۱۱۲۱، والبيهقي ۲/ ۵۱.

تنبيه: رواية مسلم ٢/٢ (٣٩٩)(٥٢) بلفظ: «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». أي ليس باللفظ الذي ذكره الحافظ. انظر: «المحرر» (٢٢٩).

- (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٧٩، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (١١٩)، ومسلم ٢/ ١/ (٣٩٩)(٥١)، والبيهقي ٢/ ٥٠، والبيهقي ٢/ ٥٠، والبغوي (٥٨٠). انظر: «الإلمام» (٢٥٧)، و«المحرر» (٢٣٠).
- (٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢١٦٣)، وأحمد ٣/ ١٧٩، والنسائي ٢/ ١٣٥، والبزار (٢٧٨٩)، و واب المحارود (١٨٠١)، واب خزيمة (٤٩٥) بتحقيقي، واب حبان (١٨٠٢)، والدارقطني ١/ ١٣٥- ٣١٥، والبيهقي ٢/ ٥١، والبغوي (٥٨٠). انظر: «المحرر» (٢٣٠).

وَفِي أُخْرَىٰ لِابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُّونَ (١)، وَعَلَىٰ هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم، خِلَاقًا لِمَنْ أَعَلَهَا (١).

٢٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا:
 ﴿ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾، فَإِنَّهَا إِحْدَىٰ آبَاتِهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ (٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ لم يأت هذا اللفظ إلا من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عمران القصير، عن الحسن، عن الحسن، عن أنس، به، وسويد ضعيف.

أخرجه: ابن خزيمة (٤٩٨) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١١٦٨). انظر جميع ما سبق من روايات في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٣٣٧.

انظر: «المحرر» (۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة، وقد تبين أنَّها لا تثبت، وأما عن إعلال رواية مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في «الفتح» أحسن جواب. انظر: «فتح الباري» ٢/ ٦٣٧ عقب (٧٤٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٩٧، والبزار (٨١٥٦)، والنسائي ٢/ ١٣٤، وابن الجارود (١٨٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١١٥٠)، وابن خزيمة (٤٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٧٩٧)، والدارقطني ١/ ٣٠٥، والحاكم ١/ ٢٣٢، والبيهقي ٢/ ٤٦.

انظر: «الإلمام» (٢٥٨)، و «المحرر» (٢٣١).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ أخرجه: الدارقطني ٢/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٤٥، من طريق أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ثم نقل الدارقطني عن أبي بكر الحنفي قال: ثمَّ لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مثله، ولم يرفعه، وعبد الحميد هذا صدوق ربما وهم.

٢٨٣ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمَّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ
 وَقَالَ: «آمِينَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١).

٢٨٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتُّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ (٢).

٥٨٥- وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي أَوْفَى هِنْ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي اللهُ فَقَالَ: اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ تُكلم في إسحاق بن إبراهيم، وخاصةً في روايته عن عمرو بن الحارث.

أخرجه: ابن خزيمة (٥٧١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٦)، والدارقطني ١/ ٣٣٥، والحاكم ١/ ٢٢٣، والبيهقي ٢/ ٥٨.

تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث لابن خزيمة أو ابن حبان لكان أفضل؛ لأنَّ شرطهما في الصحيح خير من شرط الحاكم.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٠٣٥)، وأحمد ١٦/٤، والدارمي (١٢٤٧)، وأبو داود (٩٣٢)، والبرمذي (٢٤٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (١١١)، والدارقطني ١/ ٣٣٤، والبيهقي ٢/ ٧٥٠. انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم السكسكي، لكن جاء الحديث من طرق أخرى كلها فيها مقال، وقد حسَّن الحديث بعضهم بهذه الطرق.

أخرجه: الطيالسي (٨١٣)، وعبد الرزاق (٢٧٤٧)، والحميدي (٧١٧)، وأحمد ٤/ ٣٥٣، وعبد بن حميد (٥٢٤)، وأبو داود (٨٣٤)، والنسائي ٢/ ١٤٣، وابن الجارود (١٨٩)، وابن خزيمة (٤٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٠٨)، والدارقطني ١/ ٣١٤، والحاكم ١/ ٢٤١، والبيهقي ٢/ ١٨٩. انظر: «الإلمام» (٢٦١)، و«المحرر» (٢٣٤).

٢٨٦ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ
 وَالْعَصْرِ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا،
 وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: ﴿ الْمَ ۞ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَةِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مَنَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَىٰ قَدْرِ النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٨). الْأُخْرَيَيْنِ عَلَىٰ النِّصْفِ مِنْ ذَلكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٢٨٨ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ﴿ ثَالَ قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ،
 وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفِي الصَّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﴿ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ مِنْ
 هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٠٠، والدارمي (١٢٩٧)، والبخاري ١/ ١٩٣ (٢٥٩)، ومسلم ٢/ ٣٧ (٤٥١) (٤٥١)، وأبو داود (٢٩٨)، وابن ماجه (٨١٩)، والنسائي ٢/ ١٦٥، وابن الجارود (١٨٧)، وابن خزيمة (٣٠٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٢٤)، وابن حبان (١٨٢٩)، والبيهقي ٢/ ٦٦. انظر: «الإلمام» (٢٦٤)، و«المحرر» (٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٢٩٣)، ومسلم ٢/ ٣٧ (٤٥٢) (٤٥٢)، وأبو يعلى (٢٠٦)، وابن ماجه (٨٢٨)، والنسائي ١/ ٢٣٧، وأبو يعلى (٢٠٦)، وابن ماجه (٨٢٨)، والبنائي ١/ ٢٣٧، وأبو يعلى (١٨٢٥)، والطحاوي «شرح المشكل» (٢٦٤)، وابن خزيمة (٥٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٢٥)، والبيهقي ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الترضي من (غ) و(ت).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٠، وابن ماجه (٨٢٧)، والنسائي ٢/ ١٦٧، وابن خزيمة (٥٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٣٧)، والبيهقي ٢/ ٣٣٨. انظر: «الإلمام» (٢٦٧)، و«المحرر» (٢٣٨).

٢٨٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ الطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهَ ﴿ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَـوْمَ الْجُمْعَةِ: ﴿ الْمَ نَ تَنزِيلُ ﴾ السَّجْدَة، و ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
 ٢٩١ - وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ (٣) .

٢٩٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي ﴾ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَـةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْـدَهَا يَـسْأَلُ، وَلَا آيَـةُ عَـذَابٍ إِلَّا تَعَـوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَـهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ
 التَّرْمِذِيُّ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱٤٢) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٨٠، والبخاري ١٩٤/ ١٩٤ (٧٦٥)، ومسلم ٢/ ٤١ (٣٢٤)، وأبو داود (٨١١)، وابن ماجه (٨٣٢)، والنسائي ٢/ ١٦٩، وأبو يعلى (٧٣٩٣)، وابن خزيمة (١٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٣٣)، والبيهقي ٢/ ١٩٣، انظر: «الإلمام» (٢٦٨)، و«المحرر» (٧٤٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۳۹)، وأحمد ٢/ ٤٣٠، والدارمي (١٥٤٢) والبخاري ٢/ ٥ ٥ ( ١٥٤٢) والبخاري ٢/ ٥ والبيهقي (٨٩١)، ومسلم ٣/ ١٦ ( ٨٠٥)، والبيهقي ٢/ ٨٠٩)، والبنهوي (٨٠٥). انظر: «الإلمام» (٤٣٤)، و«المحرر» (٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فأصل الحديث لا يثبت، وصوابه الإرسال كما حكم عليه أبو حاتم والدارقطني، ومال إليه البخاري. فكيف بهذه الزيادة التي لم تأت إلا من هذا الطريق، والتي خرجها الطبراني وهو متأخر. أخرجه: الطبراني في «الصغير» (٩٨٦).

انظر: «العلل الكبير»: ٩٠-٩١، و«علل ابن أبي حاتم» (٥٨٦)، و«علل الدارقطني» (٩٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥)، وأحمد ٥/ ٣٨٤، والدارمي (١٣٠٦)، وأبو داود (٨٧١)، وأبو داود (٨٧١)، وابن ماجه (١٣٥١)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي ٢/ ١٧٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (١١٥)، وابن خزيمة (٤٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٧)، والبيهقي ٢/ ٣٠٩، والبغوي (٦٢٢)، وأصله في صحيح مسلم ٢/ ١٨٦ (٧٧٧) (٣٠٣) بلفظ: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ».

٢٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُو الْآبَ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٢٩٤ - وَعَـنْ عَائِـشَةَ ﴿ عَالَـتْ: كَـانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﴿ يَقُـولُ فِي رُكُوعِـهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۸۳۹)، والحميدي (٤٨٩)، وأحمد ١/ ٢١٩، والدارمي (١٣٥٥)، ومسلم ٢/ ٤٨ (٤٧٩) (٧٠٠)، وأبو داود (٢٧٦)، وابن ماجه (٣٨٩٩)، والنسائي ٢/ ١٨٩، وأبو يعلى (٢٣٨٧)، وابن خزيمة (٥٤٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٩٦)، والبيهقي ٢/ ٨٩٠. انظر: «الإلمام» (٢٧٠)، و«المحرر» (٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۸۷۸)، وأحمد ٦/ ٤٣، والبخاري ١/ ٢٠١ (٧٩٤)، ومسلم ٢/ ٥٠ (٤٨٤) (٢١٧)، وأبو داود (۸۷۷)، وابن ماجه (۸۸۹)، والنسائي ٢/ ١٩٠، وابن خزيمة (٦٠٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٨٦، والبغوي (١٦١٨). انظر: «الإلمام» (۲۷۰)، و«المحرر» (۲٤٣).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى: كلمة «يرفع» القادمة سقطت من (ت).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مالك (١٩٩)، والشافعي في «مسنده» (٢٠٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/٠٧، والسدارمي (١٢٤)، والبخاري ١/ ٢٠٠ (٧٨٩)، ومسلم ٢/٧ (٣٩٢) (٢٧)، وأبو داود (٨٣٦)، والترمذي (٢٥٤) والنسائي ٢/ ١٨١، وابن الجارود (١٩١)، وابن خزيمة (٥٧٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٢٧. انظر: «المحرر» (٢٤٥).

٢٩٦- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَ ﴿ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: هَالَّهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ (') مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ وَبِنَا لَكَ الْحَمْدُ الْحَمْدُ (') مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلْنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِى لِهَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ ('').

٢٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَىٰ الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَىٰ أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالسِّرُ كُبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
 الْقَدَمَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٢٩٨ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٢٩٩ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ هِنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) جاء في نسخة (ت) بعد هذا: «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۳/ ۸۷، والدارمي (۱۳۱۳)، ومسلم ۲/ ٤٧ (٤٧٧)، وأبـو داود (۸٤٧)، والنسائي ۲/ ۱۹۸، وأبو يعلى (۱۱۳۷)، وابن خزيمـة (٦١٣) بتحقيقـي، وابـن حبـان (١٩٠٥)، والبيهقي ۲/ ٩٤. انظر: «الإلمام» (۲۷)، و«المحرر» (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٤٠) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٣٠٥، والبخاري ٢/ ٢٠٦ (٨١٢)، ومسلم ٢/ ٥٢ (٤٩٠)، وأبو داود (٨٨٩)، وابسن ماجه (٨٨٣)، والترمذي (٢٧٣)، والنسائي ٢/ ٢٠٩، وابن الجارود (١٩٩)، وابن خزيمة (٢٣٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٢٥) والبيهقي ٢/ ٣٠٣. انظر: «الإلمام» (٢٧٨)، و«المحرر» (٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري ١٠٨/١ (٣٩٠)، ومسلم ٢/ ٥٣ (٤٩٥) (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٢١٢، وابن خزيمة (٦٤٨) بتحقيقي، ابن حبان (١٩١٩)، والبيهقي ٢/ ١١٤. انظر: «الإلمام» (٢٨٠)، و«المحرر» (٢٥١).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٧٤٨)، وأحمد ٤/ ٢٨٣، ومسلم ٢/ ٥٣ (٤٩٤) (٢٣٤)، وأبو يعلى (١٧٠٧)، وابن خزيمة (٢٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٩١٦)، والحاكم ٢/ ٢٤٣، وأبو نعيم في

٣٠٠- وَعَنْ وَائِلَ بْنِ حُجْرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي النَّبِي الْهَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ (١).

٣٠١- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَمْ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِقُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

٣٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِيْ دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

٣٠٣- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴿ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِي ﴿ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّىٰ يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

<sup>«</sup>المسند المستخرج على صحيح مسلم» ٢/ ١٠٥ (١٠٩٤)، والبيهقي ٢/ ١١٣. انظر: «الإلمام» (٢٧٩)، و«المحرر» (٢٥٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فإنَّ هشيم بن بشير لم يسمع من عاصم بن كليب، نص عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل كما في «العلل ومعرفة الرجال» ١/ ٢٢٠، و «جامع التحصيل»: ٢٩٤ (٨٤٩). وهشيم مشهور بكثرة الإرسال.

أخرجه: ابن خزيمة (٩٤) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٣٩)، وابن حبان (١٩٢٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٢٦)، والدارقطني ١/ ٣٣٩، والحاكم ١/ ٢٢٧، والبيهقي ٢/ ١١٢. انظر: «المحرر» (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) صبحيح. أخرجه: النسائي ٣/ ٢٢٤، وابن خزيمة (٩٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥١٢)، والدارقطني ١/ ٣٩٧، والحاكم ١/ ٢٥٨، والبيهقي ٢/ ٣٠٥. انظر: «الإلمام» (٣٣٤)، و«المحرر» (٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ فيه كامل بن العلاء التيمي، مختلف فيه، والراجح أنَّه حسن الحديث. أخرجه: أبو داود (٨٥٠)، وابن ماجه (٨٩٨)، والترمذي (٢٨٤)، والحاكم ١/ ٢٦٢، والبيهقي ٢/ ٢١٢، والبغوي (٦٦٧). انظر: «الإلمام» (٢٨١)، و«المحرر» (٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢٠٨/١ (٨٢٣)، وأبو داود (٨٤٤)، والترمذي (٢٨٧)، والنسائي ٢/ ٢٣٤، وابن خزيمة (٦٨٦) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦٠٦٩)، وابن حبان

٣٠٤- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَـدْعُو عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٥٠٥- وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصَّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا(٢).

٣٠٦- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا (٣) عَلَىٰ قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤).

٣٠٧- وَعَنْ سَعْدِ (٥) بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيِّ، أَفَكَانُوا يَقْنَتُونَ فِي صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنَتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ (١٠).

(١٩٣٤)، والبيهقي ٢/ ١٣٢، والبغوي (٦٦٨).

قارن صنيع الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه للحديث في «فتح الباري» ١٠٨/٥-١١٣- (٨٢٣). انظر: «المحرر» (٢٥٥).

(۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۰۲۹)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والبخاري ٢/ ١٣٤ (٤٠٨٩)، ومسلم ٢/ صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٠٢٨)، وأجمد ٣/ ١٣٤، والبن ماجه (٣٠٢٨)، والنسائي ٢/ ٢٠٣، وأبو يعلى (٣٠٢٨)، وابن حبان (١٩٨٢)، والبيهقي ٢/ ٢٠١.

(٢) منكر؛ فيه أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس فهما مع الكلام الذي قيل فيهما، قد تفردا بهذه اللفظة. أخرجه: عبد الرزاق (٤٩٦٤)، وأحمد ٣/ ١٦٢، والدارقطني ٢/ ٣٩، والبيهقي ٢/ ٢٠١، والبغوي (٣٩). انظر: «الإلمام» (٢٨٤)، و«المحرر» (٢٥٦).

(٣) جملة: «لقوم أو دعا» لم ترد في (ت).

(٤) صحيح. أخرجه: ابن خزيمة (٦٢٠) بتحقيقي، وابـن الجـوزي في «التحقيـق» ١/ ٢٦٠ (٦٧٩). انظر: «المحرر» (٢٥٩).

(٥) في (غ) و (ت): «سعيد» بدل «سعد».

(٦) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٣٢٨)، وأحمد ٣/ ٤٧٢، وابن ماجه (١٢٤١)، والترمذي (٤٠٢)، والنسائي ٢/ ٣٠٣، والبزار (٢٧٦٦)، والطبراني في «الكبير» (٨١٧٧)، والبيهقي ٢/ ٢١٣. انظر: «المحرر» (٢٥٧).

٣٠٨- وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي ﴿ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي زِسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِثْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ مَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَولَّنِي فِيمَنْ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ تَولَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَزَادَ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالْيَتَ، تَبَارَكْتَ رَبِّنَا وَتَعَالَيْتَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَزَادَ الطَّبَرَانِي وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» (١)، زَادَ النَّسَائِي مِنْ وَجْهِ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» (١)، زَادَ النَّسَائِي مِنْ وَجْهِ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ » (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٩٩، والدارمي (١٦٠٠)، وأبو داود (١٤٢٥)، وابن ماجه (١١٧٨)، وابن ماجه (١١٧٨)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي ٣/ ٢٤٨، وابن الجارود (٢٧٣)، وابن خزيمة (١٠٩٥) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٧٠١)، والبيهقي ٢/ ٢٠٩، والبغوي (١٤٠). انظر: «الإلمام» (٢٨٥)، و«المحرر» (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه اللفظة من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، وخالف فيها عمرو بن مرزوق جمعاً من الرواة الثقات عن شعبة، أخرجه: الطبران في «الكبير» (٢٧٠٧).

وجاءت كذلك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، أخرجه: البيهقي ٢/ ٢٠٩، ولا مطعن في هذا الطريق، إلا أن ابن خزيمة (١٠٩٥) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٢٧٠٢)، أخرجاه من طريق إسرائيل دون هذه اللفظة. وتوبع إسرائيل في روايته لهذه اللفظة، تابعه شريك عند الطبراني في «الكبير» (٢٧٠٣)، وزهير عند الطبراني في «الكبير» (٢٧٠٤)، وأبو الأحوص عند الطبراني في «الكبير» (٢٧٠٥)، إلا أن جميع من ذكر قد خرَّج روايتهم أصحاب الكتب المتقدمون دون اللفظة المذكورة، فاقلة أعلم.

تنبيه: جاءت هذه اللفظة في «سنن أبي داود»، لكن قال محققها: «إنَّها ليست في بعض النسخ»، والله أعلم أنَّها ليست منه، ولو وجدت لعزاها المتقدمون له -ومنهم الحافظ-. انظر: «المحرر» (٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لانقطاعه بين عبد الله بن على والحسن بن على، فلم يصح سماعه منه، وقيل هذا غيره -أي: الحسن بن على -، فإنْ ثبت يكون هذا الغير مجهولاً لا يعرف. أخرجه: النسائي ٣/ ٢٤٨.

٣٠٩ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَىٰ اللهِ ﴾ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ
 فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْح. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفُ (١).

٣١٠- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبُرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ﴾ أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ (٢).

وَهُوَ أَقْوَىٰ مِنْ حَدِيثِ وَائِل:

١ ٣١- رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (٣).
 فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ:

٣١٢- ابْنِ عُمَرَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا (١٠).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن هرمز، وقيل عبد الله بن هرمز، فإن كان الأول فهو ضعيف، وإن كـان الثاني فهو مجهول. أخرجه: البيهقي ٢/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ممن لا يحتمل تفرده. وادَّعيٰ بعضهم أنَّـه توبع، ولا يصح. انظر لمزيد تفصيل، كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/٢ ٣١٦.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨١، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ١٤١ (٤١٨)، وأبو داود (٨٤٠)، والنسائي ٢/ ٢٠٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٢)، والدارقطني ١/ ٣٤٤، والبيهقي ٢/ ٩٩، والبغوي (٦٤٣). انظر: «الإلمام» (٢٧٧)، و«المحرر» (٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعي، ومثله لا يقبل حديثه إذا انفرد. وانظر هـذا الحـديث بالتفصيل في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣٢٧.

أخرجه: الدارمي (١٣٢٠)، وأبو داود (٨٣٨)، وابن ماجه (٨٨٢)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي ٢/ ٧٠٧، وابن خزيمة (٢٦٨) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» ٣/ ١٦٥ (١٤٢٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٤٨١)، وابن حبان (١٩١٢)، والدارقطني ١/ ٣٤٤، والبيهقي ٢/ ٩٨٤. انظر: «الإلمام» (٢٧٦)، و«المحرر» (٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فإنَّ رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة خاصةً، نصَّ عليه الإمام أحمد والنسائي، وأشار أبو داود والبيهقي إلى إعلاله. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣٢٥ فقد ذكرت فيه ثلاث علل.

٣١٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ، وَالْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُمْنَىٰ، وَعَقَدَ ثَلَاثاً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْيُسْرَىٰ عَلَىٰ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَىٰ، وَالْيُمْنَىٰ عَلَىٰ الْيُمْنَىٰ، وَعَقَدَ ثَلَاثاً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ اللهِسْرَىٰ عَلَىٰ الْإِبْهَامَ (١). السَّبَابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ (١).

٣١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَقَالَ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهَ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَرَحْمَةُ اللهِ السَّهُ وَرَمُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو» الله وَ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).

وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ (٣).

أخرجه: البخاري ٢٠٢/١ قبيل (٨٠٣) معلقاً، وأبو داود في رواية ابن العبد كما في «تحفة الأسراف» ٥/ ٤٩٦ (٨٠٣٠)، وابن خزيمة (٦٢٧) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (١٤٣٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٤٧٦)، والدارقطني ١/ ٣٤٤، والحاكم ١/ ٢٢٦، والبيهقي ٢/ ١٠٠. انظر: «المحرر» (٢٤٩).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٣١، والدارمي (١٣٤٥)، ومسلم ٢/ ٩٠ (٥٨٠) (١١٥)، وابن ماجه (٩١٠)، والترمذي (٢٩٤)، والنسائي ٣/ ٣٧، وابن خزيمة (٧١٧) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ١٣٠، والبغوي (٦٧٤). والرواية التي أشار لها في مسلم ٢/ ٩٠ (٥٨٠) (١١٦). انظر: «الإلمام» (٢٨٨)، و«المحرر» (٢٦١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٦، والدارمي (١٣٤٠)، والبخاري ٨/ ٧٣ (٦٢٦٥)، ومسلم ٢/ ١٤ (٤٠٢) (٥٩)، وأبو داود (٩٦٩)، وابن ماجه (٨٩٩)، والترمذي (٢٨٩)، والنسائي/ ٢٣٧، وأبـو يعلى (٥٣٤٧)، وابن خزيمة (٢٠٧) بتحقيقي، وابـن حبـان (١٩٥٠)، والبيهقـي ٢/ ١٣٨. انظـر:

<sup>«</sup>الإلمام» (۲۹۰)، و «المحرر» (۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) اختلف في هذه اللفظة صحة وضعفاً، قال الطحاوي: «ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فرض التشهد، غير ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف»، وقال ابن عبد البر: «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد

وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَّا عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ (١).

٣١٥- وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ...» إِلَى آخِرِهِ (٢).

٣١٦- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﴿ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحُدُكُمْ فَلْيَبْدَأُ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﴿ مُنَّ يَدْعُو بِإِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﴿ مُنْ يَعْمُ بَدْعُو بِهِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﴿ مُنَ يَعْمُ بَدْعُو بِإِذَا صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﴾ مُن الشَّورِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

٣١٧- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ أَمْرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: «اللَّهُ مَّ

والله أعلم». لكن يحتمل أن يكون الخطأ من سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي الراوي عن سفيان، فحمله عليه أفضل من حمله على ابن عيينة، ومع ذلك فالنفس تميل لردها لشدة فرديتها ومخالفتها الجمع الغفير من الرواة.

أخرجه: النسائي ٣/ ٤٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٤)، والدارقطني ١/ ١٥٠، والبيهقي ٢/ ١٥٠،

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقيل: له حكم الوصل لشدة عنايته بعلم أبيه، لكنْ فيــه خصيف الجزري وفيه كلام، وقد تفرد بهذا اللفظ. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>۲) صبحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۵۶) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٩٢، ومسلم ٢/ ١٤ (٣٠٤) وسحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٥٠)، والترمذي (٢٩٠)، والنسائي ٢/ ٢٤٢، والنسائي ٢/ ٢٤٢، وابن حبان (١٩٠٠)، والدارقطني ١/ ٣٥٦، والبيهقي ٢/ ٣٧٧، والبغوي (٢٩٥). انظر: «الإلمام» (٢٩١)، و«المحرر» (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٨/٦، وأبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٦)، والنسائي ٣/ ٤٤، والبرار (٣٤٧٦)، والطبراني في والبزار (٣٧٤٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢٤٢)، وابن حبان (١٩٦٠)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٧٩١)، والحاكم ١/ ٢٣٠، والبيهقي ٢/ ١٤٧. انظر: «المحرر» (٢٦٨).

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ بَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱)، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟ (۲).

٣١٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذُ اللّهُ مِنْ أَرْبَعِ، يَقُولُ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَاتِ، وَمِنْ ضَرِّ " فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: ﴿ إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ الْأَخِيرِ » (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٥٧) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٢٧٣- ٢٧٤، والدارمي (١٣٤٩)، ومسلم ٢/ ١٦ (٥٠٥) (٢٥)، وأبو داود (٩٨٠)، والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي ٣/ ٥٥، وابن خزيمة (٢١١) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٥٨)، والدارقطني ١/ ٣٥٤-٥٥٥، والحاكم ١/ ٢٦٨، والبيهقي ٢/ ١٩٨. انظر: «الإلمام» (٢٩٣)، و«المحرر» (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) تفرد بهذه اللفظة محمد بن إسحاق وحاله لا تحتمل التفرد.

أخرجه: أحمد ٤/ ١١٩، وابس خزيمة (٧١١) بتحقيقي، وابس حبان (١٩٥٩)، والدارقطني / ٣٥٤، والدارقطني ١٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) كلمة «شر» من نسخة (ت).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٧، ومسلم ٢/ ٩٣ (٥٨٨)(١٢٨)، والنسائي ٣/ ٥٨، وابن الجارود (٢٠٧)، وابن خزيمة (٧٢١) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٢٧٣، والبيهقي ٢/ ١٥٤.

تنبيه: عند البخاري ٢/ ١٢٤ (١٣٧٧)، وليس فيه تخصيص الدعاء بالتشهد في الصلاة، وعنده من فعله لا من أمره. فبهذا تعلم وهم الحافظ في عزوه هذا اللفظ للشيخين.

انظر: «الإلمام» (٢٩٤)، و «المحرر» (٢٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٧، والدارمي (١٣٤٤)، ومسلم ٢/ ٩٣ (٥٨٨) (١٣٠)، وأبو داود (٩٨٣)، وابن ماجه (٩٠٩)، وأبو يعلى (٦١٣٣)، وابن حبان (١٩٦٧)، والبيهقي ٢/ ١٥٤، والبغوي (٦٩٣). انظر: «المحرر» (٢٧١).

٣١٩- وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٣٢١- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ: ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِهَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِهَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/۱، والبخاري ۱/ ۲۱۱ (۸۳٤)، ومسلم ۸/ ۷۷ (۲۷۰۵)، وابن ماجه (۳۸۳۰)، والترمذي (۳۸۳۱)، والنسائي ۳/ ۵۳، وأبو يعلى (۲۹)، وابن خزيمة (۸٤٦) بتحقيقي، وابن حبان (۱۹۷٦)، والبيهقي ۲/ ۱۵٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح. لكن حصل خلاف في زيادة «وبركاته» في التسليم الثاني، عند أبي داود، فعزاها بعضهم له، ونفاها البعض الآخر، وهي في (غ)، ولم ترد في (م) و(ت).

أخرجه: عبد الرزاق (٣١٢٧)، وأحمد ١/ ٣٩٠، وأبو داود (٩٩٦)، وابن ماجه (٩١٤)، والترمذي (٢٩٥)، والترمذي (٢٩٥)، والنسائي ٢/ ٦٣، وأبو يعلى (٥٠٥١)، وابن الجارود (٢٠٩)، وابن خزيمة (٧٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٩٠)، والدارقطني ١/ ٣٥٦-٣٥٧، والبيهقي ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٢٢٤)، وأحمد ٤/ ٢٤٥، وعبد بن حميد (٣٩٠)، والبخاري العادم (٩٩٠)، والبخاري العادم (٨٤٤)، ومسلم ٢/ ٩٠ (٩٣٥)، والنسائي ٣/ ٧٠، والدارمي (١٣٤٩)، وابن خزيمة (٧٤٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٠٥)، والبيهقي ٢/ ١٨٥، والبغوي (٧١٥). انظر: «المحرر» (٢٧٤).

٣٢٢- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِ نَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرُدَّ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (''. إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (''. اللَّهُ عَلَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاهُ اللَّهُ عَلَى السَّعَفَرَ اللهِ عَلَى إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ عَنْ رَسُولِ اللهِ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَهَامَ الْهَائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَاتِهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۹۱۲)، وأحمد ۱/ ۱۸۳، والبخاري ۲۷ (۲۸۲۲)، والبخاري ۴۷ (۲۸۲۲)، والترمذي (۷۱۵)، والبزار (۱۱٤۱)، والنسائي ۸/ ۲۰۲، وأبو يعلى (۷۱۷)، وابن خزيمة (۲۶۷) بتحقيقي، وابن حبان (۲۰۰۱)، والطبراني في «الدعاء» (۲۲۱)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۱۸۳). انظر: «المحرر» (۲۷۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٧٥، والدارمي (١٣٥٥)، ومسلم ٢/ ٩٤ (٥٩١) (١٣٥)، وأبو داود (١٣٥)، وابن ماجه (٩٢٨)، والترمذي (٣٠٠)، والنسائي ٣/ ٦٨، وابن خزيمة (٧٣٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٠٠)، والبيهقي ٢/ ١٨٣، والبغوي (٧١٤). انظر: «الإلمام» (٣٠٠)، و«المحرر» (٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧١، ومسلم ٢/ ٩٨ (٥٩٧) (١٤٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٩٧٠)، وأبو يعلى (٦٣٥٩) وابن خزيمة (٧٥٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠١٦)، والطبراني في «المعاء» (٧١٥)، والبيهقي ٢/ ١٨٧، والبغوي (٧١٨). انظر: «الإلمام» (٣٠١)، و«المحرر» (٢٧٨).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ (١).

٣٢٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ لَـهُ: ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ (٢).

٣٢٧- وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صَلُّوا كَمَا رَالُهُ اللَّهِ ﴾ : «صَلُّوا كَمَا رَاللَّهُ اللَّهِ ﴾ : «صَلُّوا كَمَا رَاللَّهُ اللَّهِ ﴾ وَوَاهُ اللَّهُ خَارِيُّ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. لكن من حديث كعب بن عجرة، وليس من حديث أبي هريرة، كما يفهم من صنيع المؤلف. أخرجه: عبد الرزاق (٣٤١٣)، ومسلم ٩٨/٢ (٥٩٦) (١٤٤)، والترمذي (٣٤١٢)، والنسائي ٣/ ٧٥، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٠٩٤)، وابن حبان (٢٠١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٤٤، وعبد بن حميد (١٢٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٠)، وأبو داود (١٥٢١)، والنسائي ٣/ ٥٣، وابن خزيمة (٧٥١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٢٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١١٠)، والحاكم ٢/ ٣٧٣. انظر: «المحرر» (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) حسن؛ فيه محمد بن حمير، وهو صدوق.

أخرجه: النسائي في «الكبرئ» (٩٨٤٨)، والروياني في «مسنده» (١٢٦٨)، والطبراني في «المدعاء» (٦٧٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٢٥). انظر: «المحرر» (٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة منكرة؛ زادها محمد بن إبراهيم، -كما نصَّ عليه الطبراني بعد الحديث- وهو متهم بسرقة الحديث. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٧٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٥٥، والدارمي (١٢٥٣)، وابن خزيمة والبخاري ١/ ١٦٢-١٦٣ (٦٣١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٨)، والدارقطني ١/ ٢٧٢-٢٧٣، والبيهقي ٢/ ٣٤٥، والبغوي (٣٩٧).

٣٢٨- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُ ﴾: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَـمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

٣٢٩- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ لِمَرِيضٍ -صَلَّىٰ عَلَىٰ وِسَادَةٍ، فَرَمَىٰ بِهَا- وَقَالَ: «صَلِّ عَلَىٰ الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِىْ إِيهَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ وَقَالَ: «صَلِّ عَلَىٰ الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِىْ إِيهَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ وَقَالَ: «صَلِّ عَلَىٰ الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِم وَقْفَهُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٦، والبخاري ٢/ ٢٠ (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢)، والبزار (٣٥١٥)، وابن الجارود (٣٣١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٩٣)، والدارقطني ١/ ٣٠٠، والحاكم ١/ ٣١٥، والبيهقي ٢/ ٣٠٤، والبغوي (٩٨٣). انظر: «الإلمام» (٣٣١)، و«المحرر» (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) اختلف في ثبوته؛ تفرد به أبو بكر الحنفي، عن سفيان، أخرجه: البيهقي ٢/٢ ٣٠، والبزار كما في «كشف الأستار» (٢٥)، قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه عن الثوري إلا الحنفي»، وقال البيهقي: «هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي»، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء، عن الثوري، وقد صحح أبو حاتم الرازي وقفه، وله متابعة عند: أبي يعلى (١٨١١)، وليس بشيء، فيه حفص بن أبي داود وهو متروك مع إمامته في القراءة، وتابعه أيضاً عبد الوهاب بن عطاء، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه: البيهقي ٢/٢٠٣، انظر: «الإلمام» (٣٣٢)، و«المحرر» (٣٩٨).

## بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

٣٣٠- عَنْ عَبْدِ اللّهَ بْنِ بُحَيْنَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَصَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (۱).

وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ<sup>(٢)</sup>.

٣٣١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ ﷺ إِحْدَىٰ صَلَاتِي الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَ الُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَر، فَسَجَدَ مِثْلَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَر، فَسَجَدَ مِثْلَ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۲۰۱) برواية الليشي، وأحمد ٥/ ٣٤٥، والبخاري ١/ ٢١٠ ( ١ صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٠١)، وأبو داود (١٠٣٤)، وابن ماجه (١٢٠٦)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي ٢/ ٢٤٤، وابن خزيمة (١٠٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٩٣٨)، والبيهقي ٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٦، والبخاري ٢/ ٨٧ (١٢٣٠)، ومسلم ٢/ ٨٧ (٥٧٠)، والترمذي (٣٩١)، والنسائي ٣/ ٣٤، وابن حبان (١٩٣٨)، والبيهقي ٢/ ٣٥٢. تنبيه: هذه الرواية عند البخاري أيضاً كما هو ظاهر. انظر: «الإلمام» (٣٢٨)، و«المحرر» (٣٠٦).

سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ(١)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَر. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ (٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»؟ فَأَوْمَتُوا: أَيْ نَعَمْ (١٠).

وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا(٥).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّىٰ يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ (١).

٣٣٢- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَـجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (٧).

<sup>(</sup>١) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِه، أَوْ أَطْوَلَ» ولم يرد في النسخ الخطية.

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۲٤۷) بروایة اللیشي، وأحمد ۲/ ۳۷، والبخاري ۱/ ۱۲۹۱۳۰ (۶۸۲)، ومسلم ۲/ ۸٦ (۹۷۰)(۹۷)، وأبسو داود (۸۰۰۸)، وابسن ماجسه (۱۲۱٤)،
والترمذي (۹۹۶)، والنسائي ۳/ ۲۰، وابسن خزیمة (۸۲۰) بتحقیقي، وابسن حبان (۲۲۵۳)،
والبیهقی ۲/ ۳۵۳، والبغوي (۷۲۰).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩) وهي موجودة أيضاً في أغلب التخاريج السابقة.

<sup>(</sup>٤) صحيح. جاءت من رواية حماد بـن زيـد، نـص عليـه أهـل العلـم. أخرجـه: أبـو داود (١٠٠٨)، والدارقطني ١/ ٣٦٦، والبيهقي ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ١/١٢٩-١٣٠ (٤٨٢)، ومسلم ٢/ ٨٧ (٥٧٣) (٩٩).

<sup>(</sup>٦) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة. أخرجه: أبو داود (١٠١٢)، وابن خزيمة (١٠٤٠) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٧) صحيح دون قوله: «ثم تشهد» فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (١٠٣١)، والترمذي (٣٩٥)، وابن خزيمة (٢٠٢١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٧١)، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٤٦٩)، والحاكم ١/ ٣٢٣، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والبغوي (٧٦١). تنبيه: عند: النسائي ٣/ ٢٦، مثل رواية الجماعة، والله أعلم. انظر: «الإلمام» (٣٢٧)، و«المحرر» (٣٠١).

٣٣٤ (\*\* - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ (١) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ (١) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّىٰ تَامًا كَانَتَا تَرْخِيمًا لِلشَّيْطَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٣٥٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: وَسُولَ اللهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ » ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا شَكَ أَنْبَأْتُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فليُ تِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيَسِتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فليُ تِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيسِتُ فَذَكَرُونِي، وَإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فليُ تِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيسَجُدْ سَجْدَتَيْنِ، مُتَّفَقً عَلَيْهِ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيَتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّم، ثُمَّ يَسْجُدْ»(٤).

<sup>(\*)</sup> قفز الرقم (٣٣٣) عمداً لتتسق طبعتنا مع أشهر الطبعات.

<sup>(</sup>١) «له» لم ترد في النسخ التي بين أيدينا، وأثبتناها من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٧٧، وعبد بن حميد (٨٧٢)، والدارمي (١٥٠٣)، ومسلم ٢/ ٨٤ (٥٧١) (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٧٢، وابن الجارود (٢٤١)، وابن خزيمة (٢٠٢٣)، والنسائي ٣/ ٢٧، وابن الجارود (٢٤١)، وابن خزيمة (٣١٣)، والدارقطني ١/ ٣٠١، والبيهقي ٢/ ٣٣١. انظر: «الإلمام» (٣١٨)، و«المحرر» (٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧٩، والبخاري ١/ ١١٠-١١١ (٤٠١)، ومسلم ٢/ ٨٤ (٥٧٢) (٨٩)، وأبو داود (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٢١١)، والنسائي ٣/ ٢٩، وأبو يعلى (١٤٢)، وابن الجارود (٢٤٤)، وابن خزيمة (١٠٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٦٢)، والدارقطني ١/ ٣٧٥، والبيهقي ٢/ ٣٣٠. انظر: «المحرر» (٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ١/ ١١٠-١١١ (٤٠١). وجاء في أغلب التخاريج الماضية كذلك. انظر: «المحرر» (٣٠٥).

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ (١).

٣٣٦- وَ لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهَ بْـنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

٣٣٧- وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّحْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْ يَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٣).

٣٣٨ - وَعَنْ عُمَرَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْإِمَامِ سَهُوَّ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ وَوَاهُ الْبَرَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: مسلم ٢/ ٨٦ (٥٧٢)(٩٥)، والنسائي ٣/ ٦٦، وابن خزيمة (١٠٥٨) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣٤٢. وفي بعض المصادر: بعد الكلام، والبعض الآخر بعد السلام. انظر: «المحرر» (٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) ضعيف؛ عبد الله بن مسافع مجهول، ومصعب بن شيبة لين الحديث، وعتبة بن محمد بن الحارث مقبول حيث يتابع ولم يتابع. أخرجه: أحمد ١/ ٢٠٥، وأبو داود (١٠٣٣)، والنسائي ٣/ ٣٠، وأبو يعلى (٦٨٠٢)، والبيهقي ٢/ ٣٣٦. بلفظ: «بعدما يسلم». وأخرجه: أحمد ١/ ٢٠٤، والنسائي ٣/ ٣٠، وابن خزيمة (١٠٣٣) بتحقيقي، وأبو يعلى (٢٧٩٢) بلفظ: «وهو جالس». قال النسائي: «قال حجاج: بعدما يسلم، وقال روح: وهو جالس». انظر: «المحرر» (٢٠٨).

تنبيه: كما ترئ فقد أخطأ الحافظ في عزوه هذا اللفظ لابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) ظاهر إسناده الصحة، فهو وإنْ روي من طريق جابر الجعفي -وهو متفق على ضعفه- إلا أنَّه توبع من إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع كما عند الطحاوي، وقيل: إنَّ الإسناد سقط منه جابر، وبالرجوع إلى "إتحاف المهرة" وجدته على الصواب دون أي سقط، فالله أعلم.

أخرجه: عبد الرزاق (٣٤٨٣)، وأحمد ٤/ ٢٥٣، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجه (١٢٠٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٦١)، والدارقطني ١/ ٣٧٨-٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً؛ فيه خارجة بن مصعب، وهــو متــروك، و كذبــه ابــن معــين. ذكــره البيهقــي ٢/ ٣٥٢ معلقاً، وأخرجه الدارقطني ١/ ٣٧٧. وأسند البيهقى له طريقاً آخر وضعفه.

٣٣٩- وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ ۗ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

٣٤٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﷺ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ
 ٱنشَقَتْ ﴿ وَ ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ('').

٣٤١- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ هِنَ قَالَ: ﴿ صَ ﴾ لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

٣٤٢ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

٣٤٣- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ضعيف. فيه زهير بن سالم وهو ضعيف، وقد قال الدارقطني: «منكر الحديث». أخرجه: الطيالسي (۹۹۷)، وعبد الرزاق (۳۵۳۳)، وأبو داود (۱۰۳۸)، وابن ماجه (۱۲۱۹)، والبيهقي ٢/ ٣٣٧. بعضهم يذكر جبير بن نفير، والبعض الآخر يسقطه. وتوبع من قبل عبد العزيز بن عبيد الله، أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱٤۱۲) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٨٧)، وأحمد ٢/ ٢٤٩، ومسلم ٢/ ٨٨ (٥٧٨) (١٠٧)، وأبو داود (١٠٧)، وابن ماجه (١٠٥٨)، والترمذي (٥٧٣)، والنسائي ٢/ ١٦٢، وأبو يعلى (٦٣٨١)، وابن خزيمة (٥٥٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٦٧)، والبيهقي ٢/ ٣١٥، والبغوي (٤٦٤). انظر: «الإلمام» (٤٣٨)، و«المحرر» (٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٦٥)، وأحمد ١/ ٢٧٩، والمدارمي (١٤٧٥)، والبخاري ٢/ ٥٠ (٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٦٥)، وأحمد ١/ ٢٧٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٧٠)، وابن خزيمة (٥٥٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١١٨٦٤)، والبيهقي ٢/ ٣١٨، والبغوي (٧٦٦). انظر: «الإلمام» (٤٣٥)، و«المحرر» (٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٥١ (١٠٧١)، والترمذي (٥٧٥)، وابن حبان (٢٧٦٣)، والطبراني في «الكبيسر» (١٨٦٦)، والسدارقطني ١/ ٥٠٨، والحساكم ٢/ ٤٦٨، والبغوي (٧٦٣). انظر: «الإلمام» (٤٣٦)، و«المحرر» (٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٨٣، والبخاري ٢/ ٥١ (١٠٧٢)، ومسلم ٢/ ٨٨ (٧٧٧) و (١٠٦)،

٣٤٤- وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ﴿ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيل»(١).

٣٤٥- وَرَوَاهُ أَخْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: «فَمَـنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا» وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (٢).

٣٤٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «الْمُوطَّأِ» (٣).

٣٤٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ النَّبِيُ ﴾ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَرَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ (٤).

وأبو داود (٤٠٤)، والترمذي (٥٧٦)، والنسائي ٢/ ١٦٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٦١)، وابن خزيمة (٥٦٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٦٩)، والدارقطني ١/ ٤٠٩، والبيهقي ٢/ ٣٠١. انظر: «الإلمام» (٤٣٧)، و«المحرر» (٣٥٩).

(١) مرسل؛ خالد بن معدان لم يدرك النبي ﷺ. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٧٨)، والبيهقي ٢/٣١٧. تنبيه: ظاهر صنيع الحافظ أنَّ هذا القول لخالد بن معدان، والصواب أنَّه للنَّبِي ﷺ والحديث جاء على الجادة في «المحرر» الذي هو أصل الحافظ في «البلوغ». انظر: «المحرر» (٣٦١).

(٢) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وفيه كذلك مشرح بن هاعان، مختلف فيه. أخرجه: أحمد ٤/ ١٥١، وأبو داود (٢٠٤١)، والترمذي (٥٧٨)، والطبراني في «الكبير» ١٧/ (٨٤٧)، والدارقطني ١/ ٤٠٨، والحاكم ٢/ ٣٩٠، والبيهقي ٢/ ٣١٧، والبغوي (٧٦٥).

(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٨٨٩)، والبخاري ٢/ ٥٢ (١٠٧٧)، وابن خزيمة (٥٦٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٣١٦. واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٥١)، وعبد الرزاق (٥٩١٢). قال ابن جريج: «وزادني نافع، عن ابن عمر أنّه قال: «لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء»، وقال البخاري: «وزاد نافع، عن ابن عمر هيستنسن : «إنّ الله لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء»، وفي النسخ الخطية: «يشاء».

(٤) منكر؛ بلفظ: «كبر» تفرد بهذه اللفظة عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. نص أهل العلم على هذا، وهو في الصحيحين دونها من رواية أخيه الثقة. لكن رأيت في «مسند أحمد» ٢/١٥٧ من

٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ (١).

٣٤٩- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُ ﴿ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَبَشَرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

• ٣٥ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِيْنَ أَنَّ النَّبِي شَبَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيًّ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (٣)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (١).

\* \* \*

طريق حماد بن خالد، عن عبد الله من غير ذكرها، والله أعلم. أخرجه: عبد الرزاق (٩٩١١)، ومـن طريقه أبو داود (١٤١٣)، ومن طريق أبي داود، البيهقي ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه بكار بن عبد العزيز، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤)، والبزار (٣٦٨٢)، والدارقطني ١/ ٤١٠، والحاكم ١/ ٢٧٦، والبيهقي ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، لم يوثقه سوئ ابن حبان على عادته. واختلف فيه على عمرو بن أبي عمرو، انظر: «علل ابن أبي حاتم» ٢/ ٥٦٣ (٥٦٢)، و «علل الدارقطني» ٤/ ٢٩٦ (٧٧٧). أخرجه: أحمد ١/ ١٩١، وعبد بن حميد (١٥٧)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢٣٦)، والحاكم ١/ ٥٥٠، والبيهقي ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ فيه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، روى له البخاري، وهو صدوق يهم، والراوي عنه أبو عبيدة أحد بن أبي السفر أيضاً صدوق يهم، وتوبع أبو عبيدة من يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عند الروياني، وهو صدوق ربما أخطأ. أخرجه: الروياني (٣٠٤)، والبيهقي ٢/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٥/ ٢٠٦ (٤٣٤٩) من رواية شريح بن مسلمة، عن إبراهيم بن يوسف.

## بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

١ ٥ ٥ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِي ﴿ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِي ﴾ قَالَ: «لَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِي ﴿ قَالَ: «أَوْغَيْرَ ذَلِكَ»؟ قُلْتُ: هُو ذَاكَ (١) ، قَالَ: «فَأُعِنِّي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٣٥٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى الْنَابِي اللَّهُ عَلَى النَّبِي ﴿ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ الْعَلْمُ وَرَكْعَتَيْنِ اَعْدَ الْعِشَاءِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (١٠).

٣٥٣- وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م): «ذلك».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٥٥، ومسلم ٢/ ٥١ (٤٨٩) (٢٢٦)، وأبو داود (١٣٢٠)، وابن أبي عاصم (٢٣٧٨)، والنسائي ٢/ ٢٢٧، والطبراني في «الكبير» (٥٧٠٠)، والبيهقي ٢/ ٤٣٦. انظر: «الإلمام» (٣٩٥)، و«المحرر» (٣١٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٧٧، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٠)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٢٧٩)(١٠٤)، وأبو يعلى (١٠٤)(١٠٤)، وابن الجارود وأبو يعلى (٢٧٦)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ٣/ ١١٣، وأبو يعلى (٢٧٧)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٢٧١، والبغوي (٢٧٦). انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٦ (٩٣٧)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩)(١٠٤). تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٣٦) برواية الليثي، وأحمد ٢/٦، والبخاري ١/ ١٦٠ (٥) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٨٢)، وابن ماجه (١١٤٥)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي

٣٥٤- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِي كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْ رِ، وَرَكْعَتَ يْنِ قَبْلَ الظُّهْ رِ، وَرَكْعَتَ يْنِ قَبْلَ الظُّهْ رِ، وَرَكْعَتَ يْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

٣٥٥- وَعَنْهَا قَالَتْ:لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَـدَّ تَعَاهُـدًا مِنْـهُ عَلَىٰ رَكْعَتَى الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٣٥٦ - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (٣).

٣٥٧- وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَنْ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّىٰ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رَوَايَةٍ: «تَطَوُّعًا» (٤).

١/ ٢٨٣، وأبو يعلى (٧٠٣٢)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقى ٢/ ٤٨١. انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).

تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۱۱۱۱)، وأحمد ٦/ ٦٣، والدارمي (١٤٣٩)، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٣١)، والبيهقي ٢/ ٤٧٢، والبغوي (٨٧١). انظر: «الإلمام» (٣٩٨)، و«المحرر» (٣١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٩٦))، وعبد الرزاق (٤٧٧٨)، وأحمد ٦/٥٠، ومسلم ٢/١٦٠ (٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٤١٦)، والنسائي ٣/ ٢٥٢، وأبو يعلى (٤٧٦٦)، وابن خزيمة (١١٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٨)، والحاكم ١/ ٣٠٦-٣٠٠، والبيهقي ٢/ ٤٧٠. انظر: «المحرر» (٣١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٨٥٥)، وابن أبي شيبة (٦٠٢٦)، وأحمد ٦/ ٣٢٦، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٧/ ٣٧، ومسلم ٢/ ١٦١ (٧٢٨) (١٠١)، وابن ماجه (١١٤١)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦١، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن حبان (٢٤٥١)، والحاكم ١/ ٣١١،

٣٥٨- وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ

بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ "(۱). ٣٥٩- وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ

٣٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِينِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ أَمْرَأً صَلَّىٰ أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ

٣٦١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا

ولفظة: «تطوعاً» عند: ابن أبي شيبة (٦٠٣٠)، وأحمد ٦/٣٢٧، وعبد بن حميد (١٥٥٢)، والدارمي (١٤٣٨)، ومسلم ٢/ ١٦١ (٧٢٨)(١٠٢)، وأبو داود (١٢٥٠)، والنسائي في «الكبري» (٤٩١)، وأبو يعلى (٧١٢٤)، وابن خزيمة (١١٨٥) بتحقيقي، والحاكم ١/٣١٢، والبيهقي ٢/٤٧٤. انظر: «المحرر» (٣١٤).

- (١) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١٥٥٢)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦٢، وابن خزيمة (١١٨٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٢)، والحاكم ١/١٣، والبيهقي ٢/ ٤٧٢. انظر: «المحرر» (٣١٤).
- (٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٠٣٣)، وأحمد ٦/ ٣٢٥، وأبو داود (١٢٦٩)، وابن ماجه (١١٦٠)، والترمذي (٤٢٧)، والنسائي ٣/ ٢٦٤، وأبو يعلى (١٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٤٤٢)، والحاكم ١/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، والبغوي (٨٨٨). انظر: «الإلمام» (٣٩٩)، و«المحرر» (٣١٥).
- (٣) حسن؛ فيه محمد بن مسلم بن مهران، وهو صدوق يخطئ. أخرجه: أحمد ٢/١١، وأبـو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وأبو يعلى (٥٧٤٨)، وابن خزيمة (١١٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٣)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٤٨٤، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، والبغوي (٨٩٣).

النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّىٰ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْن (۲).

٣٦٢- وَلِمُسْلِم عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (٣).

٣٦٣- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﴿ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، حَتَّىٰ إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأُ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٥٥، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٣)، وأبو داود (١٢٨١)، والسراج في «مسنده» (٦١١)، وابن خزيمة (١٢٨٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٨٨)، والدارقطني ١/ ٢٦٥- ٢٦٦، والبيهقي ٢/ ٤٧٤، والبغوي (٨٩٤). انظر: «الإلمام» (٤٠٢)، و«المحرر» (٣١٩).

<sup>(</sup>٢) حصل خلاف في ثبوت الصلاة من فعله ، وإلا فهي ثابتة من قوله وتقريره. أخرجه: ابن حبان (١٥٨٨)، والمروزي في «قيام الليل» ١/ ٧٧، من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، بذكر الصلاة من فعله، في حين خالفه الإمام أحمد ٥/ ٥٥ فرواه عن عبد الصمد من دون ذكرها، وما يشكك في صحتها أيضاً أنَّ عدداً من الرواة رووه عن حسين المعلم دون ذكرها، وهم: أبو معمر وعفان وحسن وعبيد الله ومحمد بن عبيد. انظر: تخريج الحديث السابق. تنبيه: عند المروزي: حدثنا أبي، مرة واحدة ما يعني أنَّ عبد الصمد يرويه عن حسين المعلم، وكذا وقع في «موارد الضمآن»، وهو خطأ؛ فلا يعرف لعبد الصمد رواية عن حسين، والثابت من مصادر التخريج أنَّ ابنه عبد الوارث هو من يروي عن حسين، وذكره على الصواب الحافظ في «إتحاف المهرة» ١/ ٥٥٩ (١٣٤١)، أفاده الشيخ الألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٠٢١)، وعبد بن حميد (١٣٣٢)، ومسلم ٢/٢١١ (٣٠٨) (٣٠٠)، وأبو داود (١٢٨٢)، وأبو يعلى (٣٩٥٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٩٦)، والدارقطني ١٨/٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٥. و «ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): «ينهانا».

انظر: «المحرر» (٣١٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠، والبخاري ٢/ ٧٧ (١٧١)، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٩٢)(٩٢)، وأبو داود (١٢٥٥)، والنسائي ٢/ ١٥٦، وأبو يعلى (٤٦٢٤)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٦٥)، والبيهقي ٣/ ٢٤-٤٤، والبغوي (٨٨٢). انظر: «الإلمام» (٤٠٤)، و«المحرر» (٣٢١).

٣٦٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَنِي الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ﴾ و ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٣٦٥- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﴿ إِذَا صَلَّىٰ رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمَن. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٢).

٣٦٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَىٰ جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣).

٣٦٧- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى مَالَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ وَ وَاحِدَةً ، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّىٰ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ فيه يزيد بن كَيْسان، وهو حسن الحديث.

أخرجه: مسلم ٢/ ١٦٠-١٦١ (٢٢٧)(٩٨)، وأبو داود (١٢٥٦)، وابن ماجه (١١٤٨)، والنسائي ٢/ ١٥٥-١٥٦، وأبو عوانة (٢١٦٣)، والبيهقي ٣/ ٤٢. انظر: «الإلمام» (٤٠٥)، و «المحرر» (٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٩-٥٠، والبخاري ٢/ ٦٩ (١١٦٠)، وابن ماجه (١١٩٨)، وأبو عوانة (٢١٦٦). انظر: «الإلمام» (٤٠٧)، و «المحرر» (٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث معلول بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد حين جعله من قول النَّبِي ، والثابت أنَّه من فعله، وأشار إلى خطأ هذه الرواية الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١٥، وأبو داود (١٢٦١)، والترمذي (٢٤٠)، وابن خزيمة (١١٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٦٨)، والبيهقي ٣/ ٤٥، والبغوي (٨٨٧). انظر: «المحرر» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٨٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٢/ ٣٠ (٩٩٠)، ومسلم ٢/ ١٧٢ (٩٤٧) وأبو داود (١٣٢٦)، وابن ماجه (١٣٢٠)، والترمذي (٤٣٧)، والنسائي ٣/ ٢٧٧، وابن الجارود (٢٦٧)، وابن خزيمة (٢٧٧١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٢٠)، والبيهقي ٣/ ٢٢. انظر: «الإلمام» (٤٠٨)، و«المحرر» (٣٢٦).

٣٦٨- وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ -: «صَلَاهُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» (١).

٣٦٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَوِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

ُ ٣٧٠- وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقُّ عَلَى اللهِ ﴿ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ » رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ » رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِقُ وَقْفَهُ (٣).

٧٧١- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﴾. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) شاذ؛ خالف فيه على الأزدي جمعاً من الرواة الذين لم يذكروا «والنهار». انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٧٠.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٦٣٣)، وأحمد ٢/ ٢٦، والدارمي (١٤٦٦)، والبخاري في «التاريخ الكبيس» ١/ ٢٨٥، وأبيو داود (١٢٩٥)، وابن ماجه (١٣٢٢)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن الجارود (٢٧٨)، وابن خزيمة (١٢١٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٨٢)، والبيهقي ٢/ ٤٨٧. انظر: «الإلمام» (٤٠٩)، و«المحرر» (٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٤، وعبد بن حميد (١٤٢٣)، ومسلم ٣/ ١٦٩ (١١٦٣) (٢٠٢)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي ٣/ ٢٠٢، وأبو يعلى (٦٣٩٢)، وابن خزيمة (١١٣٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣)، والحاكم ١/ ٣٠٧، والبيهقي ٤/ ٢٩٠-٢٩١. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «المحرر» (٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» ٢/ ٣٦ (٥٠٧): «صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب».

أخرجه: أحمد ٥/ ١٨ ٤، وأبو داود (١٤٢٢)، وابن ماجه (١٩٠)، والنسائي ٣/ ٢٣٨، وابن حبان (٢٤١٠)، والدارقطني ٢/ ٢٢-٢٠، والحاكم ١/ ٢٠٣-٣٠٣، والبيهقي ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث.

٣٧٢- وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِثْرُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٣٧٣- وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

٣٧٤- وَرَوَىٰ أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ (١٠).

أخرجه: أحمد ١/ ٨٦، والدارمي (١٥٨٧)، وأبو داود (١٤١٦)، وابن ماجه (١١٦٩)، والترمذي (٤٥٣)، والترمذي (٤٥٣)، والبنائي ٣/ ٢٢٩، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» ١٤٣/١، وأبو يعلى (٣١٧)، وابن خزيمة (١٠٦٧) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٠٠، والبيهقي ٢/ ٤٦٨-٤٦٨.

(١) إسناده ضعيف؛ فيه عيسى بن جارية، وهو ضعيف.

أخرجه: المروزي في «قيام الليل»: ١١٨، وأبو يعلى (١٨٠٢)، وابس خزيمة (١٠٧٠) بتحقيقي، وابن المنذر في «الصغير» (٥٢٥).

(٢) النَّعَم: الإبل خاصة، والأنعام: الإبل والبقر والغنم، انظر: «لسان العرب» مادة (نعم).

 (٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن راشد الزوفي، وعبد الله بن أبي مرة الـزوفي وهما مجهـولان، ولا يعرف سماع لبعضهم من بعض، قاله البخاري.

أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥٨، والدارمي (١٥٧٦)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٧٩ (٣٥٨٩)، وأبو داود (١٤١٨)، وابن ماجه (١٦٦٨)، والترمذي (٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» (١٣٦٤)، والدارقطني ٢/ ٣٠، والحاكم ١/ ٢٠٣، والبيهقي ٢/ ٤٧٨، والبغوي (٩٧٥).

(٤) إسناده ضعيف؛ رواه عن عمرو بن شعيب كل من: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩٢٢)، وأحمد ٢/ ١٨٠، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف، أخرجه: الطيالسي (٢٦٣٧)، وأحمد ٢/ ٢٠٠، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ٢٦٨، وعبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف، أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٧٣، ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف، أخرجه: الدارقطني ٢/ ٣١، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي، أخرجه الحارث في مسنده كما في «بغية الباحث» (٢٢٦)، إلا أن في الإسناد إليه العباس بن الفضل، وهو أبو عثمان الأزرق ضعيف وكذّبه ابن معين، فلا يسلم أي من الطرق من الضعف.

٣٧٥- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْوِتْرُ حَقُّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ﴾ أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدَ لَيِّنِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

٣٧٦- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (٢).

٣٧٧- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَكَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ (٣)؟ قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَ انِ وَلَا يَنَامُ قَلْيَامُ قَلْمَ يَا مَا يُولِدَى اللهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٣٧٨- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً (٥٠).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه عبيد الله العتكي، وهو إلى الضعف أقرب.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩٢٧)، وأحمد ٥/ ٣٥٧، وأبو داود (١٤١٩)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ٢٦٨، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٣٤٣)، وابن عدي في «الكامل» ٤٧٨/٤، والحاكم ١/ ٥٠٨، والبيهقي ٢/ ٤٦٩- ٤٧٠، والخطيب في «الكفاية» (١٢٨٧) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لضعف الخليل بن مرة.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٩٢٥)، وإسحاق بن راهويه (٩٧)، وأحمد ٢/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) من قوله: «قالت عائشة» إلى هنا سقط من نسخة (ت).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣١٥) برواية الليثي، وأحمد ٦/ ٣٦، والبخاري ٢/ ٦٦- ٢٧ (١٤٧)، ومسلم ٢/ ٦٦١ (٧٣٨) (١٢٥)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي (٤٣٩)، والنسائي ٣/ ٢٣٤، وابن خزيمة (٤٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٣١)، وابن حبان (٢٤٣٠)، والبيهقي ١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٦٤ (١١٤٠)، ولفظه: «كان النَّبِيُ ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر». ومسلم ٢/ ١٦٧ (٧٣٨) (١٢٨)، وأبو داود (١٣٣٤)، والبيهقي ٣/ ٦-٧.

٣٧٩- وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٨٠- وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَىٰ السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَا (٢).

٣٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ ﴿ عَنْ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «يَا عَبْدَ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
 ٣٨٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ، فَلِنَّ اللهَ وَثُرٌ يُحِبُ الْوِثْرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤).

٣٨٣- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْـلِ وَتُرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥٠، والدارمي (١٥٨١)، ومسلم ٢/ ١٦٦ (٧٣٧) (١٢٣)، وأبو داود (١٣٣٨)، والترمذي (٤٥٩)، والنسائي في «الكبرئ» (١٤٢٤)، وابن خزيمة (١٠٧٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٣٧). تنبيه: لم أجده في البخاري بهذا اللفظ. انظر: «الإلمام» (٤٢٣)، و«المحرر» (٤٤١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۳۸۹) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٦، والدارمي (١٥٨٧)، والبخاري ٢/ ٣١ (٩٩٦)، ومسلم ٢/ ١٦ (٧٤٥) (١٣٦)، وأبو داود (١٤٣٥) وابن ماجه (١١٨٥)، والترمذي (٢٥٤)، والنسائي ٣/ ٣٣٠، وابن حبان (٢٤٤٠)، والبيهقي ٣/ ٣٥، والبغوي (٩٧٠). انظر: «الإلمام» (٤٢٤)، و«المحرر» (٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن سعد في «طبقاته» ٤/ ٢٦٥، وأحمد ٢/ ١٧٠، والبخاري ٢/ ٦٨ (١١٥٢)، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١١٥٩) وابن ماجه (١٣٣١)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ٢٦٠ والنسائي ٣/ ٢٥٣، وابن خزيمة (١١٢١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٦٤١)، والبيهقي ٣/ ١٤، والبغوي (٩٣٩). انظر: «الإلمام» (٤١٤)، و«المحرر» (٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. تقدم برقم (٣٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٧٣)، وأحمد ٢/ ٢٠، والبخاري ٢/ ٣١ (٩٩٨)، ومسلم

٣٨٤- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٣٨٥- وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ يُوتِرُ بِ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱللَّهُ عَلَى ﴾ و ﴿ قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (٢).

٣٨٦- وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَةِ: ﴿قُلْ هُو ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (٣).

٢/ ١٧٣ (٧٥١) (١٥١)، وأبسو داود (١٤٣٨)، والنسسائي ٣/ ٢٣٠، وابسن خزيمة (١٠٨٢) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ٣٤، والبغوي (٩٦٥). انظر: «الإلمام» (٤١٦)، و«المحرر» (٣٣٦).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن؛ من أجل قيس بن طلق بن علي الحنفي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: الطيالسي (۱۰۹٥)، وأحمد ٤/ ٢٣، وأبو داود (۱٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ١٣٢، والنسائي ٣/ ٢٢٩، وابن خزيمة (١١٠١) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٩٦٩)، وابن حبان (٢٤٤٩)، والطبراني في «الكبير» (٨٢٤٧)، والبيهقي ٣/ ٣٦. انظر: «الإلمام» (٤٢١)، و«المحرر» (٣٣٩).

<sup>(</sup>۲) صَحيح. أخرجه: عبد بن حميد (۱۷٦)، وأبو داود (۱٤٢٣)، وابن ماجه (۱۱۷۱)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند» ٥/ ١٢٣، والنسائي ٣/ ٢٣٥، وابن الجارود (۲۷۱)، والطحاوي في «شرح المستكل» (۱۵۰۱)، وابن حبان (۲۵۳۱)، والدارقطني ٢/ ٣، والحاكم ٢/ ٢٥٧، وابن حبان (۲۵۳۱)، والدارقطني ٣/ ٣، والحاكم ٢/ ٢٥٧، والبيهقي ٣/ ٣، أما زيادة: «وَلا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» فتفرد بها عبد العزيز بن خالد، عن سعيد ابن أبي عروبة، وهو مقبول، أي حيث يتابع فكيف به وقد تفرد وخالف؟ فزيادته تكون منكرة. انظر: «الإلمام» (٤٢٢)، و«المحرر» (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف بزيادة: «والمعوذتين»؛ فيه عبد العزيز بن جريج وهو ضعيف، والعلة الثانية أنه لم يسمع من عائشة، وما صرَّح به من السماع منها، فهو خطأ من خصيف، ذكره الحافظ وغيره. أخرجه: إسحاق بن راهويه (١٢٧٨)، وأحمد ٦/ ٢٢٧، وأبو داود (١٤٢٤)، والترمذي (٤٦٣)، وابن ماجه (١٧٣)، والبيهقي ٣/ ٣٨، والبغوي (٩٧٤).

٣٨٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٣٨٨- وَلابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِثْرَ لَهُ» (٢).

٣٨٩- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الشَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٣).

وله طريق آخر لكنّه لا يصح كذلك، أخرجه: البزار (٢٦٥)، والسراج في «حديثه» (٢١٩٤)، والطحاوي في «المضعفاء» ٤/ ٢٩٣، والطحاوي في «المضعفاء» ٤/ ٢٩٣، والطحاوي في «المضعفاء» ٤/ ٢٩٣، والبن عبدي في «الكاميل» ٩/ ٥٥، والدارقطني ٢/ ٢٤، والحاكم ١/ ٥٥، والبيهقي ٣/ ٣٧، والبغوي (٩٧٣). من طريق يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، به. فيه يحيى ابن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، انظر كتابي «كشف الإيهام» (٥٣٨) وقد ذكرت له ستة أحاديث أخطأ فيها، هذا أولاً. ثانياً: نقل العقيلي وابن عدي عن يحيى بن سعيد أنه سُئل عنه فلم يعرفه.

وجاء من وجه آخر، أخرجه: العقيلي ٢/ ١٢٥، قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» ١/ ٤٩٨: «في سنده سليمان بن حسَّان، ذكره العقيلي في «الضعفاء»، وذكر له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه».

تنبيه: لفظة: كل سورة في ركعة، لم أجده في مصادر التخريج.

- (۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۵۸۹)، وأحمد ٣/٤، والدارمي (١٥٩٦)، ومسلم ٢/١٧٤ (٧٥٤) (١٦٠)، وابن ماجه (١١٨٩)، والترمذي (٤٦٨)، والنسائي ٣/ ٢٣١، وابن خزيمة (١٠٨٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٤٩٥)، والحاكم ١/١٠، والبيهقي ٢/ ٤٧٨. انظر: «المحرر» (٣٤٣).
- (٢) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢١٩١)، وابـن خزيمـة (١٠٩٢) بتحقيقـي، وابـن حبـان (٢٤٠٨)، والحاكم ١/ ٣٠١-٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٨. انظر: «المحرر» (٣٤٧).
- (٣) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنّه أحسن حالاً منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٤، وأبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨)، والترمذي (٤٦٥)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ١٤٢، وأبو يعلى (١١١٤)، والدارقطني ٢/ ٢٢، والحاكم ١/ ٢٠٣، والبيهقي ٢/ ٤٨٠. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها. انظر: «المحرر» (٣٤٦).

٣٩٠- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَالِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٣٩١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُـلُّ مَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ( ).

٣٩٢- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّي النَّهُ حَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٣٩٣- وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يُصَلِّي الضُّحَىٰ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ ('').

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۲۳)، وأحمد ٣/ ٣١٥، وعبد بن حميد (١٠١٧)، ومسلم ٢/ ١٧٤ (٧٥٥) (١٠١٧)، وابن ماجه (١١٨٧)، والترمذي (٤٥٥)، وأبو يعلى (١٩٠٥)، وابن الجارود (٢٦٩)، وابن خزيمة (١٠٨٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٦٥)، والبيهقي ٣/ ٣٥، والبغوي (٩٦٩). انظر: «الإلمام» (٤٢٥)، و«المحرر» (٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) حسن؛ فيه سليمان بن موسى، وهو صدوق، قال الترمذي: «سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ». أخرجه: عبد الرزاق (٤٦١٣)، وأحمد ٢/ ١٥٠، والترمذي (٤٦٩)، وابن خزيمة (١٠٩١) بتحقيقي، والطحاوي في «شرر المسشكل» (٤٤٩٨)، والحاكم ١/٢٠٣، والبيهقي ٢/ ٤٧٨. انظر: «الإلمام» (٤٢٦)، و«المحرر» (٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥٧١)، وعبد الرزاق (٤٨٥٣)، وأحمد ٦/ ٧٤، ومسلم ٢/ ١٥٧ (٩) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٥٧١)، والترمذي في «الشمائل» (٢٨٨) بتحقيقي، والنسائي في «الكبرئ» (٢٠١)، وأبو يعلى (٤٥٢٩)، وابن حبان (٢٥٢٩)، والبيهقي ٣/ ٤٧، والبغوي (١٠٠٥). انظر: «المحرر» (٣٥١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢١٨، ومسلم ٢/ ١٥٦ (٧١٧)(٧٥)، وأبو داود (١٢٩٢)، والنسائي ٤/ ١٥٢، وابن خزيمة (٢١٣١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٢٧). انظر: «المحرر» (٣٥٢).

٣٩٤ - وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِيْ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَىٰ قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (''. ٣٩٥ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَـرْمَضُ الْفِصَالُ» ('') رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (").

٣٩٦ - وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «مَنْ صَلَّىٰ الضُّحَىٰ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَىٰ اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ (١٠).

٣٩٧- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُ ﴾ بَيْتِي، فَصَلَّى النَّبُحَى ثَمَانِيَ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۱٤٣٦)، وابن أبي شيبة (۷۸٥٦)، وأحمد ٢/ ٨٦، والبخاري ٢/ ٢٦ (١١٢٨)، ومسلم ٢/ ١٥٦-١٥٧ (٧١٨)(٧٧)، وأبو داود (١٢٩٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٨٢)، وابن حبان (٢١٢)، والبيهقي ٣/ ٤٩.

تنبيه: كما ترئ فالحديث أخرجه البخاري كذلك، وليس مسلم فقط. انظر: «المحرر» (٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الأواب: الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها، ويكثرون من العمل الصالح، ومن ذلك صلاة الضحى، ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٦٨٧)، وعبد الرزاق (٤٨٣٢)، وأحمد ٢ ٣٦٦، وعبد بن حميد (٢٥٨)، والدارمي (١٤٥٧)، ومسلم ٢/ ١٧١ (١٤٨) (١٤٣)، وابن خزيمة (١٢٢٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٣٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠١٠)، والبيهقي ٣/ ٤٩، والبغوي (١٠١٠). تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للترمذي، فقد أخرجه مسلم وغيره دون الترمذي. انظر: «المحرر» (٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه موسى بن جعفر، وهو مجهول.

أخرجه: ابن ماجه (۱۳۸۰)، والترمذي (٤٧٣)، والطبراني في «الصغير» (٥٠٦)، وابن شاهين في «الترغيب» (١٢٠)، والبغوي (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، وهو صدوق يخطئ ويهم، فلا يصلح للانفراد، وكذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب، فهو وإن كان ثقة، إلا أنَّه لم يسمع من عائشة في الأرجع، راجع «جامع التحصيل» (٧٧٤). أخرجه: ابن حبان (٢٥٣١).

تنبيه: لو ذكر الحافظ حديث أم هانئ الذي في الصحيحين لكان أفضل فهو بمعناه، وقريب من لفظه.

## بَابُ صَلَاةِ الْجَهَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

٣٩٨- عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ مَالُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْجَهَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٣٩٩- وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسِ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» (٢).

٠٠٠ - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: «دَرَجَةً» (٣).

١٠٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَخُالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَىٰ رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ الْعَرْقَ عَلَيْهِمْ بَيُولِهُ فَا لَا يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنتَيْنِ لَسَهِدَ الْعِشَاءَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ﴿ اللَّهِ اللهِ شَاءَ ﴾

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۳٤۱) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۲۷۱) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٦٥، والبخاري ١/ ١٦٥-١٦٦ (٦٤٥)، ومسلم ٢/ ١٢٢ (٥٠٠)(٢٤٩)، وابن ماجه (٧٨٩)، والترمذي (٢١٥)، والنسائي ٢/ ٣٠، وابن خزيمة (١٤٧١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٢)، والبيهقي ٣/ ٥٩. انظر: «الإلمام» (٣٥٨)، و«المحرر» (٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۷۲) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري ١٦٦/١ (١٤٧)، والبخاري ١٦٦/١ (١٤٧)، والبرمذي (١٤٧)، وأبو داود (٥٥٩)، وابن ماجه (٧٨٧)، والترمذي (٢١٦)، والنسائي ١/ ٢٤١، وابن خزيمة (١٤٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٣)، والبيهقي ٣/ ٢٠. ولم يرد هذا الحديث في (ت). انظر: «الإلمام» (٣٦٠)، و«المحرر» (٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٥٥، وعبد بن حميد (٩٧٦)، والبخاري ١٦٦/١ (٦٤٦)، وابن ماجه (٧٨٨)، وأبو يعلى (١٠١١)، وابن حبان (١٧٤٩)، والحاكم ١/ ٢٠٨، والبيهقي ٣/ ٦٠. انظر: «الإلمام» (٣٥٩)، و «المحرر» (٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٤٣) برواية الليشي، وأحمد ٢/ ٢٤٤، والبخاري ١/ ١٦٥ (٤) صحيح أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٥١)، وأبو داود (٥٤٨)، وابن ماجه (٧٩١)، والترمذي

٢٠٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْقَلُ السَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِا لَأَتُوهُا وَلَوْ حَبُوًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٢٠٣ - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِي شَرِّحُلُ أَعْمَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ (٢) تَسْمَعُ النِّدَاءَ يَقُودُنِي إِلَىٰ الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّىٰ دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ (٢) تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٤٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه (٤).

<sup>(</sup>٢١٧)، والنسائي ٢/ ١٠٧، وابن خزيمة (١٤٨١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٩٦)، والبيهقي ٣/ ٥٥. انظر: «الإلمام» (٣٦١)، و«المحرر» (٣٦٩).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٤، والدارمي (١٢٧٣)، والبخاري ١/ ١٦٧ (٢٥٧)، ومسلم ٢/ ١٦٣ (١٥٧) ومسلم ٢/ ١٠٤ (١٥٨) (١٥١) (١٠٤)، وأبو داود (٤٥٤)، وابن ماجه (٧٩٧)، والنسائي ٢/ ٤٠٤، وابن خزيمة (١٤٨٤) بتحقيقي، والطحاوي «شرح المشكل» (٣٨٧٠)، وابن حبان (٩٨٠) والبيهقي ٣/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) لم ترد «هل» في نسخة (ت).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (٣١٣)، ومسلم ٢/ ١٢٤ (٢٥٥)(٢٥٥)، والبزار (٩٣٨٣)، والنسائي ٢/ ١٠٩، والسراج في «حديثه» (٩٩٨)، وأبو عوانة (١٢٥٠)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٨٩٣)، والبيهقي ٣/ ٥٠. انظر: «المحرر» (٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ رفعه هشيم، وعبد الرحمن بن غزوان وهو قراد، ثقة له أفراد، وسعيد بن عامر، فهو وإنْ كان ثقة فقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، وداود بن الحكم، وهو لا يعرف، وسليمان بن حرب في إحدى الروايات عنه، أخرجه: ابن ماجه (٧٩٣)، وابن حبان (٢٠٦٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٢٦٥)، والدارقطني ١/ ٢٤٠، والحاكم ١/ ٢٤٥، والبيهقي ٣/ ٧٠، والبغوي (٧٩٤). في حين أوقفه غندر، ووكيع، ووهب بن جرير، وعلي بن الجعد، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب في الرواية الأخرى، عن شعبة بن الحجاج، أخرجه: ابن الجعد في «مسنده» (٤٨٢)، وابن أبي شيبة (٣٤٨٠)، وابن المنذر في «الأوسط»

٥٠٥- وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ﴿ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ صَلَاةَ الصَّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ وَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَنَا» ؟ قَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: ( فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْنًا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكُتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّى، فَصَلِّيا مَعَهُ، فَإِنَّهَا اللَّهُ الْأَمْ مَا فَلَا يَوْمِذِي وَابْنُ حِبَانَ ( ) لَكُمْ مَا فِلَةً " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفُظُ لَهُ، وَالثَّلاثَةُ، وَصَحَحَهُ التِّرْمِذِي وَابْنُ حِبَانَ ( ) .

٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبَّرُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّىٰ يَرْكَعَ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبَّرُ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّىٰ يَرْكَعَ، فَإِذَا صَبِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّىٰ يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاتِهَا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّىٰ يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاتِهَا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّىٰ قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ ﴿ وَهَذَا لَفُظُهُ ﴿ )، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ ﴿ ).

<sup>(</sup>١٨٩٩)، والبيهقي ٣/ ١٧٤. لكن من رفعه ليس في مقام من وقفه، خاصة في شعبة كغُنْدر فهو من أوثق الناس فيه، فالقول قولهم كما رجحه الإمام أحمد -فيما نقله ابن رجب في «فتح الباري» - والدارقطني والبيهقي، ولم يصحح رفعه البخاري. انظر: «الإلمام» (٣٦٦)، و«المحرر» (٣٧٣).

<sup>(</sup>١) في النسخ الخطية: «فإنَّه» والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٦٠- ١٦١، والمدارمي (١٣٧٤)، وأبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي ٢/ ١٦٢، وابن خزيمة (١٦٣٨) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢١٩)، وابن حبان (٢٥٦٤)، والمدارقطني ١/ ١٣، والحاكم ١/ ٢٤٢- ٢٤٥، والبيهقي ٢/ ٢٠٠٠. انظر: «الإلمام» (٢٧١)، و«المحرر» (٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١١، وأبو داود (٦٠٣)، والبيهقي ٢/ ٩٢. انظر: «الإلمام» (٣٧٣)، و«المحرر» (٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤١، والدارمي (١٣١١)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٤)، ومسلم ٢/ ٢٠ (٤١٥) وابن خزيمة (٤١٧)، وابن ماجه (١٢٣٩)، والنسائي ٢/ ١٤١، وأبو يعلى (٦٣٢٦)، وابن خزيمة (١٥٧٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٠٦٤٠)، وابن حبان (٢١١٥)، والبيهقي ٢/ ٢٠. انظر: «الإلمام» (٢٤٥)، و«المحرر» (٢٢١).

٧٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ رَأَىٰ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٤٠٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّىٰ فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

٩٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّىٰ مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ وَأَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَادُ فَتَّانًا ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأُ: بِ ﴿ وَٱلسَّمْسِ وَضُحَلُهَا ﴾، وَ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ، وَ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ، وَ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ، وَ ﴿ وَٱلنَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ ، وَ ﴿ وَٱللَّيْلِ إِذَا لِيَعْشَى ﴾ ، وَ ﴿ وَٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٤، وعبد بن حميد (٨٧٤)، ومسلم ٢/ ٣١ (٤٣٨) (١٣٠)، وأبو داود (١٨٠)، وابن ماجه (٩٧٨)، والنسائي ٢/ ٨٣، وأبو يعلى (١٠٦٥)، وابن خزيمة (١٥٦٠) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ١٠٣، وأخرجه: البخاري ١/ ١٨٢ (٢١٩) معلَّقاً، عن النَّبِيِّ ﴿ المحرر» (٣٨١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٨٦، والدارمي (١٣٦٦)، والبخاري ٨/ ٣٤ (٦١ ١٣)، ومسلم ٢/ ١٨٨ (٧٨١) (٢١٣)، وأبو داود (١٤٤٧)، والترمذي (٤٥٠)، والنسائي ٣/ ١٩٧، وابن خزيمة (١١٠٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٣)، وابن حبان (٢٤٩١)، والبيهقي ٢/ ٤٩٤. انظر: «الإلمام» (٣٧٧)، و«المحرر» (٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٨١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري ١/ ١٨٠ (٥٠٥)، ومسلم ٢/ ٤٢ (٤٦٥) (١٧٩)، وأبو داود (٧٩٠)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ٢/ ١٧٢-١٧٣، وابن الجارود (٣٢٧)، وابن خزيمة (٢١٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٤٠)، والبيهقي ٣/ ٨٥.

تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء. انظر: «الإلمام» (٣٧٨)، و«المحرر» (٣٨٣).

• ١٥- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَى قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﴿ إِلنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَالِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﴾ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَتُ عَلَيْهِ (١).

١١٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ،
 فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّىٰ وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٤ - وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقَّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُ وا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُ وا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٢٤، والبخاري ١/ ١٨٢-١٨٣ (٧١٣)، ومسلم ٢/ ٢٠-٢١ (٤١٨) (٩٠)، وابن ماجه (٣٢٩)، والنسائي ٢/ ٩٩- ١٠، وابن الجارود (٣٢٩)، وابن خزيمة (٦١٦) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٠٢١)، وابن حبان (٢١١٦)، والبيهقي ٣/ ٨٠-٨٠. انظر: «الإلمام» (٢٨١)، و«المحرر» (٣٨٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۳۷۱۲)، وابن أبي شيبة (۲۸۸٤)، وأحمد ۲/ ۲۵۲، والبخاري ۱/ ۱۸۰ (۲۰۳)، والنسائي ۲/ ۹۵، (۷۰۳)، والنسائي ۲/ ۹۵، وابو داود (۷۹٤)، والترمذي (۲۳۲)، والنسائي ۲/ ۹۶، وابن حبان (۱۷۲۰)، والبيهقي ۳/ ۱۱۰. انظر: «الإلمام» (۲۳۱)، و «المحرر» (۳۸۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٩- ٣٠، والبخاري ٥/ ١٩١ (٢٣٠٢)، وأبو داود (٨٥٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (٢٩٧)، والنسائي ٢/ ٩، وابن الجارود (٣٠٩)، وابن خزيمة (١٥١٢) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٩٦٢)، والدارقطني ٢/ ٢٤، والحاكم ٣/ ٤٧، والبيهقي ٣/ ٩١.

انظر: «الإلمام» (٣٨٢)، و «المحرر» (٣٨٦).

١٣ ٤ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْقَوْمُ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي السَّنَّةِ وَلَا يَوُمَّنَ الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنَّا- وَلَا يَوُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلُطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٤١٤ - وَلاثِنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: "وَلَا تَـوُمَّنَ امْـرَأَةٌ رَجُـلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» وَإِسْنَادُهُ وَاهِ (٢).

١٥ - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۱۱۸/۶، ومسلم ۲/ ۱۳۳ (۲۷۳) (۲۹۰)، وأبو داود (۵۸۲)، وابن ماجه (۹۸۰)، والترمذي (۲۳۵)، والنسائي ۲/ ۷۷، وابن الجارود (۳۰۸)، وابن خزيمة (۱۵۰۷) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (۳۹۵۶)، وابن حبان (۲۱۲۷)، والحاكم ۱/ ۲٤۳، والبيهقي ۳/ ۹۰. تنبيه: بعض الروايات مختصرة وبعضها مطولة.

انظر: «الإلمام» (٣٨٣)، و«المحرر» (٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك ورمي بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، والوليد بن بكير، هو الآخر لين الحديث.

أخرجه: عبد بن حميد (١١٣٦)، وابن ماجه (١٠٨١)، وأبو يعلى (١٨٥٦)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢ / ٢٩، والطبراني في «الأوسط» (١٢٦١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٢٣) مختصراً، والبيهقى ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٦٠، وأبو داود (٦٦٧)، والنسائي ٢/ ٩٢، وابن خزيمة (١٥٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٦٣٣٩)، والبيهقي ٣/ ١٠٠، والبغوي (٨١٣). وجاء في نسخة (ت) «وصححه ابن خزيمة».

تنبيه: علق بعضهم أنَّ عند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق» وليس كذلك فعنده اللفظتان (٢١٦٦) و(٩٨٧)، و«المحرر» (٢١٦٦).

٢١٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُها، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٤١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢). عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَعَمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَكُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَكُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣).

١٩ ٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ أَنَّهُ انْتَهَىٰ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﴾ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَـصِلَ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﴾ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَـصِلَ إِلَىٰ الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﴾: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الحميدي (۱۰۰۰)، وابن أبي شيبة (۲۷۷۶)، وأحمد ۲/ ۲۷۶، والدارمي (۱۲۲۸)، ومسلم ۲/ ۳۲ (۱۶۰۱)، وأبو داود (۲۷۸)، وابن ماجه (۱۰۰۰)، والترمذي (۲۲۸)، والنسائي ۲/ ۹۳، وابن خزيمة (۱۰۱۱) بتحقيقي، وابن حبان (۲۱۷۹)، والبيهقي ۳/ ۷۷، والبغوي (۸۱۵). انظر: «الإلمام» (۳۸۸)، و«المحرر» (۳۹۱).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢١٥، والبخاري ١/ ١٧٩ (٢٩٩)، ومسلم ٢/ ١٨٠ (٣٦٧) (١٨٥)، وأبو داود (٢١٥)، وابن ماجه (١٣٦٣)، والترمذي (١٩٩)، والنسائي ١/ ٢١٥، وابن الجارود (١٠)، وابن خزيمة (٨٨٤) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٣٠)، وابن حبان (٢١٩٦)، والبيهقي ٣/ ٩٩. انظر: «الإلمام» (٣٨٩)، و«المحرر» (٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٨٨) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ١٩٥- ١٩٥، والبخاري ١/ ٢٢٠ ( ٢٢٠)، وابن ماجه (٩٧٥)، والنسائي ٢/ ٨٦، وأبو داود (٩٠٩)، وابن ماجه (٩٧٥)، والنسائي ٢/ ٨٦، وابن الجارود (٣١٤)، وابن خزيمة (١٥٣٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٢٦)، والبيهقي ٣/ ١٠٦. تنبيه: في بعض الروايات: أمه أو خالته، وفي الروايات الأخرى: وامرأة، وفي بعضها الآخر: امرأة

منهم. انظر: «الإلمام» (۳۹۰)، و «المحرر» (۳۹۳). صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۳۳۷)، وأحمد ٥/ ٣٩، والبخياري ١/ ١٩٨-١٩٩ (٧٨٣)، وأب

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٣٧٦)، وأحمد ٥/ ٣٩، والبخاري ١/ ١٩٨-١٩٩ (٧٨٣)، وأبو داود (٦٨٣)، والبزار (٣٦٥)، والنسائي ٢/ ١١، وابن الجارود (٣١٨)، وابن حبان (٢١٩٥)، والبيهقى ٢/ ٩٠. انظر: «الإلمام» (٣٩١)، و«المحرر» (٣٩٤).

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَىٰ إِلَىٰ الصَّفِّ (١).

٤٢٠ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴿ رَأَىٰ رَجُلًا يُسَلِّي خَلْفَ الصَّفَ وَحُدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ،
 وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

٤٢١ - وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ»<sup>(٣)</sup>.

٠٤٠ - وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا؟»(٤).

٤٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَهَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْدُهُ وَكُلْ تُسْرِعُوا، فَهَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْدُهُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥، وأبو داود (٦٨٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٧٥)، وابن حبان (٢١٩٤)، والبيهقي ٣/ ١٠٥-١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الحديث اختلف فيه، فمنهم من أعلَّه بالاضطراب، ومنهم من رجَّح أحد وجهيه، ومنهم من صحح الوجهين المختلفين كابن حبان وابن حزم، ومنهم من مال إلى ترجيح أحد الوجوه، وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٨١) و(٤٧٤).

أخرجه: أحمد ٤/ ٢٢٨، وأبو داود (٦٨٢)، وابن ماجه (١٠٠٤)، والترميذي (٢٣٠)، وابن المجارود (٣١٩)، وابن حبان (٢١٩٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٣٧٢)، والدارقطني / ٣٦٣، والبيهقي ٣/ ١٠٠٤. انظر: «الإلمام» (٣٩٢)، و«المحرر» (٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أبن سعد في «الطبقات» ٥/ ٥٥١، وابن أبي شيبة (٩٣٨)، وأحمد ٢٣/٤، وابـن ماجه (١٠٠٣)، وابن خزيمة (١٥٦٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعـاني» (٢٢٦٥)، وابـن حبان (٢٢٠٢)، والبيهقي ٣/ ١٠٥.

تنبيه: ذكر الحافظ أنَّ الحديث صحابيه طلق وليس كذلك؛ فإنَّ الحديث من رواية علي بن شيبان.

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً؛ فيه السري بن إسماعيل، وهو متروك، وكذَّبه يحيى بن سعيد، وما كان ينبغي للحافظ أنْ يسكت عن هذه الزيادة. أخرجه: الطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٣٩٤)، وأبو يعلى (١٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٨، والدارمي (١٢٨٦)، والبخاري ١/ ١٦٤ (٢٣٦)، ومسلم ٢/ ٩٩

٤٢٣ - وَعَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَذْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَىٰ اللهِ ﷺ وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٤٢٤ - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ هِ النَّا النَّبِي اللَّهِ الْمَرَهَا أَنْ تَـؤُمَّ أَهْـلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ أَبْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

٤٢٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَـؤُمُّ النَّاسَ، وَهُـوَ أَعْمَىٰ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ<sup>(٣)</sup>.

٢٦ ٤ - وَنَحْوُهُ لِابْن حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ عِشْفَا (١).

<sup>(</sup>٦٠٢) (١٥١)، وأبو داود (٧٧٦)، وابن ماجه (٧٧٥)، والترمذي (٣٢٧)، والنسائي ٢/١١٤١١٥ وابن الجارود (٣٠٥)، وابن خزيمة (١٥٠٥) بتحقيقي، وابـن حبـان (٢١٤٥)، والبيهقي ٢/٧٩٠. انظر: «الإلمام» (٣٩٣)، و«المحرر» (٣٩٦).

<sup>(</sup>۱) حديث حسن؛ فيه عبد الله بن أبي بصير جهله بعضهم، لكنّه متابع، والحديث صحّحه ابن حبان وابن خزيمة، ونقل النووي إشارة ابن المديني والبيهقي لتصحيح الحديث. «الخلاصة» ۲/ ٠٥٠. أخرجه: عبد الرزاق (٤٠٠٢)، وأحمد ٥/ ١٤٠، وعبد بن حميد (١٧٣)، والدارمي (١٢٦٩)، وأبو داود (٥٥٤)، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» ٥/ ١٤٠، والنسائي ۲/ ١٠٤، وابن خزيمة (١٤٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٥٦)، والحاكم ١/ ٢٤٧-٢٤٨، والبيهقي ٣/ ٧٦-٦٨ والبغوي (٧٩٠).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن خلَّد ولاضطرابه. أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» ٨/ ٤٥٧، وإسحاق بن راهويه (٢٣٨١)، وأحمد ٦/ ٤٠٥، وأبو داود (٥٩١)، وابن خزيمة (١٦٧٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٢٥/ (٣٢٦)، والدارقطني ١/ ٤٠٣، والحماكم ١/ ٢٠٣، وابن الأثير في «أسد الغابة» ٥/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ من أجل عمران بن داور القطّان، فهو صدوق حسن الحديث، والحديث يشهد له ما بعده. أخرجه: أحمد ٣/ ١٩٢، وأبو داود (٥٩٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٨٣١)، والبيهقي ٣/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أبو يعلى (٤٤٥٦)، وابن المنذر في «الأوسط» (١٩٤٣)، وابـن حبـان (٢١٣٤)،

٧٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَصَلُّوا عَلَىٰ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (''.
١٤٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَىٰ حَلَىٰ عَلَىٰ إِلَا اللهُ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

\* \* \*

والطبراني في «الأوسط» (٢٧٢٣)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٤٨٦).

<sup>(</sup>۱) موضوع؛ لم يأت إلَّا من طريق من هو كذَّاب وضَّاع، أو متهم متروك. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (١٣٦٢)، والدارقطني ٢/ ٥٦، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٤٧٨ (٢٠٠) و٦/ ٣٠١)، والدارقطني ٢/ ٢٧٩، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٧١٢) و(٧١٣) و (٤١٤) و (٤١٤) و (٤١٤)

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه الحجاج بن أرطاة، والآخر فيه انقطاع بين عبد الرحمن ابن أبي ليلي ومعاذ بن جبل، فعبد الرحمن لم يسمع من معاذ. أخرجه: الترمذي (٩١٥)، والساشي في «مسنده» (١٣٥٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٢٦٧).

#### بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

٤٢٩ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَىٰ الْأَوَّلِ (٢).

٤٣٠- زَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۳۹۰) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۳۵۷) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٧٢، والبخاري ١/ ٩٨ (٣٥٠)، ومسلم ٢/ ١٤٢ (٦٨٥) (١)، وأبو داود (١١٩٨)، والنسائي ١/ ٢٧٥، وابن خزيمة (٣٠٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣٦)، والبيهقي ١/ ٢٦٣. انظر: «الإلمام» (٣٣٥)، و«المحرر» (٤٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (١٦٣٥)، والبخاري ٥/ ٨٧ (٣٩٣٥). انظر: «المحرر» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث معلول بهذا الإسناد؛ فقد أخرجه: ابن خزيمة (٣٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣٨) من طريق محبوب بن الحسن، وهو صدوق فيه لين، وتابعه مُرَجَّىٰ بن رجب وهو صدوق ربما وهم، عند الطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢٦٠)، ورواه بكار بن عبد الله، وهو فيه كلام غير يسير، ثلاثتهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وخالفهم محمد بن أبي عدي وهو ثقة، عند أحمد ٢/ ٢٤١، وعبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق، عند أحمد ٢/ ٢٦٥، والبيهقي ٣/ ١٤٥، وأبو معاوية وهو ثقة، عند إسحاق بن راهويه (١٦٣٥) وسفيان الثوري، وزفر ابن هذيل عند الدارقطني في «العلل» ٥/ ٦٧ خستهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن عائشة، بدون ذكر مسروق، وهي الرواية المحفوظة، والشعبي لم يسمع من عائشة. فرواية داود المحفوظة منقطعة، والرواية الموصولة خطأ.

٤٣١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ (١).

وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُ (٢).

٤٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُخَصُهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ تُؤْتَىٰ (<sup>٣)</sup> مَعْصِيَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (٤)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ عَزَائِمُهُ» (٥).

<sup>(</sup>۱) مختلف في إسناده؛ فيه سعيد بن محمد بن ثواب، ترجمه الخطيب في «تـاريخ بعـداد» ١٠/ ١٣٥، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والحديث مخالف بالذي بعده، وجـاء كـذلك مـن روايـة طلحة بـن عمرو وهو متروك، والمغيرة بن زياد، لكنَّ أكثر أهل العلم ضعَّف الإسناد بـه، قـال ابـن القيم في «زاد المعاد» ١/ ٤٦٤: أما حديث عائشة: أنَّ النَّيَّ على كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم، فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب عـلى رسـول الله هي، وقـال ابـن عبـد الهادي: والصحيح أنَّ عائشة هي التي كانـت تـتم، كمـا رواه البيهقي بإسـناد صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٥٦) بتحقيقي، والطيالسي (٢٩٤١)، والطحاوي في «شـرح المعـاني» الشافعي في «مسنده» (٢٥٦)، والبيهقـي ٢/ ١٤١. انظـر: «الإلمـام» (٣٣٦)، و«المحـرد»

 <sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: البيهقي ٣/ ١٤٣. بهذا اللفظ، وهو ثابت في الصحيحين دونه.
 انظر: البخاري ٢/ ٥٥ (١٠٩٠)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٦٨٥) (٣).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م) و(غ): «يؤتى معصيةٌ».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٨، والبزار (٩٩٨)، وابن الأعرابي في «معجم شيوخه» (٢٢٣٧)، وابن خزيمة (٩٥٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٤٢)، والطبراني في «الأوسط» (٩٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٤٠. انظر: «المحرر» (٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البزار (٩٩٨)، وابن حبان (٨٥٦٨)، والبيهقي ٣/ ١٤٠، وفي «شعب الإيمان» (٣٦٠٦). ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ت).

٤٣٣ - وَعَنْ أَنَسٍ (١) ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (٢) أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٤٣٤ - وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ المدِينَةِ إِلَىٰ مَكَّةَ، فَكَانَ يُـصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مَتَّى رَجَعْنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٥).

٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِسْفِ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمَاً يَقْصُرُ، وَفِي لَفُظ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةً (٧).

<sup>(</sup>١) في نسخة «ت» «عن ابن عمر» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة «ت» «أيام».

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ من أجل يحيئ بن يزيد الهنائي اختلف فيه والراجع أنَّه حسن الحديث. أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٢٠٠)، وأحمد ٣/ ١٢٩، ومسلم ٢/ ١٤٥ (١٩٦)(١٢)، وأبو داود (١٢٠١)، وأبو يعلى (٤١٩٨)، وابن حبان (٢٧٤٥)، والبيهقي ٣/ ١٤٦. انظر: «الإلمام» (٣٣٧)، و«المحرر» (٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) هي بتكرار اللفظتين من (ت) والبخاري، وفي (م) و(غ) من غير تكرار.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٨٧، والبخاري ٥/ ١٩٠ (٢٩٧٤)، ومسلم ٢/ ١٤٥ (١٩٣) (١٥)، وأبو داود (١٢٣٣)، وابن ماجه (١٠٧٧)، والترمذي (٥٤٨)، والنسائي ٣/ ١١٨ و ١٢١، وابن الجارود (٢٢٤)، وابن خزيمة (٢٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٥١)، والبيهقي ٣/ ١٣٦، والبغوي (٢٠٤). انظر: «الإلمام» (٣٣٩)، و«المحرر» (٤٠٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٣٣٧)، وأحمد ١/ ٢٢٣، والبخاري ٢/ ٥٣ (١٠٨٠)، وابن ماجه (٥٠٥)، والترمذي (٤٤٥)، وأبو يعلى (٢٣٦٨)، وابن خزيمة (٩٥٥) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٥٣)، وابن حبان (٢٧٥٠)، والبيهقي ٣/ ١٤٩، والبغوي (١٠٢٨). انظر: «الإلمام» (٣٤٠)، و«المحرر» (٤٠٨).

<sup>(</sup>۷) إسناده صحيح، لكن رواية من قال «تسع عشرة» أكثر وأصح، وهي مخرجة في الصحيحين. أخرجه: عبد الرزاق (۲۳۳۷)، وابن أبي شيبة (۸۲۸۷)، وأحمد ۱/ ۳۰۳، وعبد بن حميد (٥٨٥)، وأبو داود (۱۲۳۰)، وابن حبان (۲۷۰۰)، والسدارقطني ۱/ ۳۸۷–۳۸۸، والطبراني في «الكبير» (۱۲۲۷)، والبيهقي ۳/ ۱۶۹. انظر: «الإلمام» (۳٤۱)، و«المحرر» (٤٠٨).

وَفِي أُخْرَىٰ: خَمْسَ عَشْرَةَ (١).

٤٣٦ - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ: ثَمَانِي عَشْرَةً (٢).

٤٣٧ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ<sup>(٣)</sup>.

٤٣٨ - وَعَنْ أَنسٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيخَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْقَمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْقَمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (°). وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ (٦).

(١) ضعيف؛ صوابه الإرسال، ووصله خطأ.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٢٧٢)، وأبو داود (١٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٦)، والنسائي ٣/ ١٢١، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٣٥٦)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٣٥)، والبيهقي ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

أخرجه: الطيالسي (٨٤٠)، وأحمد ٤/ ٤٣٠، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، وابن خزيمة (١٦٤٣) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٦٤٣)، والطبراني في «الكبير» // ٥١٥)، والبيهقي ٣/ ١٣٥- ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) اختلف في إسناده فروي مرسلاً، ووصله معمر. ورجح رواية الإرسال الإمام الدارقطني. أخرجه: عبد الرزاق (٤٣٣٥)، وأحمد ٣/ ٢٩٥، وعبد بن حميد (١١٣٩)، وأبو داود (١٢٣٥)، وابن حبان (٢٧٤٩)، والبيهقي ٣/ ١٥٢. انظر: «الإلمام» (٣٤٢)، و«المحرر» (٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٣٨، وعبد بن حميد (١١٦٥)، والبخاري ٢/ ٥٨ (١١١٢)، ومسلم ٢/ ١٥٠ (٤٠٧) (٧٠٤)، وأبو داود (١٢١٨)، والنسائي ١/ ٢٨٤، وابن خزيمة (٩٦٩) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ٣٨٩، والبيهقي ٣/ ١٦١، والبغوي (٤٠٠). انظر: «الإلمام» (٣٤٣)، و«المحرر» (٤١٠).

<sup>(</sup>٥) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث.

<sup>(</sup>٦) يقال فيه ما قيل في سابقه. أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» (١٥٨٢).

٤٣٩ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهَ ﴿ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٤٤٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنَّفَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَوْ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةً إِلَىٰ عُسْفَانَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَتَّلُ مَوْ قُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٢).

٤٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ (١٤)، وَهُوَ فِي مُرْسَل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرٌ (٥٠).

٤٤٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ (١٠ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ النَّبِيِ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِهًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِهًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٥٦٩)، وعبد الرزاق (٤٣٩٨)، وأحمد ٥/ ٢٣٦، وعبد بن حميد (١٢٢)، ومسلم ٢/ ١٥٢ (٢٠٦) (٥٢)، وأبو داود (١٢٠٨)، وابن ماجه (١٠٧٠)، والترمذي (٥٥٣)، والبنزار (٢٦٣٧)، وابن خزيمة (٩٦٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٥٨)، والبيهقي ٣/ ١٦٢. انظر: «المحرر» (٤١٣).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك. أخرجه: الـدارقطني ١/ ٣٨٧، والبيهقي ٣/ ١٣٧-١٣٨.

والموقوف، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٧) بتحقيقي، وعبـد الـرزاق (٢٩٧)، وابـن أبـي شيبة (٨٢١٦)، والبيهقي ٣/ ١٣٧، وعلقه البخاري قبيل (١٠٨٦) وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) كلمة: «وأفطروا» من (ت) و «الأوسط»، ولم ترد في (م) و (غ).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، وهو متروك. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٥٥) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (٨٢٤٦)، وعبد الرزاق (٤٤٨٠)، والبيهقي في «المعرفة» (١٥٩٤).

<sup>(</sup>٦) في (م) و(غ) «كان»، والمثبت من (ت) والبخاري.

جَنْبِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱).

٣٤٤- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: عَادَ النَّبِيُ ﴾ مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَاقُومٍ إِياءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقَفَهُ (٢).

٤٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَاللَّهُ عَالِمُ قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﴿ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٦٦، والبخاري ٢/ ٢٠ (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه (٦٢٢)، والترمذي (٣٧٢)، والبزار (٣٥١٥)، وابن الجارود (٢٣١)، وابن خزيمة (٩٧٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٩٣)، والدارقطني ١/ ٣٨٠، والحاكم ١/ ٣١٥، والبيهقي ٢/ ٣٠٤. انظر: «الإلمام» (٣٣١)، و«المحرر» (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند حديث (٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه عند حديث (٣٠١)، وقد عزا تصحيحه هناك لابن خزيمة، وهو أفضل من تصحيح الحاكم.

#### بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

٥٤٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ اللهِ يَقُولُ - عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ - «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ (١)، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ - «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ (١)، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ أَعُولِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٤٤٦ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْجُيطَانِ ظِلُّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)، وَفِي لَفْظِ لِمُسْلِم: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ (٥) الْفَيْءَ (١).

<sup>(</sup>١) في (م) و(غ) «الجمعة»، والمثبت من (ت) ومسلم.

<sup>(</sup>٢) في (م) و(غ) «الغالين»، والمثبت من (ت) ومسلم.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الدارمي (١٥٧٠)، ومسلم ٣/ ١٠ (٥٦٥)(٤٠)، والنسائي في «الكبرئ» (١٦٧١)، والطبراني في «الأوسط» (٢٠٤)، والبيهقي ٣/ ١٧١، من حديث ابن عمر وأبي هريرة ... وأخرجه: الطيالسي (٢٧٣٥)، وعبد الرزاق (١٦٨٥)، وأحمد ١/ ٢٣٩، وابن ماجه (٧٩٤)، والنسائي ٣/ ٨٨، وأبو يعلى (٥٧٦٥)، وابن حبان (٢٧٨٥)، والبيهقي ٣/ ١٧١، من حديث ابن عباس وابن عمر ... وأخرجه: ابن خزيمة (١٨٥٥)، بتحقيقي، من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري ... انظر: «الإلمام» (٥٥٥)، و«المحرر» (٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٦، والدارمي (١٥٥٤)، والبخاري ٥/ ١٥٩ (٤١٦٨)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٦٠) (٣٢)، وأبو داود (١٠٨٥)، وابن ماجه (١١٠٠)، والنسائي ٣/ ١٠٠، وابن حبان (١٥١١)، والدارقطني ٢/ ١٨، والبيهقي ٣/ ١٩١. انظر: «المحرر» (٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) المثبت من مصادر التخريج بثلاث فتحات ثم تشديد الموحدة المفتوحة، ولم يختلف عندنا في ذلك سوئ في كتاب «المعلم» ١/ ٣١٦ هكذا: «نتَّبعُ» ضبط قلم، ولا إخاله إلا وهماً، والـذي جاء في نسخي الخطية في «البلوغ»: «يتبع» وهو محض خطأ، ربما كان من الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: ابسن أبي شيبة (١٨٠٥)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٦٠) (٣١)، وابسن خزيمة (١٨٣٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٥١٢)، والبيهقي ٣/ ١٩٠. انظر: «الإلمام» (٤٥٦)، و«المحرر» (٤٤٥).

٤٤٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ عَنْ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّىٰ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ الْمُسْلِم (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١).

٤٤٨ - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٤٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاقًهُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَ قُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّىٰ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٣٣، وعبد بن حميد (٤٥٤)، والبخاري ٢/ ١٧ (٩٣٩)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٥٩) (٣٠)، وأبو داود (١٠٨٦)، وابس ماجه (١٩٩٩)، وابس خزيمة (١٨٧٦) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٩٠٢)، والدارقطني ٢/ ١٩، والبيهقي ٣/ ٢٤١.

تنبيه: لا حاجة لذكر الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ إن البخاري أخرجه بنفس اللفظ. انظر: «المحرر» (٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٣٦، ومسلم ٣/ ٩ (٨٥٩)، والترمذي (٥٢٥)، وابن خزيمة (١٨٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (٥٣٠٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٠٦)، والدارقطني ٢/ ٢٠. انظر: «المحرر» (٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٣، والبخاري ٢/ ١٦ (٩٣٦)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٦٣) (٣٦)، والترمذي (٣٦١)، وابن الجارود (٢٩٢)، وأبو يعلى (١٨٨٨)، وابن خزيمة (١٨٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (٦٨٧٧)، والبيهقي ٣/ ١٩٧.

تنبيه: هو في الصحيحين. انظر: «الإلمام» (٥٥٨)، و«المحرر» (٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) لا يصح مرفوعاً؛ فيه بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية، وعنعن لشيخه، زد على ذلك تفرده عن يونس -كما نقل ذلك الدارقطني عن ابن أبي داود-، ومخالفته غيره ممن روئ الحديث عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لذا قال أبو حاتم: هذا خطأ المتن والإسناد إنّما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال الدارقطني: وَهِمَ في إسناده ومتنه، وذهب إلى ما ذهب إليه أبو حاتم. وقال ابن عدي: هذا الحديث بقية أخطأ في إسناده ومتنه. انظر: «علل ابن أبي حاتم» ٢/ ٤٣١ (٤٩١)، و «علل الدارقطني» (١٧٣٠).

٠٥٠- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ النَّبِي كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٥٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ فَالْ اللهِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّىٰ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَـدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُـمَّ يَقُولُ عَلَىٰ إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ (").

أخرجه: ابن ماجه (١١٢٣)، والنسائي ١/ ٢٧٤-٢٧٥، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٦٧، والنسائي ١/ ٢٧٥، مرسلاً. والدارقطني ٢/ ١١، موصولاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٥٣٧٤)، والنسائي ١/ ٢٧٥، مرسلاً. ورواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، في الصحيحين.

وجاء من وجه آخر أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (١٨٨)، والدارقطني ٢/ ١٣. من طريق عبدالله بن نمير وعبد العزيز بن مسلم كلاهما عن يحيئ الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ورجح الدارقطني وقفه من هذا الوجه، نقله عنه ابن عبد الهادي في «التنقيح» ٢/ ٥٧٧ (١٣٠٧). انظر: «المحرر» (٤٤٩).

- (۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۲۷)، وأحمد ٥/ ٩٠، ومسلم ٣/ ٩ (٨٦٢) (٣٥)، وأبو داود (١٩٣٠)، وابن ماجه (١٠٩٦)، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» ٥/ ٩٣، والنسائي ٣/ ١٠٩، وأبو يعلى (١٠٤٤)، وابن خزيمة (١٤٤٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٠١)، والحاكم ١/ ٢٧٩، والبيهقي ٣/ ١٩٧، انظر: «الإلمام» (٤٠٠)، و«المحرر» (٤٥٠).
- (۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۳/ ۳۳۷، ومسلم ۳/ ۱۱ (۸۲۷) (۶۳)، وابس ماجه (٤٥)، والنسائي ٣/ ۱۸۸، وأبو يعلى (۲۱۱۱)، وابن الجارود (۲۹۷)، وابن خزيمة (۱۷۸۵) بتحقيقي، وابن حبان (۱۰)، والحاكم ٤/ ۷۳۳، والبيهقي ۳/ ۲۰۲. انظر: «الإلمام» (۲۶۱)، و «المحرر» (٤٥١).
- (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٠-٣١١، والمدارمي (٢٠٦)، ومسلم ٣/ ١١ (٨٦٧) (٤٤)، والنسائي ٣/ ١٨٨، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، وابن بطة في «الإبانة» (١٤٩١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٣٧). انظر: «الإلمام» (٤٦٢)، و «المحرر» (٤٥١).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِ (') اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» (''. وَلِينَسَائِقِ: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» ('''.

٢٥٢ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﴿ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ طُـولَ صَلَاةِ الرَّجُل، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٤٥٣ - وَعَـنْ أُمِّ هِـشَامٍ بِنْتِ حَارِثَـةَ ﴿ فَالَـتْ: مَـا أَخَـذْتُ: ﴿ قَ وَالْقُـرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ (٥) عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

<sup>(</sup>١) في (م) و(غ): «يهدي» وهو خطأ، والمثبت من نسخة (ت) و «صحيح مسلم» .

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٧١، ومسلم ٣/ ١١ (٨٦٧) (٤٥)، والنسائي ٣/ ١٨٨، وابن الجارود (٢٩٨)، وابن خزيمة (١٨٨) بتحقيقي، والآجري في «الشريعة» (٨٤)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٣٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، لكن لم يأت بهذه اللفظة أحد من أصحاب جعفر بن محمد، تفرد بها عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إعلالها من جهة المتن، انظر: «مجموع الفتاوئ» ١٩١/ ١٩، وحكم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليها بالشذوذ، انظر: «أحاديث ومرويات في الميزان»: ٥.

أخرجه: الفريابي في «القدر» (٧٤٧)، والنسائي ٣/ ١٨٩، وابن خزيمة (١٧٨٥) بتحقيقي، والآجري في «الأسماء والصفات» والآجري في «الأسماء والصفات» (١٣٨). انظر: «المحرر» (٥١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٦٣، والمدارمي (١٥٥٦)، ومسلم ٣/ ١٢ (٨٦٩) (٤٧)، والبزار (١٤٠٦)، والبزار (١٤٠٦)، وأبو يعلى (١٦٤٢)، وابن خزيمة (١٧٨٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩١)، والحاكم ٣/ ٣٩٣، والبيهقي ٣/ ٢٠٨. انظر: «الإلمام» (٤٦٤)، و«المحرر» (٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) «كل جمعة» من نسخة (ت)، ولم ترد في (م) و(غ).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: الـشافعي في «مسنده» (٤٣٩) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٤٣٦، ومسلم ٣/ ١٣ (٢٥٥) صحيح. أخرجه: الـشافعي في «مسنده» (١٧٨٦) بتحقيقي، وأبو داود (١٧٨٦)، والنسائي ٢/ ١٥٧، وابن خزيمة (١٧٨٦) بتحقيقي،

٤٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ عَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِهَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ يُفَسِّرُ:

٥٥٥ - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْ فُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ » (٢).

٢٥٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ»؟ قَالَ: لا. قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٤٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

والطبراني في «الكبير» ٢٥/ (٣٤١)، والحاكم ١/ ٢٨٤، والبيهقي ٣/ ٢١١. انظر: «الإلمام» (٢٦٤)، و«المحرر» (٤٥٤).

(١) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. أخرجه: ابـن أبـي شـيبة (٥٣٤٥)، وأحمـد ١/ ٢٣٠، والبـزار كمـا في «كـشف الأسـتار» (٦٤٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٥٦٣). انظر: «المحرر» (٤٥٧).

- (۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٤، والدارمي (١٥٤٨)، والبخاري ٢/ ١٦ (٩٣٤)، ومسلم ٣/ ٤-٥ (١٥١) (١١)، وأبو داود (١١١١)، وابن ماجه (١١١٠)، والترمذي (١١٥)، والنسائي ٣/ ١٠٣، وابن الجارود (٢٩٩)، وابن خزيمة (١٨٠٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩٣)، والبيهقي ٣/ ٢١٩. انظر: «الإلمام» (٤٦٥)، و«المحرر» (٤٥٥).
- (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٣١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري ٢/ ١٥ (٩٣٠)، ومسلم ٣/ ١٥ (٨٧٥)، وأبو داود (١١١٥)، وابن ماجه (١١١٢)، والترمذي (٩٣٠)، والنسائي ٣/ ١٠١، وابن الجارود (٢٩٣)، وابن خزيمة (١٨٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٠١)، والبيهقي ٣/ ١٩٣. انظر: «الإلمام» (٤٦٧)، و«المحرر» (٤٥٨).
- (٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٦٣٦)، وعبد الرزاق (٥٢٣٤)، وأحمد ٢٢٦،١، ومسلم ١٦/٣ (٨٧٩) (٦٤)، وأبو داود (١٠٧٤)، والنسائي ١١١، وابن خزيمة (٥٣٣) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٢٣٧٣)، والبيهقي ٣/ ٢٠٠. انظر: «الإلمام» (٢٦٩)، و«المحرر» (٤٥٩).

٤٥٨ - وَلَهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِ ﴿ سَبِيجِ السُمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾، و ﴿ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَیشِيَةِ ﴾ (۱).

٤٥٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: صَلَّىٰ النَّبِيُ ﴾ الْعِيدَ (٢)، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصِلِّيَ فَلْيُصَلِّ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِـذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْبُهُ خُزَيْمَةً (٣).

٤٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٤٦١ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةً بِصَلَاةٍ، حَتَّىٰ تَكَلَّمَ (٥) أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۷۹٥)، وعبد الرزاق (٥٢٣٥)، وأحمد ٤/ ٢٧٣، والدارمي (١٥٦٨)، ومسلم ٣/ ١٥ (٨٧٨) (٦٢)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي ٣/ ١٨٤، والبيهقي ٣/ ٢٩٤، والبغوي (١٠٩١). انظر: «الإلمام» (٤٧٠)، و«المحرر» (٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) «العيدين».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٨٨٧)، وأحمد \$/ ٣٧٢، والدارمي (١٢١٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٤٠٥ (١٤٠٦)، وأبو داود (١٠٠٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، والنسائي ٣/ ١٩٤، وابن خزيمة (١٤٦٤) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١١٥٣)، والحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي ٣/ ٣١٧. انظر: «المحرر» (٤٦١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٧٩)، وأحمد ٢/ ٤٩٩، والدارمي (١٥٧٥)، ومسلم ٣/١١ (٨٨١) (١٥٧٥)، وأبو داود (١١٣١)، وابن ماجه (١١٣٢)، والترمذي (٥٢٣)، والنسائي ٣/ ١١٣، وابن خزيمة (١٨٧٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٧٧)، والبيهقي ٣/ ٢٣٩، والبغوي (٨٧٩). انظر: «الإلمام» (٤٧١)، و«المحرر» (٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) «تَكَلَّمَ» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (م) و(غ) وبعض مصادر التخريج: «تتكلَّم».

بِصَلَاةٍ حَتَّىٰ نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(١).

٤٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّىٰ مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّىٰ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَىٰ، وَفَضْلُ (٢) ثَلَاثَةِ أَيَّام » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٤٦٣ - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : «فِيهِ سَاعَةٌ لَكُهَا» مُتَّفَتٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ» (٥).

٤٦٤ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۹۱٦)، وابن أبي شيبة (٢٢١٥)، والشافعي في «السنن المأثورة» (٢٨٢)، وأحمد ٤/ ٩٥، ومسلم ٣/ ١٧ (٨٨٣) (٧٧)، وأبو داود (١١٢٩)، وأبو يعلى (٢٥٦٧)، وابن خزيمة (١٧٠٥) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٧١٢)، والبيهقي ٣/ ٢٤٠. انظر: «الإلمام» (١٩٢)، و«المحرر» (٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) من «ما بينه» إلى هنا سقط من نسخة (م) و(غ)، وهو من (ت).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٥٩٠)، وابن أبي شيبة (٥٠٦٥)، وأحمد ٢/ ٤٢٤، ومسلم ٣/ ٨ (٨٥٧) (٢٧)، وأبو داود (١٠٥٠)، وابن ماجه (١٠٩٠)، والترمذي (٤٩٨)، وأبو يعلى (٢٥٤)، وابن خزيمة (١٧٥٦) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٣١)، والحاكم ١/ ٢٨٣، والبيهقي ٣/٣٢، والبغوي (١٠٥٩). انظر: «الإلمام» (٤٦٦)، و«المحرر» (٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٠، والبخاري ٢/ ١٦٠ (٩٣٥)، ومسلم ٣/ ٥ (٨٥٢)، وأبو داود (٢٤٠١)، وابن ماجه (١١٣٧)، والترمذي (٤٩١)، والنسائي ٣/ ١١٣، وابن خزيمة (١٧٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٧٣)، والحاكم ١/ ٢٧٨، والبيهقي ٣/ ٢٥٠. انظر: «الإلمام» (٤٧٤)، و«المحرر» (٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) في «صحيحه» ٣/ ٥-٦ (٨٥٢) (١٥). ولم أجدها عند غيره.

<sup>(</sup>٦) معلول بالانقطاع والوقف؛ لأنَّ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، إنَّما هو كتاب، قالـه أحمـد وابـن

٥٦٥ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ سَلَام عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (١).

٤٦٦ - وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» (٢).

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي «شَرْحِ الْبُخَارِيِّ» (\*\*).

8 - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٤٠).

٤٦٨ - وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنِ (٥٠).

معين، وكذلك انفرد برفعه بكير دون أصحاب أبي بردة الذين أوقفوا الحديث على أبي بردة، قاله الدارقطني. أخرجه: مسلم ٣/ ٦ (٨٥٣) (١٦)، وأبو داود (٢٠٤١)، والروياني في «مسنده» (٤٩٤)، وابن خزيمة (١٧٣٩) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٥٥١)، والبيهقي ٣/ ٢٥٠. انظر: «الإلمام» (٤٧٥)، و «المحرر» (٤٦٧).

(١) حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان الأسدي، فهو صدوق.
 أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥١، وابن ماجه (١٣٩)، والطبراني ١٣/ (٤٠٥)، وأبو بكر أحمد بن علي المروزي في «الجمعة وفضلها» (٤).

(٢) حسن؛ فيه الجلاح أبو كثير، وهو صدوق. أخرجه: أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي ٣/ ٩٩-١٠٠، والطبراني في «الدعاء» (١٨٤)، والحاكم ١/ ٤١٥، والبيهقي ٣/ ٢٥٠. تنبيه: في الحديث أنَّها آخر ساعة بعد العصر، وليس كما ذكر الحافظ.

(٣) انظر: «فتح الباري» ٢/ ٤١٦ وما بعدها.

(٤) ضعيف جداً؛ في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك. أخرجه: الدارقطني ٢/ ٣-٤، والبيهقي ٣/ ١٧٧.

(٥) ضعيف جداً؛ فيه خالد بن يوسف بن خالد، وأبوه يوسف، قال الذهبي: أمَّا أبوه فهالك، وأمَّا هـو فضعيف، وما فوقهم بين مجهول ومقبول. أخرجه: البزار (٤٦٦٤).

تنبيه: ليت الحافظ ما ذكره، أو على الأقل أنْ يغلظ فيه القول، ولم يكتف بقوله: إسناده لين!! جاء في (م) و(غ) «بإسناد ضعيف».

٤٦٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيـاتٍ مِـنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (٢).

٤٧٠ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: كُلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٍّ، وَمَرِيضٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ (٣).

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ (٤).

١٧١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ نَكِيسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ » رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٥٠).

٤٧٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَ ﴿ إِذَا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْمِثْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

<sup>(</sup>۱) حسن؛ لأجل سماك بن حرب. أخرجه: الطيالسي (۷۸۷)، وأحمد ٥/ ٩٤، وأبـو داود (١١٠١)، وابن ماجه (١١٠٦)، والنسائي ٣/ ١١٠، وابن الجارود (٢٩٦)، وابن خزيمة (١٤٤٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٠٣)، والبيهقي ٣/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) حسن؛ لأجل سماك بن حرب. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٢١٧)، وأحمد ٥/ ٨٧، والدارمي (٢٥٥١)، ومسلم ٣/ ٩ (٨٦٢)، وأبو داود (١٠٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. فإنَّ طارقاً أدرك النَّبَيِّ ﷺ لكنَّه لم يسمع منه، فيعتبر مرسل صحابي، وهو صحيح. أخرجه: أبو داود (١٠٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٨٢٠٦)، والدارقطني ٢/٣، والبيهقي ٣/١٧٢.

<sup>(</sup>٤) شاذ؛ تفرد بذكر أبي موسى عبيد بن محمد العجلي مخالفاً غيره. أخرجه: الحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي في «المعرفة» (١٦٧٨).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع متفق على ضعفه. أن مديد المدين «الأسلام الله ١٠٠٠ الماري الماري

أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢)، والدارقطني ٢/ ٤، والبيهقي ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) موضوع؛ فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذّاب. وليس كما ادعى الحافظ أنَّه ضعيف فقط. أخرجه: الترمذي (٥٠٩)، والبزار (١٤٨١)، وأبو يعلى (٥٤١٠)، والطبراني في «الكبير» (٩٩٩١).

٤٧٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ (١).

٤٧٤ - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ ﴿ قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِي ﴿ فَقَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَىٰ عَصًا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢).

\* \* #

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ فيه محمد بن علي بن غراب وهو مجهول، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٦ (١٣٠)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووالده مدلس وقد عنعن، والصحيح أنَّه مرسل، رواه ابن المبارك والنضر بن إسماعيل ووكيع، عن أبان، عن عدي، مرسلاً.

أخرجه: البيهقي ٣/ ١٩٨. ولم أجده عند ابن خزيمة، وانظر: «إتحاف المهرة» ٢/ ٤٩١ (٢١٠٨)، وقد ذكرته في الذيل على ابن خزيمة ٦/ ٢٤٥ (٣٣٢٥)، موصولاً.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٥٢٦٩)، وأبو داود في «المراسيل» (٥٤)، والبيهقي ٣/ ١٩٨، مرسلاً. وجاء من وجه آخر أخرجه ابن ماجه (١١٣٦) وهو مرسل أيضاً.

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن؛ فيه شهاب بن خراش، وشعيب بن رزيق، وكلاهما صدوق حسن الحديث.
 أخرجه: أحمد ۲۱۲/۶، وأبو داود (۱۰۹٦)، وأبو يعلى (۲۸۲٦)، وابن خزيمة (۱٤٥٢) بتحقيقي،
 والطبراني في «الكبير» (۲۱٦٥)، والبيهقي ٣/ ٢٠٦.

#### ا بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

2٧٥ - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ ثُمَّ ثَبَتَ عَالِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ الْأُخْرَىٰ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ الْأُخْرَىٰ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ اللَّهُ عَنْ صَالِحِ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (''، وَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهُ: عَنْ صَالِحِ ابْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ ('').

٤٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَيَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهَ فَيُ يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَىٰ فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهَ فَيُ يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَالْعَبُ طَائِفَةٌ الَّتِي لَمْ تُصلِّ الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَعْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۵۰۳) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۳٦٩) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣٧٠، والبخاري ٥/ ١٤٥ (٤١٢٩)، وأبو داود (١٢٣٨)، والنسائي ٣/ ١٧١، والدارقطني ٢/ ٢٠، والبيهقي ٣/ ٢٥٢، والبغوي (١٠٩٤). انظر: «الإلمام» (٣٥١)، و«المحرر» (٤١٧).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الصحابة»: ٥٢٦-٥٢٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٣٢، والبخاري ١٨/٢ (٩٤٢)، ومسلم ٢/ ٢١٢ (٣٩٨)(٣٠٦)، وأبو داود (١٢٤٣)، والنسائي ٣/ ١٧١، وابن خزيمة (١٣٥٤) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٤١١)، وابن حبان (٢٨٧٩)، والبيهقي ٣/ ٢٦٠-٢٦١. انظر: «الإلمام» (٣٥٣)، و«المحرر» (٤١٨).

٤٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ شَصَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ شَصَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ شَحَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُ ﷺ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ الْجَدَرَ ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ الْحَدَرَ بُمُ وَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ الْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَىٰ السُّجُودِ، قَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخِدِيثَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الثَّانِي،

وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٤٧٨ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ (١٠).

٤٧٩ - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ شَكَّىٰ بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۸۳۵۳)، وأحمد ۳/ ۳۱۹، ومسلم ۲/ ۲۱۲ (۸٤۰)(۳۰۷)، والنسائي ۳/ ۱۷۵، وأبو عوانة (۲۶۱۶)، والبيهقي ۳/ ۱۸۳. انظر: «الإلمام» (۳۵۷)، و«المحرر» (۲۲۰).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۱۷۸۹)، وأحمد ۳/ ۲۹۸، ومسلم ۲/ ۲۱۲-۲۱۳ (۸٤۰)، وابن ماجه (۱۲۲۰)، والنسائي ۳/ ۱۷۶-۱۷۰، وابن خزيمة (۱۳٤۷) بتحقيقي، وابن حبان (۲۸۷٤)، والبيهقي ۳/ ۱۸۳. انظر: «الإلمام» (۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٧٨٩)، وأحمد ٣/ ٢١٩، ومسلم ٢/ ٢١٣ (٨٤٠) (٣٠٧)، والنسائي ٣/ ١٧٥، وابن خزيمة (١٣٦٤) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ١٨٣. انظر: «الإلمام» (٣٥٧)، و «المحرر» (٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٣٧٤)، وأحمد ٤/ ٥٩- ٢٠، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي ٣/ ١٧٦، وابن الجارود (٢٣٦)، وابن حبان (٢٨٧٥)، والطبراني في «الكبيس» (١٣٢٥)، والدارقطني ٢/ ٥٩٣، والحاكم ١/ ٣٣٧- ٣٣٨، والبيهقي ٣/ ٢٥٤- ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح. وإنْ نصَّ الأئمة على عدم سماع الحسن البصري من جابر، إلا أنَّه من صحيفة سليمان اليشكري.

٤٨٠ - وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (١).

٤٨١ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ صَلَّىٰ فِي الْخَوْفِ بِهَوُّ لَاءِ رَكْعَةً، وَهَوُ لَاءِ رَكْعَةً، وَلَاءِ رَكْعَةً، وَلَاءِ رَكْعَةً، وَلَاءِ رَكْعَةً، وَلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

٤٨٢ - وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣).

٤٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَىٰ أَيِّ وَجُهِ كَانَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ (١٠).

٤٨٤ - وَعَنْهُ مَرْ فُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهُوْ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٥٠).

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٣٦٨) بتحقيقي، والنسائي ٣/ ١٧٨، وابن خزيمة (١٣٥٣) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٦١، والبيهقي ٣/ ٨٦.

وهو في صحيح مسلم ٢/ ٢١٤-٢١٥ (٣١٢)(٣١٢)، والبخاري ٥/ ١٤٧ (٤١٣٦) تعليقاً، مـن رواية أبي الزبير عن جابر، لكن بدون ذكر السلام بعد كل ركعتين.

(۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٢٤٨)، وأحمد ٥/ ٤٩، وأبو داود (١٢٤٨)، والبزار (٣٦٥٩)، والنسائي ٣/ ١٧٨، وابن حبان (٢٨٨١)، والدارقطني ٢/ ٦١، والبيهقي ٣/ ٢٥٩.

(۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۲٤٩)، وأحمد ٥/ ٣٩٥، وأبو داود (٢٢٤٦)، والبزار (٢٩٦٨)، والمحاكم والنسائي ٣/ ١٦٥٠، وابن خزيمة (١٣٤٣)، بتحقيقي، وابن حبان (١٤٥٢)، والحاكم ١/ ٣٣٥، والبيهقي ٣/ ٢٦١. انظر: «المحرر» (٢٦١).

(٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٥١)، وأحمد ١/ ٢٣٢، والنسائي ٣/ ١٦٩، وابن خزيمة (١٣٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٧١)، والحاكم ١/ ٣٣٥، والبيهقي ٣/ ٢٦٢.

(٤) ضعيف جداً؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جداً.

أخرجه: البزار (٢٠٦٥). بلفظ: «صلاة المسايفة» أي عند مضاربة السيوف.

(٥) ضعيف؛ فيه عبد الحميد السري، وهو ضعيف. أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (١٣٩)، والدارقطني ٢/٥٨.

### بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

٥٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «الْفِطْرُ يَـوْمَ يُفْطِرُ النَّـاسُ، وَالْأَضْحَىٰ يَوْمَ يُضَحِّى النَّاسُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

٤٨٦ - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِ لَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَىٰ مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (٢).

٤٨٧ - وَعَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يَغْدُو يَـوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَأْكُـلَ
 تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) اختلف فيه؛ لاختلافهم في سماع محمد بن المنكدر من السيدة عائشة، فأثبته البخاري، ونفاه البزار والبيهقي وابن حجر، «كشف الأستار» (۷۶)، و «البدر المنير» ۲/ ۲۶۲-۲۶۷. أخرجه: إسحاق بن راهويه (۱۷۷)، والترمذي (۲۰۸)، والدارقطني ۲/ ۲۲۰، والبيهقي ٥/ ١٧٥. وجاء من وجه آخر، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٧١) بتحقيقي، لكن فيه إبراهيم بن محمد، وهو متوك. وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٣٣١٥)، من طريق يزيد بن عياض، وهو متهم بالكذب. انظر: «المحرر» (٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٣٣٩)، وأحمد ٥/ ٥٥، وأبو داود (١١٥٧)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن الجمارود (٢٦٦)، والدارقطني ٢/ ١٧٠، والبيهقي ٣/ ٣١٦. انظر: «الإلمام» (٤٧٧)، و «المحرر» (٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٦، وعبد بن حيد (١٢٣٧)، والبخاري ٢/ ٢١ (٩٥٣)، وابن ماجه (١٧٥٤)، والترمذي (٩٥٣)، والبزار (٦٤٥٧)، وابن خزيمة (١٤٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٣)، والدارقطني ٢/ ٤٥، والحاكم ١/ ٢٩٤، والبيهقي ٣/ ٢٨٢، والبغوي (١١٠٥). انظر: «الإلمام» (٤٧٩)، و«المحرر» (٤٧١).

وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادَاً (١).

٨٨٨- وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (٢)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّىٰ يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَىٰ حَتَّىٰ يُصَلِّي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

٤٨٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا (٤) أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ ؟ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّىٰ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

٤٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦٠).

<sup>(</sup>١) في ثبوت هذه اللفظة نظر؛ لأنَّها جاءت من طريق حَرَمي بن عمارة، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: ٣٤٢. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٦ فقط بلفظ: «أَفْرَادًا»، والذي عند البخاري ٢/ ٢١ (٩٥٣) معلقاً، بلفظ: «وِتْرًا»، وكذلك أخرجه: ابن خزيمة (١٤٢٩) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٥٥، والبيهقي ٣/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ت) «عن أبي بردة» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ من أجل ثواب بن عتبة المهري البصري، وهو مقبول، وتوبع من عقبة بـن عبـد الله الرفاعي، وهو ضعيف.

أخرجه: الطيالسي (٨١١)، وأحمد ٥/ ٣٥٢، والدارمي (١٦٠٨)، وابن ماجه (١٧٥٦)، والترمذي (٢٥١)، وابن خزيمة (٢١٤١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٢)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٠٨، والدارقطني ٢/ ٤٥، والحاكم ١/ ٢٩٤، والبيهقي ٣/ ٢٨٣، والبغوي (١١٠٤). انظر: «الإلمام» (٤٨١)، و«المحرر» (٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ت) «أمرنا رسول الله ﷺ» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٨٤، والبخاري ٢٦ / ٢٦ (٩٧٤)، ومسلم ٣/ ٢٠ (٨٩٠) (١٠)، وأبو داود (١٠٦)، وابن الجارود (١٠٥)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وأبو يعلى (٢٢٦)، وابن الجارود (١٠٥)، وابن خزيمة (١٧٢٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٦)، والبيهقي ٣/ ٣٠٦. انظر: «الإلمام» (٤٨٢)، و«المحرر» (٤٧٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٧١٨)، وأحمد ٢/ ١٢، والبخاري ٢/ ٢٣ (٩٦٣)، ومسلم ٣/ ٢٠ (٨٨٨)(٨)، وابن ماجه (١٢٧٦)، والترمذي (٥٣١)، والنسائي ٣/ ١٨٣، والطبراني في

٤٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّىٰ يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

٤٩٢ - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٣).

٤٩٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (١٤).

٤٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا الْفَطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَىٰ الْمُصَلَّىٰ، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَىٰ صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

«الكبير» (١٣٢٠٨)، والدارقطني ٢/ ٤٦، والبيهقي ٣/ ٢٩٦. انظر: «الإلمام» (٤٨٣)، و«المحرر» (٤٧٤).

(۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٨٠) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٨٠، والبخاري ٢/ ٢٣ (٩٦٤)، ومسلم ٣/ ٢١ (٨٨٤) (١٣)، وأبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٩١)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي ٣/ ١٩٣، وابن الجارود (٢٦١)، وابن خزيمة (١٤٣٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨١٨)، والبيهقي ٣/ ٢٩٥، انظر: «الإلمام» (٤٨٤)، و«المحرر» (٤٧٥).

(٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٧، وأبو داود (١١٤٧)، وابن ماجه (١٢٧٤)، والبزار (٤٨٦٢)، والبزار (٤٨٦٢)، والبيهقي ٣/ ٤٨٨.

(٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٠٠٥)، وأحمد ١/ ٢٣٢، والبخاري ٧/ ٥١-٥٢ (٥٢٤٩)، وأبسو داو د (١٤٤٦).

(٤) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح أنّه ضعيف. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨، وابن ماجه (١٢٩٣)، والبزار كما في «كشف الأستار» (٢٥٢)، وأبو يعلى (١٣٤٧)، وابن خزيمة (١٤٦٩) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٢٩٧. انظر: «الإلمام» (٤٨٧)، و«المحرر» (٤٧٦).

(٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٨٩) بتحقيقي، وابن أبي شيبة ٢/ ١٨٨، وأحمد ٣/ ٣٦،

٤٩٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهُ (١) ﷺ:
 «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَ كِلْتَيْهِمَا»
 أُخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ (٢).

٤٩٦ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ بِـــ ﴿قَ﴾، وَ﴿اقْتَرَبَتْ﴾. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

٤٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

٤٩٨ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوُهُ (٥).

والبخاري ۲/ ۲۲ (۹۵٦)، ومسلم ۳/ ۲۰ (۸۸۹)(۹)، وابن ماجه (۱۲۸۸)، والنسائي ۳/ ۱۸۷، وأبو يعلي (۱۳٤۳)، وابن خزيمة (۱٤٤٩) بتحقيقي، وابن حبان (۳۳۲۱)، والبيهقي ۳/ ۲۹۷.

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) و(غ) «قال النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٢) صحيح. بشواهده. أخرجه: عبد الرزاق (٧٧٧)، وأحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (١٥١)، وابن ماجه (١٢٧)، والنسائي في «الكبرئ» (١٨١٧)، وابن الجارود ٢٦٢)، والدارقطني ٢/ ٤٨، والبيهقي ٣/ ٢٨٥، انظر: «العلل الكبير» ١/ ٢٨٨، و«الإلمام» (٤٨٨)، و«المحرر» (٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٤٩٤) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (٤٩٦) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٢١٧، ومسلم ٣/ ٢١ (٨٩١) (١٤)، وأبو داود (١١٥٤)، وابسن ماجه (١٢٨٢)، والترمذي (٥٣٤)، والنسائي ٣/ ١٨٣، وأبو يعلى (١٤٤٣)، وابن خزيمة (١٤٤٠) بتحقيقي، وابس حبان (٢٨٢٠)، والبيهقي ٣/ ٢٩٤. انظر: «الإلمام» (٤٨٩)، و«المحرر» (٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٢٩ (٩٨٦)، والبيهقي ٣/ ٣٠٨. انظر: «الإلمام» (٤٩٠)، و «المحرر» (٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، وتصحف عند ابن ماجه إلى عبيد الله الثقة، ذكره المزي. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٩، وأبو داود (١١٥٦)، وابن ماجه (١٢٩٩)، والحاكم ١/ ٢٩٦، والبيهقي ٣/ ٢٠٩٨.

٤٩٩ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ بِهِمَ خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَىٰ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ (١).

• • ٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ (١) إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (٣).

٥٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَّىٰ بِهِمُ النَّبِيُ ﴾ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنِ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٣، وعبد بن حيد (١٣٩٢)، وأبو داود (١٣٤)، والنسائي ٣/ ١٧٩-١٨٠، وأبو يعلى (٣٨٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩٤)، والحاكم ١/ ٢٩٤، والبيهقى ٣/ ٢٧٧، والبغوي (١٠٩٨).

<sup>(</sup>٢) في (ت) «يخرج»، والمثبت من (م) و(غ).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وشريك بن عبد الله النخعي، وكلاهما ضعيف. أخرجـه: عبــد الــرزاق (٥٦٦٧)، وابــن أبــي شــيبة (٥٦٤٩)، والترمــذي (٥٣٠)، وابــن ماجــه (١٢٩٦)، والبيهقي ٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه عبيد الله أبو يحيى التيمي، وعيسى بن عبد الأعلى، وهما مجهولان. أخرجه: أبو داود (١١٦٠)، وابن ماجه (١٣١٣)، والحاكم ١/ ٢٩٥، والبيهقي ٣/ ٣١٠.

## بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

٢٠٥- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﴿ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ إنَّ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا، حَتَّىٰ تَنْكَشِفَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّىٰ تَنْجَلِي» (٢).
 لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَىٰ تَنْجَلِي» (٢).

٥٠٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ: «فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّىٰ يُكْشَفَ مَا كُمْ» (٣).

عُ ٥٠٠ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْ ظُ مُسْلِم (١٠)، وَفِي

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۸٤٠١)، وأحمد ٤/ ٢٤٩، والبخاري ٢/ ٤٢ (١٠٤٣)، ومسلم ٣/ ٣٦ - ٣٤ (١٠٤٣)، والنسائي في «الكبرئ» (١٨٥٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٨٩٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١٠١٤)، والبيهقي ٣/ ١٨٩٨.

تنبيه: ليس في البخاري لفظ «حتى تنكشف». انظر: «المحرر» (٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٦٩٤)، والبخاري ٢/ ٤٨-٤٩ (١٠٦٠)، وابن حبان (٢٨٢٧)، والبيهقي ٣/ ٣٤١. وفي نسخة (م) و(غ) «تنجلي الشمس». انظر: «المحرر» (٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٧، والبخاري ٢/ ٤٢ (١٠٤٠)، والبسزار (٣٦٦٢)، والنسائي ٣/ ١٤٦، وابن خزيمة (١٣٧٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٣٤)، والبيهقي ٣/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٤٩-٥٠ (١٠٦٥)، ومسلم ٣/ ٢٩ (٩٠١)(٥)، والنسائي ٣/ ١٤٨، وابن حبان (٢٨٥٠)، والبيهقي ٣/ ٣٢٠. انظر: «الإلمام» (٢٠٥)، و «المحرر» (٤٩٣).

رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (١).

٥٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْ قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْوَيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الْوَيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ الْقَيَامِ الشَّهُمُ مُنَ مَنَ مَنَ مَرَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكُوعًا طَوِيلًا، وَهُو دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ الْقَيَامِ الشَّهُمُ مُن فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَاللَّفُظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).

٥٠٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّىٰ حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتِ (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. ونقل الدارقطني عن ابن أبي داود قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يسروه إلا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري النداء بصلاة الكسوف»، ثم تعقبه بقوله: «تابعه الأوزاعي عن الزهري».

أخرجه: أحمد ٦/ ٩٨، ومسلم ٣/ ٢٩ (٩٠١)(٤)، وأبو داود (١١٩٠)، والنسائي ٣/ ١٢٧، والدارقطني ٢/ ٦٢، والبيهقي ٣/ ٣٢٠. انظر: «الإلمام» (٥٠٥)، و «المحرر» (٤٩٦). «الصلاة جامعة» نقل في ضبطها الرفع والنصب، والأخير هو الأشهر والأفصح بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، وانظر: «التنقيح» للزركشي ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۸۰۵) برواية الليثي، وأحمد ١/ ٢٩٨، والبخاري ٢/ ٥٥- ٢٥ (١٠٥٢)، ومسلم ٣/ ٣٣-٣٤ (١٠٥٧)، وأبو داود (١١٨٩)، والنسائي ٣/ ١٤٦، وابن المجارود (٢٤٨)، وابن خزيمة (١٣٧٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٣٢)، والبيهقي ٣/ ٢٣١، والبغوي (١١٤٠). انظر: «المحرر» (٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لانقطاعه فإن حبيباً لم يسمعه من طاوس وهو مدلس وقد عنعن، نص عليه أهل العلم؛ ولمخالفة متنه للرواية السابقة في «الصحيحين» من حديث ابن عباس، وبقية الأحاديث الثابتة في

- ٥٠٧ وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ (١).
- ٥٠٨ وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ ﴿ صَلَّىٰ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (٢).

٥٠٩ - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَ تَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (٣).

٥١٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ عَلَى قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُ ﷺ عَلَى وَكُبَتَيْدِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَلَى النَّالِهُ مَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَلَى اللَّهُمَّ الْعَلْهُا وَعَلْهَا عَلَى اللَّهُ مَّ الْجَعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَلَى اللَّهُ مَّ الْجَعَلْهَا وَلَا تَجْعَلْهَا عَلَى اللَّهُ مَّ الْجَعَلْهَا وَحُمَةً وَلَا تَجْعَلْهَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

العدد. أخرجه: ابن أبي شيبة (۸۳۷۷)، وأحمد ١/ ٢٢٥، والدارمي (١٥٢٦)، ومسلم ٣٤ ٣٤ (١٥٨)، ومسلم ٣٤ ٣٤ (١٨٨)، وعلَّف ٣ / ١٢٨، والطبراني في «الكبير» (١١٨٩)، والسدارقطني ٢/ ٦٤، والبيهقي ٣/ ٣٢٧، والبغوي (١١٤٤). انظر: «الإلمام» (٥٠٩)، و«المحرر» (٤٩٥).

(۱) إسناده ضعيف؛ لضعف وتفرد حنش بن المعتمر، فالأكثر على تـضعيفه. أخرجـه: أحمـد ١٤٣/، وابن خزيمة (١٣٨٨) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ٣٣٠. انظر: «المحرر» (٤٩٥).

(٢) صحيح. دون قوله ست ركعات، فالثابت من حديث جابر أنَّها أربع فقط، لموافقتها حديث عائشة وابن عباس. انظر: كلام البيهقي، وابن القيم في «زاد المعاد» ١/ ٤٣٦ وما بعده.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٣٨١)، وأحمد ٣/ ٣١٨، وعبد بين حميد (١٠١٢)، ومسلم ٣/ ٣١-٣٢ (١٠١٢)، ومسلم ٣/ ٣١-٣٢ (٤٠٤)، وأبيو داود (١٠١٨)، وابين خزيمة (١٣٨٦) بتحقيقي، وابين حبيان (٢٨٤٤)، والبيهقي في «السنن الكبرئ» ٣/ ٣٢٦، و«معرفة السنن والآثار» ٣/ ٨٤-٨٥ عقب (١٩٨٥). انظر: «الإلمام» (٨٠٥).

(٣) ضعيف؛ لتفرد أبي جعفر الرازي به، ومثله لا يقبل تفرده.

أخرجه: أبو داود (١١٨٢)، وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» ٥/ ١٣٤، وأبو يعلى المراني في «الأوسط» (٩١٩٥)، والحاكم ١/ ٣٣٣، والبيهقي ٣/ ٣٢٩.

(٤) ضعيف؛ إسناد الشافعي فيه إبراهيم بن محمد شيخه، وهو متروك. وأما إسناد أبي يعلى والطبراني ففيه الحسين بن قيس، وهو متروك أيضاً. ٥١١ - وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّىٰ فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١).

١٢٥- وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ (٢).

\* \* \*

أخرجه: الـشافعي في «مسنده» (٥٣٧) بتحقيقي، وأبو يعلى (٢٤٥٦)، والطبراني في «الكبير» (١١٥٣٣)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٤٩٢٩)، وابن المنذر في «الأوسط» (٢٩١٨)، والطحاوي في « «شرح معاني الآثار» (١٨٨١)، والبيهقي في ٣/ ٣٤٣.

تنبيه: قال بعضهم: سند البيهقي ضعيف لأجل محمد بن الحسين القطّان، كذَّبه ابن ناجية، والسند قد صح عند عبد الرزاق بدون محمد بن الحسين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الشافعي في «الأم» ٨/ ٤١٢ (٣٣٢٢)، لكن ليس فيه -كما أجمع عليه من اعتنى بالبلوغ-أنَّ الشافعي رواه بلاغاً عن عباد، بل قال: أخبرنا عباد، وعليه يكون الإسناد صحيحاً، والذي يظهر والله أعلم أنَّ ذكر الإخبار بين الشافعي وعباد هو خطأ من النساخ؛ لأنَّه في «سنن البيهقي» ٣/ ٣٤٣ بلفظ البلاغ، ولدينا ما يثبت هذا بعده مباشرة، وهو قول الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن على هذا لقلنا به.

# بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

٥١٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى قَالَ: خَرَجَ النَّبِي ﴾ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَكَمْ هَذِهِ.
 مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبُ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ.
 رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

١٤ ٥ - وَعَنْ عَائِشَة ﴿ فَوْ عَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَحُوطَ الْمَطَرِ، فَأُمَرِ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّىٰ، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ شَكُوتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، »، ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللهُ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ عَلَىٰ الْفَعَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْفَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْ حَتَىٰ رُويَ وَاللهُ اللهُ يَوْلُ حَتَىٰ رُويَ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلْ مَا أَنْزَلْ حَتَىٰ رُويَ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن؛ لأجل هشام بن إسحاق. أخرجه: أحمد ۱/ ۲۳۰، وأبو داود (۱۱٦٥)، وابن ماجه (۱۲٦٦)، والترمذي (۵۰۸)، والنسائي ۳/ ۲۰۱، وابن الجارود (۲۰۳)، وابن خزيمة (۱٤٠٥) بتحقيقي، وأبو عوانة (۲۰۲۱)، وابن حبان (۲۸۲۲)، والطبراني في «الكبير» (۱۰۸۱۸)، والدارقطني ۲/ ۲۸، والحاكم ۱/ ۳۲۲-۳۲۷، والبيهقي ۳/ ۳٤٤.

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ت)، وهو الصواب الموافق لما في «سنن أبي داود»، ومعلوم عند القراء صحة الروايتين بالألف ودونه، وقد رجّح الطبري وغيره بدون الألف، وما أحسن قول أبي داود حينما قال عقب الحديث: «أهل المدينة يقرؤون: «ملك يوم الدين» وإنَّ هذا الحديث حجة لهم».

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ الخطية وشروح سنن أبي داود من غير «أنت» بين «أنت» و «الغني».

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ت)، وفي (م) و(غ) «رأينا من» وفي «سنن أبي داود» «حتى بدا».

إِبْطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَىٰ النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو وَنَزَلَ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ(١).

وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ:

٥١٥ - حَدِيثِ عَبْدِ اللهُ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَىٰ الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (٢).

١٦٥ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ<sup>(٣)</sup> أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ<sup>(٤)</sup>. ١٧٥ - وَعَنْ أَنْسٍ هُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ

<sup>(</sup>۱) حسن؛ من أجل خالد بن نزار. أخرجه: أبو داود (۱۱۷۳)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۱) حسن؛ من أجل خالد بن نزار. أخرجه: أبو داود (۱۱۷۳)، والطحاوي (۱۹۵)، وابن حبان (۹۹۱)، والحاكم ۱/ ۳۲۸، والبيهقي ۳/ ۳۶۹. انظر: «الإلمام» (۱۲۵)، و«المحرر» (۹۸۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۵۱۶) بتحقیقي، وأحمد ۶/ ۳۹، والبخاري ۲/ ۳۲ (۲۰۱۲)، وأبو داود (۱۲۱۱)، وابن ماجه (۱۲۲۷)، والترمذي (۱۲۱۷)، والنسائي ۳/ ۱۰۵، وابن خزيمة (۱٤٠٦) بتحقیقي، وابن حبان (۲۸۲۵)، والبیهقي ۳/ ۳۵۵-۳۵۵. انظر: «المحرر» (۵۰۱).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م)، وفي (ت) «حديث».

<sup>(</sup>٤) ضعيف مرسلاً وموصولاً، أمّا الموصول فجاء من طريق عبد الله بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف بن عيسى، عن إسحاق بن عيسى، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وهو إلى حفص لم يرد من غير هذا الطريق، ورواته ليسوا من المكثرين المشهورين بالرواية، وقد خالف محمد بن عبد الله بن أبي الثلج محمد بن يوسف فرواه مرسلاً. وكلاهما صدوق إلا أنّ ابن أبي الثلج أخرج له البخاري في الصحيح. فيبقى في النفس منه شيء لشدة فرديته والاختلاف فيه. أخرجه: ابن شبة في «تاريخ المدينة» ١/ ١٤٥، والدارقطني ٢/ ٦٦، ومن طريقه البيهقي ٣/ ٢٥١، والدارقطني ٢/ ٢٦، ومن طريقه البيهقي ٣/ ٢٥١ مرسلاً.

وأخرجه: الحاكم ١/ ٣٢٥، والبيهقي ٣/ ٣٥١، موصولاً بذكر جابر بن عبد اللَّهُ.

يَخْطُبُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَّ تَعَالَىٰ (۱) يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ الـدُّعَاءُ يَإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

٥١٨ - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ ﴿ كَانَ إِذَا قُحِطُ وا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ الْمُطَلِّبِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ الْمُعَلِيِّ

١٩ - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا - وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ - مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤).

٥٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَانَ إِذَا رَأَىٰ الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» أَخْرَجَاهُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) المثبت من (م) و (غ)، ولم ترد في (ت).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٤، وعبد بن حميد (١٢٨٢)، والبخاري ٢/ ٣٥ (١٠١٤)، ومسلم ٣/ ٢٠-٢٥ (٨٩٧)، وأبو داود (١٠١٤)، والنسائي ٣/ ١٥٩، وأبو يعلى (٣٣٣٤)، وابن الجارود (٢٥٦)، وابن خزيمة (١٤٢٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٥٨). انظر: «الإلمام» (٥١٥)، و المحر، » (٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٣٤ (١٠١٠)، وابن خزيمة (١٤٢١) بتحقيقي، وابـن حبـان (٢٨٦١)، والطبراني في «الكبير» (٨٤)، والبغوي (١١٦٥). انظر: «الإلمام» (٥١٩)، و«المحرر» (٥٠٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٣٣، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٧١)، ومسلم ٣/ ٢٦ (٨٩٨) (١٣)، وأبو داود (٥١٠٠)، والنسائي في «الكبرئ» (١٨٥٠)، وأبو يعلى (٣٤٢٦)، وابن حبان (٦١٥٠)، والحاكم ٤/ ٢٨٥، والبيهقي ٣/ ٣٥٩. انظر: «الإلمام» (٢٢٥)، و«المحرر» (٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الحميدي (٢٧٠)، وأحمد ٦/ ٤١-٤٦، وعبد بن حميد (١٥٢٥)، والبخاري ٢/ ٤٠ (١٠٣٢)، وأبو داود (٩٩٠٥)، وابن ماجه (٣٨٩٠)، والنسائي ٣/ ١٦٤، وابن حبان (٩٩٣)، والبيهقي ٣/ ٣٦٢.

تنبيه: لم يخرجه بهذا اللفظ مسلم كما أشار الحافظ. انظر: «الإلمام» (٥٢٠)، و«المحرر» (٥٠٥).

١ ٥ ٥ - وَعَنْ سَعْدِ (١) ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا قَصِيفًا دَلُوقًا ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قِطْقِطًا سَجْلًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ »
 رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (٢).

٥٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴾ قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَىٰ ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنِّى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ت) «سعيد».

<sup>(</sup>٢) موضوع؛ آفته عبد الله بن محمد أبو محمد البلوي الأنصاري، قال عنه الدارقطني: يضع الحديث، ورماه الأزدي بالكذب كذلك، انظر: «لسان الميزان» (٢٠١٨)، و«المؤتلف والمختلف» (٢٠١٨). وسقط منه عمارة بن زيد كما في «إتحاف المهرة» (٢٠١٥)، وهو كذلك عند ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق والريح» (٦٦)، لكن تحرف عنده إلى عمارة بن يزيد. أخرجه: أبو عوانة (٢٥١٤). انظر: «المحرر» (٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عون ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أحمد: رجل معروف. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفيه كذلك عون والد محمد، يقال فيه ما قيل في ابنه، إلا إنَّ البخاري زاد أنَّه لم يسمع من الزهري، والذي بين يدينا ثبوت ذلك من خلال التصريح بالسماع. أخرجه: الدارقطني ٢/ ٦٦، والحاكم ١/ ٢٧٥-٣٢٦. وجاء من طريق آخر، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» (٨٧٥)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٦١) وهو الآخر فيه سلامة بن روح فيه ضعف، وتلميذه محمد بن عزيز فيه ضعف أيضاً، وقد تكلم في سماع سلامة من عقيل، وسماع محمد من سلامة. والناظر لحال الإسنادين يمكن أنْ يعضد أحدهم الآخر، لولا ما قيل من احتمال الانقطاع، خاصة في الإسناد الأول مع جزم البخاري بعدم السماع، وورود التصريح عند الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، ومثله لا يثبت السماع مع مخالفة البخاري للحكم. وجاء من وجه آخر، أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢١٠)، وأحمد في «الزهد» البخاري للحكم. وجاء من وجه آخر، أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٦٠)، وأحمد في «الزهد» والطبراني في «الدعاء» (٩٦٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١٢٦٠)، من حديث أبي

٥٢٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ اسْتَسْقَىٰ فَأَسَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

\* \* \*

الصديق الناجي؛ فيه زيد العمي متفق على ضعفه. وله وجه آخر، أخرجه: عبد الرزاق (٤٩٢١)، والطبراني في «الدعاء» (٩٦٧)، من مرسل الزهري، ومراسيل الزهري كلها ضعيفة.

تنبيه: الحديث لم يخرجه أحمد كما تري.

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه: أحمد ٣/ ١٥٣، وعبد بن حميد (١٢٩٣)، ومسلم ٣/ ٢٤ (٨٩٦)(١)، وأبو داود (١٢٩٨)، وابن خزيمة (١٤١٢) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ٣٥٧.

## بَابُ اللِّبَاسِ

٢٤٥ - عَنْ أَبِي عَامِرِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَيَكُونَنَّ (١) مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (١) وَالْحَرِيرَ ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٣).

٥٢٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﴾ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَاكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٠).

٥٢٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ النَّبِيُ ﴾ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة (غ)، و(م) «ليكون».

<sup>(</sup>٢) لم ترد في نسخة (م) و(غ)، والمثبت من (ت) وهو هكذا عند أبي داود.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٣٨ (٥٥٩٠)، وأبو داود (٤٠٣٩)، وابن حبان (٦٧٥٤)، والمبراني في «الكبير» (٢٤١٧)، والبيهقي ٣/ ٢٢٧.

تنبيه: إنَّما صنع الحافظ ابن حجر هكذا في التخريج، ولم يعزه للبخاري أصالةً، للشك في صحابيه عند البخاري، ولأنَّ البخاري صدّره بقوله: «قال»، وعنده الشك في الصحابي لا يضر، وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، ثمَّ إنَّ تصدير الحديث عن شيخ البخاري بقوله: «قال» إسناد لا شك فيه، وقد بينت ذلك بالأدلة القاطعة في مقدمة تحقيقي لصحيح البخاري.

انظر: «الإلمام» (٩٣٤)، و «المحرر» (٤٨١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٤-١٩٥ (٥٨٣٧)، والدارقطني ٤/ ٢٩٣، والبيهقي ١/ ٢٨. بذكر النهي عن الجلوس أيضاً.

وأخرجه: أحمد ٥/ ٣٨٥، والدارمي (٢١٣٠)، ومسلم ٦/ ١٣٦ (٢٠٦٧) (٤)، وأبسو داود (٣٧٢٣)، وابن ماجه (٤١٤٣)، والترمذي (١٨٧٨)، والبزار (٢٠٦٩)، والنسائي ٨/ ١٩٨، وابن الجارود (٨٦٥)، وابن حبان (٣٣٣٥)، والدارقطني ٤/ ٣٩٣، والبيهقي ١/ ٢٨. من دون ذكر النهي. انظر: «الإلمام» (٤٩٤)، و «المحرر» (٤٨٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٩٢ (٥٨٢٨)، ومسلم ٦/ ١٤١ (٢٠٦٩) (١٥)، وأبو داود (٤٠٤٢)، وابن ماجه (٢٨٢٠)، والترمذي (١٧٢١)، وأبو يعلى (٢١٣)، والطحاوي في «شرح

٥٢٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَـوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٥٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴾ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ ﴾ حُلَّةً سِيرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم (٢).

٥٢٩ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ أُحِلَّ اللَّا هَبُ وَالْحَرِيرُ لِهُ الْخَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهِمْ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٣٠ .

٠٣٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هِينَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا

المعاني» (٢٥٠٧)، وابسن حبان (٤٤١)، والبيهقي ٢/ ٢٣. انظر: «الإلمام» (٩٥)، و«المحرر» (٤٨٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٧، والبخاري ٤/ ٥٠ (٢٩١٩)، ومسلم ٢/ ١٤٣ (٢٠٧٦) (٢٤)، وأبو داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (٣٥٩٢)، والترمذي (١٧٢٢)، والنسائي ٨/ ٢٠٢، وابن حبان (٥٤٣٠)، والبيهقي ٣/ ٢٠٢.

تنبيه: ليس في البخاري «في سفر»، ولم ينبه عليه أحد ممن حقق البلوغ أو شرحه -فيما وقفت عليه-. انظر: «الإلمام» (٤٩٦)، و«المحرر» (٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٩٠-٩١، والبخاري ٧/ ١٩٥ ( ٥٨٤٠)، ومسلم ٦/ ١٤٢ ( ١٩٥٠)، وأبو داود (٤٣٠)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والبزار (٧٣١)، والنسائي ٨/ ١٩٧، وأبو يعلى (٣١٩)، والبيهقي ٢/ ٢٤٢. تنبيه: عندهما باللفظ نفسه. انظر: «الإلمام» (٤٩٨)، و«المحرر» (٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ حصل فيه خلاف كبير، ولُبُّه أنَّ بعض الرواة يذكر رجلاً بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري، وبعضهم لا يذكره، فإنْ رجِّح الأول لا يصح؛ لإبهام الراوي، وإنْ كان الآخر، فهو منقطع؛ لأنَّ أحدهما لم يلق الثاني. والحديث صحيح بشواهده.

أخرجه: معمر في «جامعه» (١٩٩٣٠)، وابن أبي شيبة (٢٥٠١٦)، وأحمد ٤/ ٣٩٢، وعبد بن حميد (٢٥٠١)، والبزار (٥٠٧٨)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي ٨/ ١٦١، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٨٧٣)، والبيهقي ٣/ ٢٧٥. انظر: «المحرر» (٤٨٧).

#### أَنْعَمَ عَلَىٰ عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَىٰ أَنْرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (١).

٥٣١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴾ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَـصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٥٣٢ - وَعَـنْ عَبْدِ اللهُ بْدِنِ عَمْدِ و هِينِ ، قَـالَ: رَأَىٰ عَلَـيَّ النَّبِـيُ ﷺ ثَـوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتُكَ بِهَذَا»؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٥٣٣ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ هِنَظَ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٨، والروياني (٩١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٠٣٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٨١)، والبيهقي ٣/ ٢٧١.

تنبيه: ولو عزا الحافظ الحديث لأحمد لكان أفضل؛ لأنَّه متقدم، وهو أجلّ من البيهقي. انظر: «الإلمام» (٤٩٩)، و«المحرر» (٤٨٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۲۱۲) برواية الليثي، وعبد الرزاق (۲۸۳۲)، وأحمد ١/ ٨١، ومسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٢٨)، وأبو داود (٤٠٤٤)، وابن ماجه (٣٦٠٢)، والترمذي (٢٦٤)، والبزار (٩١٨)، والنسائي ٢/ ١٨٨، وأبو يعلى (٤٠٤)، وابن حبان (٩٤٤٠)، والبيهقي ٢/ ٤٢٤، والبغوي (٢٢٧). انظر: «الإلمام» (٩٠٠)، و«المحرر» (٤٩٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: معمر في «جامعه» (١٩٩٦٥)، ومسلم ٦/ ١٤٤ (٢٠٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٤/ ٢١، باللفظ نفسه، وأخرجه: الطيالسي (٢٢٧٨)، وابن أبي شيبة (٢٠١٥)، وأحمد ٢/ ٢٦، ومسلم ٦/ ١٤٤ (٢٧٧) (٢٠٧٧)، والنسائي ٨/ ٢٠٣، والحاكم ٤/ ١٩٠، والبيهقي ٣/ ٢٤٥، بلفظ «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا». انظر: «المحرر» (٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) حسن؛ فيه المغيرة بن زياد البجلي، والراجح أنَّه لا يقبل تفرده، إلا أنَّه توبع من عبد الملك العرزمي في رواية بعضهم عنه وهي عند البخاري في «الأدب المفرد» (٣٤٨).

أخرجه: إسحاق بن راهويه (۲۲۲۷)، وابن أبي شيبة (۱۷٤،۲۵)، وأبو داود (٤٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٩٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٥٩٠)، والبيهقي ٣/ ٢٧٠.

تنبيه: تصرّف الحافظ في متنه يسيراً.

وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّىٰ قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ نَسْتَشْفِي بِهَا(۱).
وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ (۲).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حسن؛ من أجل عبد الملك العرزمي، فهو صدوق له أوهام. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٧-٣٤٨، ومسلم ٦/ ١٣٤٩-٢٦٤)، والبيهقي ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) حسن؛ من أجل عبد الملك العرزمي فهو صدوق له أوهام. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٢).

### كِتَابُ الْجَنَائِزِ

٥٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «أَكْثِرُوا ('' ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

٥٣٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِخُرِّ لِيضًرِّ يَنْمَنَّينَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِخُرِّ يَنْمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِخُرِّ لِي، وَتَوَفَّنِي يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٥٣٦- وَعَنْ بُرَيْدَةَ هُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» رَوَاهُ الثَّلاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) و(غ) «أكثر».

<sup>(</sup>۲) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة. أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۵۳۳)، وأحمد ۲۹۳/۲، والترمذي (۲۳۰۳)، وابن ماجه (٤٢٥٨)، والنسائي ٤/٤، وابن حبان (۲۹۹۲)، والحاكم ٤/٢٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٠١، والبخاري ٧/ ١٥٦ (٢٧١)، ومسلم ٨/ ٦٤ (٢٦٨٠) (١٠)، وأبو يعلى وأبو يعلى وأبو يعلى (٩٧١)، وابن ماجه (٤٢٦٥)، والترمذي (٩٧١)، والنسائي ٤/٣، وأبو يعلى (٣٢٢)، وابن حبان (٩٦٨)، والبيهقي ٣/ ٧٧٧. انظر: «الإلمام» (٢٢٢)، و«المحرر» (٥٠٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٨٠٨)، وأحمد ٥/ ٣٥٠، وابن ماجه (١٤٥٢)، والترمذي (٩٨٢)، والنسائي ٤/ ٥-٦، وابن حبان (٢٠١١)، والحاكم ١/ ٣٦٠، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٧٣٥). انظر: «المحرر» (٥٠٨).

وادعى أحد الأفاضل أنَّ له سنداً عند النسائي على شرط الشيخين، يقصد رواية النسائي 1/٤، وليس كذلك؛ فيه يوسف بن يعقوب السدوسي لم يخرج له مسلم شيئاً، وإنَّما خرَّجا ليوسف بن يعقوب الماجشون.

٥٣٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ هِسَسُ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ (١).

٥٣٨ - وَعَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَادٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ يس» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: ابن أبي شیبة (۱۰۹٦۱)، وأحمد ۳/۳، وعبد بن حمید (۹۷۳)، ومسلم ۳/۷۳ (۱۲۹)(۱)، وأبو داود (۲۱۱)، وابن ماجه (۱۶۵۰)، والترمذي (۲۷۹)، والنسائي ٤/٥، وأبو يعلى (۱۹۹)، وابن حبان (۳۰۰۳)، والبيهقي ۳/ ۳۸۳، من حديث أبي سعيد الخدري ... وأبو يعلى وأخرجه: ابن أبي شيبة (۱۰۹۵)، ومسلم ۳/۷۳ (۹۱۷)(۲)، وابن ماجه (۱۶٤٤)، وأبو يعلى (۱۸۸۶)، وابن الجارود (۱۳۰۵)، وابن حبان (۲۰۰۶)، والبيهقي ۳/ ۳۸۳، من حديث أبي هريرة ... انظر: «الإلمام» (۲۵۵)، و«المحرر» (۰۹۵).

<sup>(</sup>۲) ضعيف؛ اضطرب فيه سليمان التيمي فلم يضبط أسانيده، فحدث به على أربعة أوجه، وفيه كذلك جهالة أبي عثمان، وليس هو بالنهدي، انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٣٩١. أخرجه: الطيالسي (٩٣١)، وابن أبي شيبة (٩٤٩)، وأحمد ٥/ ٢٦، والبخاري في «الكنى» (٥٠٥)، وأبو داود (٢١٢١)، وابن ماجه (١٤٤٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٠٨٤)، وابن حبان (٢٠٠٢)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٥١٠)، والحاكم ١/ ٥٦٥، والبيهقي ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) في (ت) «اتبعه»، والمثبت من (م) و(غ)، وهو الموافق لرواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٩٧، ومسلم ٣/ ٣٨ (٩٢٠)(٧)، وأبو داود (٣١١٨)، وابـن ماجـه (١٤٥٤) مختصراً، والنسائي في «الكبـرئ» (٨٢٢٧)، وأبـو يعـلى (٧٠٣٠)، وابـن حبـان (٤١٠)، والطبـراني في «الكبير» ٢٣/ (٢١٤)، والبيهقي ٣/ ٣٨٤-٣٨٥. انظر: «الإلمام» (٥٢٥)، و«المحرر» (٥١٠).

٠٤٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴾ حِينَ تُوُفِّي سُجِّي بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ (١).

١٥ - وَعَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ ﴿ قَبَلَ النَّبِيِّ ﴿ بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٢).
 ٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّىٰ يُقْضَىٰ عَنْهُ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (٣).

٥٤٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

٥٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِي فَ قَالُوا: وَاللَّهُ مَا نَـدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ الله فَ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا؟ ...الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦١٧٤)، وأحمد ٦/ ٨٩، والبخاري ٧/ ١٩٠ (٥٨١٤)، ومسلم ٣/ ٤٩-٥ (٩٤٢) (٥٤٢)، وأبو يعلى «الكبرئ» (٧٠٧٥)، وأبو يعلى (٤٥٨)، وابن حبان (٢٦٥)، والبيهقي ٣/ ٣٥٥. انظر: «الإلمام» (٥٢٦)، و«المحرر» (٥١١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۱۲۱۸۲)، وأحمد ۱/ ۲۲۹، والبخاري ٦/ ١٧ (٤٤٥٥)، وابن ماجه (١٤٥٧)، والترمذي في «الشمائل» (٣٩٠) بتحقيقي، والنسائي ١١/٤، وأبو يعلى (٢٧)، وابن حبان (٣٠٢٩)، والبغوي (١٤٧١). انظر: «المحرر» (٥١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح بشواهده. أخرجه: الطيالسي (٢٣٩٠)، والشافعي في «مسنده» (٢٠٦) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٠٤٥، والدارمي (٢٠٩١)، وابن ماجه (٢٤١٣)، والترمذي (١٠٧٨)، وأبو يعلى (٥٨٩٨)، وابت حبان (٢١٠١)، والحاكم ٢/ ٢٦-٢٧، والبيهقي ٤/ ٦١. انظر: «الإلمام» (٥٢٧)، و«المحرر» (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٧٦٥) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٥، والبخاري ٢/ ٩٦ ( ١٢٦٥)، ومسلم ٢/ ٢١٥)، وأبو داود (٣٢٣٨)، وابن ماجه (٣٠٨٤)، والترمذي (٩٠١)، والنسائي ٢/ ٣٩٥، وابن الجارود (٥٠٦)، وابن حبان (٣٩٥٧)، والدارقطني ٢/ ٥٩٠، والبيهقي ٣/ ٣٩٠، انظر: «الإلمام» (٧٢٥)، و«المحرر» (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق.

٥٤٥ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ عَلَيْهَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبَ النَّبِي الْ وَأَيْتُهُ، فَقَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِي الْ وَأَيْتُنَ ذَلِكَ، بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ، بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ »، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (٢٠).

وَفِي لَفْظٍ للْبُخَارِيِّ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا (٣).

٥٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

أخرجه: إسحاق بن راهويه (٩١٤)، وأحمد ٦/ ٢٦٧، وأبو داود (٣١٤١)، وابن الجارود (١٥١)، وابن الجارود (١٥)، وابن حبان (٢٦٢٧)، والحاكم ٣/ ٥٩٠، والبيهقي ٣/ ٣٨٧. انظر: «الإلمام» (٥٢٩)، و«المحرر» (٥١٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٥٩٢) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٨٤، والبخاري ٢/ ٩٣ (١٢٥٣)، ومسلم ٣/ ٧٤ (٩٣٩) (٣٦)، وأبو داود (٢١٤٣)، وابن ماجه (١٤٥٨)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي ٤/ ٢٨، وابن الجارود (٥١٨)، وابن حبان (٣٠٣٢)، والطبراني في «الكبير» ٥٢/ (٨٦)، والبيهقي ٣/ ٣٨٩. انظر: «المحرر» (٥١٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۱۰۹۹۱)، وأحمد ٦/ ٤٠٨، والبخاري ١/ ٥٣ (١٦٧)، ومسلم ٣/ ٤٨ (٩٣٩) (٤٢)، وأبو داود (٣١٤٥)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي ٤/ ٣٠، وابن الجارود (٥١٥)، وابن حبان (٣٠٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٥/ (١٦٠)، والبيهقي ٣/ ٣٨٨. انظر: «الإلمام» (٥٣٠)، و «المحرر» (٥١٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٠٨٩)، وأحمد ٦/٨٠٦، والبخاري ٢/ ٩٥ (١٢٦٣)، والترمذي (٩٩٠)، والنسائي ٤/ ٣٠، وابن الجارود (٥٢٠)، والطبراني في «الكبيسر» ٢٥/ (١٥٥)، والبيهقي ٣/ ٣٨٩. انظر: «الإلمام» (٥٣١)، و«المحرر» (٥١٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: السافعي في «مسنده» (٥٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢٠٣/٦-٢٠٤، والبخاري ٢/ ٩٥-٩٦ (٢٦٤)، وابن ماجه (١٤٦٩)،

٥٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: لَمَّا تُوُفِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٥٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»؟، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

والترمذي (٩٩٦)، والنسائي ٤/ ٣٥، وابـن الجـارود (٥٢١)، وابـن حبـان (٣٠٣٧)، والبيهقي ٣/ ٣٩٩. انظر: «الإلمام» (٥٣٢)، و«المحرر» (٥١٨).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۱۸، والبخاري ۲/ ۹۲-۹۷ (۱۲۲۹)، ومسلم ۷/ ۱۱٦ (۲٤٠٠) (۲۵)، وابن ماجه (۱۵۲۳)، والترمذي (۹۸ ۳۰)، والنسائي ٤/ ۳۳، والطحاوي في «شرح المشكل» (۹۶)، وابن حبان (۳۱۷)، والبيهقي ۸/ ۱۹۹. انظر: «الإلمام» (۵۳۳)، و«المحرر» (۱۹۵).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥٦٦) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٢٠٠٠)، وأحمد ١/ ٢٤٧، وأبو داود (٣٨٧٨)، وابن ماجه (٣٥٦٦)، والترمذي (٩٩٤)، وأبو يعلى (٢٤١٠)، وابن حبان (٣٤٢٥)، والبيهقي ٣/ ٢٤٥، انظر: «المحرر» (٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٢٥٤٩)، وابن أبي شيبة (١١٢٣٢)، وأحمد ٣/ ٢٩٥، ومسلم ٣/ ٥٠ (٣٤٩) (٩٤٣)، وأبو داود (٣١٤٨)، والنسائي ٤/ ٣٣، وأبو يعلى (٢٢٣٤)، وابن الجارود (٥٤٦)، وابن حبان (٣٠٣٤)، والحاكم ١/ ٣٦٨-٣٦٩، والبيهقي ٣/ ٤٠٣. انظر: «المحرر» (٣١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٣١، وعبد بن حميد (١١١٩)، والبخاري ٢/ ١١٤ (١٣٤٣)، وأبو داود (٣١٣٨)، وابن ماجه (١٥١٤)، والترمذي (١٠٣٦)، والنسائي ٤/ ٢٦، وأبو يعلى (١٩٥١)، وابن الجارود (٥٥١)، وابن حبان (٣١٩٧)، والدارقطني ٤/ ١١٧، والبيهقي ٤/ ٣٤. انظر: «الإلمام» (٥٣٥)، و«المحرر» (٥٢١).

١٥٥- وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ إِنَّ يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُشْلَبُ سَرِيعًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠).

٢٥٥٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ لَهَا: ﴿ لَوْ مُتَّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ (٢) » الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

٥٥٣ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ (٤).

٤ ٥ ٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُ ﴿ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ فيه عمرو بن هاشم الجنبي، وهو لا يقبل تفرده، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثاً واحداً في «صحيح البخاري». أخرجه: أبو داود (٣١٥٤)، ومن طريقه البيهقي ٣/ ٤٠٣، تنبيه: هكذا لفظه في الأصول الخطية، وفي «سنن أبي داود»: «يسلبه سلباً سريعاً»، وعند البيهقي: «يسلب سلباً سريعاً».

<sup>(</sup>٢) في (م) و(غ) «لغسلتك»، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) حسن؛ فيه محمد بن إسحاق. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٢٨، والمدارمي (٨٠)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وأبو يعلى (٤٥٧٩)، وابن حبان (٦٥٨٦)، والدارقطني ٢/ ٧٤، والبيهقي ٣/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه أم جعفر بنت محمد بن جعفر ويقال: أم عون، وهي مجهولة، وجاءت متابعة عند البيهقي في «المعرفة» (٢٠٧٧)، لكنَّها لا تثبت؛ فيها يعقوب بن محمد الزهري، وهو صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥٦٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦١٢)، والدارقطني ٢/ ٧٩، والحاكم ٣/ ١٦٢-١٦٤، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/ ٤٣، والبيهقي ٣/ ٣٩-٣٩٦)، والبغوي (١٤٧٥). انظر: «المحرر» (٥١٧).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ لكنّه صح من غير هذا الحديث، وهذا الحديث تفرد بذكر الصلاة فيه: بشير بن المهاجر، وحاله لا تحتمل منه التفرد والمخالفة، فقد رواه علقمة بن مرثد -وهـو ثقة- بـدونها. وصح من حديث عمران بن حصين عند مسلم ٥/ ١٢٠- ١٢١ (١٦٩٦) (٢٤). أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٩٤٠)، وأحمد ٥/ ٣٤٨)، والـدارمي (٢٣٢٤)، ومسلم ٥/ ١٢٠ (١٦٩٥) (٢٣)، وأبو

٥٥٥ - وَعَـنْ جَـابِرِ بْـنِ سَـمُرَةَ ﴿ فَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﴿ بِرَجُـلٍ قَتَـلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٥٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي»؟ فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا (٢) فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَىٰ قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ عَلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»(٤).

٥٥٧ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ كَانَ يَنْهَىٰ عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (٥٠ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴾ .

داود (٢٤٤٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٥١٥)، وأبو عوانة (٦٢٩٥)، والبيهقي ١٨/٤-١٩. انظر: «الإلمام» (٥٣٨)، و«المحرر» (٥٢٥).

<sup>(</sup>۱) حسن؛ من أجل سماك بن حرب. أخرجه: أحمد ٥/ ٨٧، ومسلم ٣/ ٦٦ (٩٧٨) (١٠٧)، وأبو داود (١٠٥٥)، وابن ماجه (١٠٢)، والترمذي (١٠٦٥)، والنسائي ٤/ ٦٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٨٠)، وابن حبان (٣٠٩٣)، والحاكم ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٤/ ١٩. انظر: «الإلمام» (٥٣٩)، و«المحرر» (٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) من قوله: «فقالوا» إلى هنا من الصحيحين وبقية مصادر التخريج، ولم ترد في أصولنا الخطية.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٤٤٦)، وأحمد ٢/ ٣٥٣، والبخاري ١/ ١٢٤ (٤٥٨)، ومسلم ٣/ ٥٦ (٥٥٦) (١٢٥)، وأبو داود (٣٢٠٣)، وابن ماجه (١٥٢٧)، وأبو يعلى (١٤٢٩)، وابن خزيمة (١٢٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٦)، والبيهقي ٤/ ٤٧، والبغوي (١٩٩٩). انظر: «المحرر» (٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٢٤٤٦)، وأحمد ٢/ ٣٨٨، ومسلم ٣/ ٥٦ (٩٥٦)(٧١)، وأبو يعلى (٦٤٢٩)، وابن حبان (٣٠٨)، والبيهقي ٤/ ٤٧. انظر: «المحرر» (٧٢٧).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ بلال بن يحيئ العبسي لم يسمع من حذيفة. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٣١٧)، وأحمد ٥/ ٣٨٥، والترمذي (٩٨٦)، وابن ماجه (١٤٧٦)، والبيهقي ٤/ ٧٤. انظر: «الإلمام» (٤١٥)، و«المحرر» (٥٢٨).

٥٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ نَعَىٰ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٥٥٥- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ فَالُ (٢): سَمِعْتُ النَّبِي اللَّهِ عَلَى الْهُ وَلُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَىٰ جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْعًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٠٦٠- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﴿ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسُطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

٥٦١- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ قَالَتْ: وَاللَّهُ لَقَدْ صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ٥ ).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥٩٦) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٣٨، والبخاري ٢/ ٩٢ ( ١٩٤٥)، والبخاري ٢/ ٩٢ ( ١٩٤٥)، وابن ماجه (١٩٣٤)، والترمذي (١٢٤٥) أبي ومسلم ٣/ ٥٤ ( ١٩٥١) وأبو داود (٣٢٠٤) وابن ماجه (١٩٣٤)، والترمذي (١٠٢٢) [لم يرد النعي عند الأخيرين وهو مراد الباب] والنسائي ٤/ ٩٦، وابن الجارود (٣٤٥)، والبيهقي ٤/ ٤٩. انظر: «الإلمام» (٥٤٥)، و «المحرر» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) «قال» من حاشية النسخة (ت).

<sup>(</sup>٣) حسن؛ فيه حميد بن زياد الخراط، وهو صدوق يهم، وكذلك شريك بن عبد الله بن أبئ نمر، وهو صدوق يخطئ من عبد الله بن أبئ نمر، وهو صدوق يخطئ من أخرجه: أحمد ١/ ٢٧٧، ومسلم ٣/ ٥٣ (٩٤٨) (٥٩)، وأبو داود (٣١٧٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧١)، وابن حبان (٣٠٨١)، والطبراني في «الأوسط» (٨٨٩٨)، والبيهقي ٤/ ٣٠. انظر: «الإلمام» (٥٤٢)، و«المحرر» (٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٩، والبخاري ٢/ ١١١ (١٣٣١)، ومسلم ٣/ ٢٠ (٩٦٤) (٨٧)، وأبو داود (٣١٩)، وابن ماجه (١٤٩٣)، والترمذي (١٠٣٥) - ولم يرد عنده ذكر النفاس- والنسائي ١/ ١٩٥، وابن الجارود (٤٤٥)، وابن حبان (٣٠٦٧)، والبيهقي ٤/ ٣٣-٣٤. انظر: «الإلمام» (٤٤٥)، و«المحرر» (٣٠١٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٦١٤) برواية الليثي، وعبد الرزاق (٦٥٧٨)، وأحمد ٦/ ٧٩، ومسلم ٣/ ٦٢ (٩٧٣)(١٠١)، وأبو داود (٣١٨٩)، وابن ماجـه (١٥١٨)، والترمـذي (١٠٣٣)،

٥٦٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَىٰ جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرُ عَلَىٰ جَنَائِةٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ (١).

٥٦٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَىٰ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَـدْرِيُّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ (٢)، وَأَصْلُهُ فِي «الْبُخَارِيِّ»(٣).

٥٦٤- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يُكَبِّرُ عَلَىٰ جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (''

٥٦٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٠).

والنسائي ٤/ ٦٨، وابن حبان (٣٠٦٥)، والحاكم ٣/ ٦٢٩-١٣٠، والبيهقي ٤/ ٥١. انظر: «الإلمام» (٥٤٣)، و«المحرر» (٥٣٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٦٧-٣٦٨، ومسلم ٣/ ٥٦ (٩٥٧)(٧٢)، وأبو داود (٣١٩٧)، وابن ماجه (١٥٠٥)، والترمذي (١٠٢٣)، والنسائي ٤/ ٧٢، وابن الجارود (٥٣٣)، وابن حبان (٣٤٦)، والدارقطني ٢/ ٧٣، والبيهقي ٤/ ٣٦. انظر: «الإلمام» (٤٦٥)، و«المحرر» (٥٣٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر العدد معلول كما أنَّ البخاري حذفه عمداً، كما في «تحفة الأشراف» ٧/ ٨٦ (١٠٢٠) نقلاً عن أبي بكر البرقاني، وصنيع البخاري هو الصواب، إذ لو كانت العلة بالصلاة عليه بست تكبيرات كونه بدرياً لتكرر هذا على غيره من البدريين.

أخرجه: عبد الرزاق (٦٣٩٩)، وابن أبي شيبة (١١٥٥٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٧٧٨)، والطبراني في «الكبير» (٥٤٥)، والحاكم ٣/ ٢٠، والبيهقي ٣/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٥/ ١٠٦ (٤٠٠٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً؛ لأجل إبراهيم بن محمد. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥٨٤) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٥٨، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٩/ ١٥٩، والبيهقي ٤/ ٣٩.

تنبيه: اللفظ المذكور للحاكم في «المستدرك»، ولا ندري كيف صنع الحافظ ابن حجر ذلك؟!

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥٨٧) بتحقيقي، والبخاري ٢/ ١١٢ (١٣٣٥)، وأبو داود

٥٦٦ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ فَ قَالَ: صَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلُهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْهَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنسِ، وَاغْسِلْهُ بِالْهَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدَّنسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

٧٦٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَخَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيهَانِ، اللَّهُمَّ لَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَىٰ الْإِيهَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ (٢).

<sup>(</sup>٣١٩٨)، والترمذي (٢٠٢٧)، والنسائي ٤/ ٧٤، وأبو يعلى (٢٦٦١)، وابن الجارود (٥٣٤)، وابن حبان (٢٦٦١)، والدارقطني ٢/ ٧٧، والحاكم ١/ ٣٥٨، والبيهقي ٤/ ٣٨. انظر: «الإلمام» (٤٤٥)، و «المحرر» (٥٣٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۹۹۹)، وابن أبي شيبة (۱۱٤٦۱)، وأحمد ٦/ ٢٣، ومسلم ٣/ ٥٥ (١) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۹۹۹)، والترمذي (۱۰۲۵)، والبزار (۲۶۳۹)، والنسائي ١/ ٥١، وابن الجارود (۵۲۸)، وابن حبان (۷۷۰)، والبيهقي ٤/ ٤٠. انظر: «الإلمام» (۵۶۸)، و «المحرر» (۵۲۸).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ اختلف المتقدمون في ترجيح أي الطرق الضعيفة هو الراجح. فبعضهم رجح رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وهذا الأخير مجهول، وهذا رأي البخاري والدارقطني والبيهقي، وبعضهم رجح الرواية المرسلة، وهو رأي أبي حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ٣/ ٥١٧ (٥٥٦)، و «العلل» للدارقطني ٤/ ٢٧٠-٢٧٢ (٥٥٦) و ١٧٩٤)، ٥٢ (١٧٩٤).

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٨، وأبو داود (٢٠١١)، وابن ماجه (١٤٩٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٤٩٨)، وأبو يعلى (٢٠٠٩)، وابن حبان (٣٠٧٠)، والطبراني في «الدعاء» (١١٧٣)، والحاكم ١٨٥٨، والبيهقى ٤/ ٤١، من حديث أبي هريرة.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (١١٤٧٢)، وأحمد ٤/ ١٧٠، والترمذي (١٠٢٤)، وابن أبي عاصم في «الحاء» «الآحاد والمثاني» (١٧٨)، والنسائي ٤/ ٧٤، وابن الجارود (٤١)، والطبراني في «الدعاء»

٥٦٨ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَىٰ الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٥٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ (٢) ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَ وَإِنْ مَكُ مَا يُونَ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٥٧٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلَّىٰ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّىٰ تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠)، وَلِمُسْلِم: «حَتَّىٰ تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (٥٠).

وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّىٰ يُسَلَّىٰ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» (``).

(١١٦٦)، والبيهقي ٤/ ١٤، من حديث أبي إبراهيم، عن أبيه.

تنبيه: الحديث ليس في مسلم كما هو واضح. انظر: «المحرر» (٥٣٧).

<sup>(</sup>۱) حسن؛ لأجل ابن إسحاق. أخرجه: أبو داود (۳۱۹۹)، وابن ماجه (۱٤۹۷)، وابن حبان (۳۰۷٦)، وابن حبان (۳۰۷٦)، والطبراني في «الدعاء» (۱۲۰۵)، والبيهقي ٤/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في (ت): «وعنه» من غير ذكر «أبي هريرة» والمثبت من (م) و(غ).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٠، والبخاري ٢/ ١٠١٠، ومسلم ٣/ ٥٠ (٩٤٤) (٥٠)، ومسلم ٣/ ٥٠ (٩٤٤) (٥٠)، وأبو داود (٣١٨١)، وابن ماجه (٧٤٧)، والترمذي (١٠١٥)، والنسائي ٤/ ٤١، وابن الجارود (٧٢٥)، وابن حبان (٤٢٠)، والبيهقي ٤/ ٢٤. انظر: «الإلمام» (٥٥٠)، و«المحرر» (٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٤، والبخاري ٢/ ١١٠ (١٣٢٥)، ومسلم ٣/ ٥١ (٩٤٥) (٢٥)، وأبو يعلى وأبو داود (٣١٦٨)، وابن ماجه (١٥٣٩)، والترمذي (١٠٤٠)، والنسائي ٤/ ٧٦، وأبو يعلى (٦٦٥٩)، وابن الجارود (٣٢٦)، وابن حبان (٣٠٧٨)، والبيهقي ٣/ ٤١٢. انظر: «الإلمام» (٥٥١)، و«المحرر» (٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٦٨)، وأحمد ٢/ ٢٨٠، ومسلم ٣/ ٥١ (٩٤٥) عقب (٥٢)، والنسائي ٤/ ٧٦. انظر: «المحرر» (٥٣٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٠، والبخاري ١/ ١٨ - ١٩ (٤٧)، والنسائي ٨/ ١٢٠، وابن حبان (٣٠٨٠). انظر: «المحرر» (٥٣٩).

٥٧١ - وَعَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ ﴿ أَنَّهُ رَأَىٰ النَّبِيّ ﴾ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ (''.
٥٧٢ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ عَلَيْنَا عَنِ اتّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَهُ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهُ ('').

٥٧٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّىٰ تُوضَعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٣).

٥٧٤ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهَ بْنَ يَزِيدَ ﴿ أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠).

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ أطبق المتقدمون على ترجيح الإرسال، وعلى رأسهم ابن المبارك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي والدارقطني، -وإن أشغل المتأخرون أنفسهم بذكر المتابعات لابن عيينة، فالقول قولهم، ومجال بحثنا والتوسع فيه إن حصل خلاف بينهم، أمّا مع الإطباق فيلا تنفع كثرة الطرق. انظر: «علل الدارقطني» ۲۱/ ۲۸۰ (۲۷۱٦). أخرجه: الطيالسي (۱۸۱۷)، والحميدي الطرق. أو أحمد ۲/۸، وأبو داود (۱۷۹۹)، وابن ماجه (۱٤۸۲)، والترمذي (۱۰۰۷)، والنسائي على ١٥٠٥، وابن حبان (٥٤٠٥)، والطبراني في «الكبير» (۱۳۱۳)، والدارقطني ۲/ ۷۰، والبيهقي على ۲۸ من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (۱۰۰۰) برواية الليثي، وأبو يعلى (۲۰۰۹) من طريق يونس بن يزيد، وعبد الرزاق (۲۰۹۳)، والترمذي (۱۰۰۹) من طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري مرسلاً. انظر: «الإلمام» (۵۰۰)، و«المحرر» (۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠٨، والبخاري ٢/ ٩٩ (١٢٧٨)، ومسلم ٣/ ٤٧ (٩٣٨) وأبو داود (٣١٦٧)، وابن ماجه (١٥٧٧)، وابن الجارود (٥٣١)، والطبراني في «الكبيسر» ٢٥/ (١١٢)، والبيهقي ٤/ ٧٧. انظر: «الإلمام» (٥٦٦)، و«المحرر» (٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٥، والبخاري ٢/ ١٠٧ (١٣١٠)، ومسلم ٣/ ٥٧ (٩٥٩) (٧٧)، وأبو داود (٣١٧٣)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي ٤/ ٤٤، والبيهقي ٤/ ٢٦. انظر: «الإلمام» (٥٥٥)، و«المحرر» (٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٨٠٥)، وأبو داود (٣٢١١)، والبيهقي ٤/ ٥٤. انظر: «الإلمام» (٥٥٧)، و«المحرر» (٥٤٥).

٥٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْ تَاكُمْ فِي الْقُبُودِ، فَقُولُوا: بِسُمِ اللهَ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللهَ الْخَرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ (١).

٥٧٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: ﴿ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم (٢).

٧٧٥ - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ» (٣).

٥٧٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﴿ قَالَ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) ضعيف مرفوعاً، والراجح وقفه؛ وقد اختلف في وصله وإرساله، فرجح الدارقطني والبيهقي وقفه، واستنكره أبو حاتم، وقال برفعه ابن حبان والحاكم.

أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٨١٥)، وعبد بن حميد (٨١٥)، وأحمد ٢/ ٢٧، وأبو داود (٣٢١٣)، وأبرحه: ابن أبي شيبة (١٠٨٦٠)، والترملذي (٢٠٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٨٦٠)، وابن حبان (٣١١٠)، والمحارم (٣٤١)، والبيهقي ٤/ ٥٥٠. انظر: «الإلمام» (٥٥٨)، و«المحرر» (٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) اختلف فيه؛ لأجل سعد بن سعيد، وهو أخو يحيى الأنصاري، فقد ضعّفه أحمد والنَّسائيُّ وابن معين في أحد القولين، وقيل: توبع.

أخرجه: أحمد ٦/ ٥٥، وأبو داود (٣٢٠٧)، وابن ماجه (١٦١٦)، وابن الجارود (٥٥١)، وابن الجارود (٥٥١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٧٣)، وابن حبان (٣١٦٧)، والدارقطني ٣/ ١٨٨، والبيهقي ٤/ ٥٨٠. انظر: «علل الدارقطني» ٤/ ٤٠٨ (٣٧٥٦)، و«الإلمام» (٥٦١)، و«المحرر» (٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه عبد الله بن زياد، وهو مجهول. أخرجه: ابن ماجه (١٦١٧). انظر: «المحرر» (٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٦٩، ومسلم ٣/ ٦٦ (٩٦٦) (٩٠)، وابن ماجه (١٥٥٦)، والبزار (١٠٠١)، والنسائي ٤/ ٨٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٨٣٤)، والبيهقي ٣/ ٣٨٦. انظر: «الإلمام» (٥٥٩)، و«المحرر» (٥٤٧).

٥٧٩ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٠٨٠ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْخَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ ''.

٥٨١- وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَة ﷺ أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّىٰ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَىٰ الْقَبْرَ، فَحَثَىٰ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٣).

٥٨٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا (٤) لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥).

٥٨٣- وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّي عَلَىٰ الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

<sup>(</sup>١) اختلف فيه، فأخرجه: البيهقي ٣/ ٤١٠، وابن حبان (٦٦٣٥)، وظاهره الصحة؛ لكن استغربه البيهقي حين قال: «كذا وجدته»، وأخرجه بعد ذلك مرسلاً ٣/ ٢١١، وقال: «وهذا مرسل».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٤٨٨)، وأحمد ٣/ ٢٩٥، ومسلم ٣/ ٢٦-٢٢ (٩٧٠)، وأبو داود (٣٢٢٥)، وابن ماجه (١٥٦٢)، والترمذي (١٠٥٢)، والنسائي ٤/ ٨٦، وابن حبان (٣١٦٥)، والبيهقي ٤/٤. انظر: «الإلمام» (٥٦٤)، و«المحرر» (٥٥٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً؛ فيه القاسم بن عبد الله العمري، وهو متفق على شدة ضعفه، وفيه كذلك عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف جداً. انظر: «تهذيب الكمال» ٦/ ٧١ (٥٣٨٧) و ٤/ ١١ (٣٠٠١).

أخرجه: الدارقطني ٢/ ٧٦، وابن المقرئ في «المعجم» (١٢٨٢)، والبيهقي ٤/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) في (ت) «واسألوا»، والمثبت من (م) و(غ).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. أخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» (٧٧٣)، وأبو داود (٣٢٢١)، والبزار (٤٤٥)، والبيهقي ٤/٥٦.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ. رَوَاهُ سَعِيدُ ابْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً (١).

٥٨٤ - وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلاً (٢).

٥٨٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «نَهَيْ تُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣٠). زَادَ التَّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» (٤٠).

٥٨٦ - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: ﴿ وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا ﴾ (٥).

٥٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٦).

<sup>(</sup>١) لم أقف على إسناده؛ والأصح عدم مشروعيته، فإنْ صحَّ عن بعض التابعين فهو اجتهاد منه خالفه فيه غيره، والسنة هو الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت، وأن يوسع الله له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يدعى لعقبه وأهل بيته، ولن تسعد في السنة حتى تكون في غربة.

<sup>(</sup>٢) متفق على ضعفه؛ فيه عدة علل منها: أنَّ محمد بن إبراهيم الحمصي الزبيدي متفق على ضعفه، وفيه كذلك سعيد بن عبد الله الأودي فإنْ ثبت أنَّه ابن ضرار فضعفه أبو حاتم، وإن كان غيره فمجهول، وإسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير الشاميين.

أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٧٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٩٢٦)، وأحمد ٥/ ٣٥٠، ومسلم ٣/ ٦٥ (٩٧٧)(٢٠١)، وأبو داود (٣٢٣٥)، والنسائي ٤/ ٨٩، وابن حبان (٣٩١٥)، والبيهقي ٤/ ٧٦. انظر: «الإلمام» (٥٧٥)، و«المحرر» (٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: ابـن أبـي شـيبة (١١٩٢٨)، وأحمـد ٥/ ٣٥٥، والترمـذي (١٠٥٤)، والنـسائي ٧/ ٢٣٤، وأبو يعلى (٢٧٨)، وابن الجارود (٨٦٣)، والبيهقي ٨/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن هانئ ضعَّفه ابن معين وابن عدي وقوَّاه أبو حاتم، ومنهم من أعلم بعنعنة ابن جريج. أخرجه: عبد الرزاق (٦٧١٤)، وابن ماجه (١٥٧١)، وابن حبان (٩٨١)، والحاكم ١/ ٥٣٠، والبيهقي ٤/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) إسناد حسن؛ لأجل عمر بن أبي سلمة اختلفت أقوال النقاد فيه، والراجح أنَّ حديثه لا يرقى للصحة.

٥٨٨ - وَعَـنْ أَبِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ ﴿ قَـالَ : لَعَـنَ رَسُـولُ اللهِ ﴿ النَّائِحَـةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

٥٨٩ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﴿ فَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا نَنُـوحَ. مُتَّفَـتُّ عَلَيْهِ (٢).

• ٥٩ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ".

٥٩١ - وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً (٤).

٥٩٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ ﴾ تُدْفَنُ، وَرَسُـولُ اللَّهِ ﴾ جَـالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٠).

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٣٧، وابن ماجه (١٥٧٦)، والترمذي (١٠٥٦)، وأبو يعلى (٩٠٨)، وابن حبان (٣١٧٨)، والبيهقي ٤/ ٧٨. انظر: «الإلمام» (٥٧٣)، و«المحرر» (٥٦١).

> (١) ضعيف؛ فيه محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، هو وأبوه وجده ضعفاء. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٥، وأبو داود (٣١٢٨)، والبيهقي ٤/ ٦٣.

- (۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٨٥، والبخاري ٢/ ١٠٦ (١٣٠٦)، ومسلم ٣/ ٤٦ (٩٣٦)(٣١)، وأبــو داود (٣١٢٧)، والنسائي ٧/ ١٤٩، وابن الجارود (٥١٤)، والبيهقي ٤/ ٦٢.
- (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٦، والبخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩٢)، ومسلم ٣/ ٤١ (٩٢٧)(١١)، وابن ماجه (١٥٩)، والترمذي (١٠٠١)، والنسائي ٤/ ١٦، وأبو يعلى (١٥٦)، وابن حبان (٣١٣٦)، والبيهقى ٤/ ٧١.
- (٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٢٢٤)، وأحمد ٤/ ٢٤٥، والبخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩١)، ومسلم ٣/ ٤٥ (٩٣٣)(٢٨)، والترمذي (١٠٠٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤١٥)، والبيهقي ٤/ ٧٧.
- (٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٦، والبخاري ٢/ ١٠٠ (١٢٨٥)، والترمذي في «الـشمائل» (٣٢٧) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٥١٤»، والبيهقي ٤/ ٥٣. انظر: «الإلمام» (٧٦٥)، و«المحرر» (٥٥٥).

٩٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ لُمُسْلِمٍ» وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ النَّبِ اللَّهُ فِي «مُسْلِمٍ» ، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْل، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ (٢).

٤ ٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ جَعْفَرٍ عَيْفِ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ -حِينَ قُتِلَ - قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيُ ﷺ: «السَّنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيُ ﴾

٩٥ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ (١)، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ أخرجه: ابن ماجه (۱۵۲۱)، وفيه إبراهيم بن يزيد المكي متروك، وأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٤٧٤، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (٣١٦) و(٣١٧) و(٣١٨) من طرق لا تخلو من مقال.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۰۶۹)، وأحمد ۳/ ۲۹۰، ومسلم ۳/ ۵۰ (۹٤۳)(۶۹)، وأبـو داود (۲۱۰۸)، والنسائي ۶/ ۳۳، وابن الجارود (۵۶۱)، وابـن حبـان (۳۱۰۳)، والحاكم ۱/ ۳٦۸- ۳۲۸، والبيهقي ۶/ ۳۲.

<sup>(</sup>٣) حسن؛ لأجل خالد بن سارة، فهو صدوق حسن الحديث. انظر كتابي: «كشف الإيهام»: ٣٦٧ ( ٢٦٠). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٠٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦٦٦٥)، والحميدي (٣٩٥)، وأحد ١/ ٢٠٥، وأبو داود (٣١٣١)، وابن ماجه (١٦١٠)، والترمذي (٩٩٨)، والحاكم ١/ ٣٧٢، والبيهقي ٤/ ٦١. انظر: «الإلمام» (٥٧٠)، و«المحرر» (٥٥٩).

<sup>(</sup>٤) في (ت) و(غ) «الحقون» بالام واحدة.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١١٩٠٩)، وأحمد ٥/٣٥٣، ومسلم ٣/ ٦٢-٦٥ (٩٧٥)(١٠٤)، وأبو داود كما في «تحفة الأشراف» (١٩٣٠)، وابن ماجه (١٥٤٧)، والنسائي ٤/ ٩٤، وابن حبان (٣١٧٣)، والبيهقي ٤/ ٧٩. انظر: «الإلمام» (٥٧٨)، و«المحرر» (٥٦٤).

٥٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثُرِ» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنُ (١).

٥٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَ إِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

٩٨ ٥ - وَرَوَىٰ التَّرْمِذِيُّ عَنِ المَغِيرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ لأجل قابوس بن أبي ظبيان ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. انظر: «تهذيب الكمال» (٤٧٧٧). أخرجه: الترمذي (١٠٥٣)، والطبراني في «الكبير» (١٢٦١٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٨٠، والدارمي (٢٥١١)، والبخاري ٢/ ١٢٩ (١٣٩٣)، والنسائي ٤/ ٥٣، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٨٨)، وابن حبان (٣٠٢١)، والطبراني في «الدعاء» (٢٠٦٤)، والحاكم ١/ ٣٨٥، والبيهقي ٤/ ٧٥. انظر: «الإلمام» (٥٨٠)، و«المحرر» (٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٥٢، والترمذي (١٩٨٢)، وابن حبان (٣٠٢٢)، والطبراني في «الكبير» /٢٠ (١٠١٣).

#### كِتَابُ الزَّكَاةِ

٦٠٠ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﴿ كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَرَضَهَا رَسُولُهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ إِلَىٰ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَىٰ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَىٰ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَىٰ عَمْسٍ وَسَّا وَمَرْوَقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَىٰ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ إِلَىٰ عَمْسٍ وَسَبْعِينَ إِلَىٰ تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِتًا وَسَبْعِينَ إِلَىٰ تِسْعِينَ إِلَىٰ عَشْرِينَ وَمِاتَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ فَفِيهَا حَقَتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَل، فَإِذَا زَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِاتَةٍ فَفِي كُلِّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

<sup>(</sup>١) المثبت من (م) و(غ) وفي (ت) «إلى».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٧٣) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٣٣، والبخاري ٢/ ١٣٠ (١٣٩٥)، ومسلم ١/ ٣٧- ٣٨ (١٩) (٢٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، وابن ماجه (١٧٨٣)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي ٥/ ٢، وابن خزيمة (٢٢٧٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٥٦)، والبيهقي ٤/ ٩٦ انظر: «الإلمام» (٥٩٠)، و«المحرر» (٥٦٨).

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٌ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَىٰ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَىٰ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا رَادَتْ عَلَىٰ مِائَتِيْنِ إِلَىٰ مِائَتِيْنِ إِلَىٰ مِائَتِيْنِ إِلَىٰ مِائَتِهُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَا ثَمْ اللَّهُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتُرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتُرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتُرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَوَادٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً عَوَادٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَا تِسْعِينَ وَمِائَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ الْجَدَعَةِ وَيُلِسَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَدَعَةُ وَكِيْسَتْ عِنْدَهُ وَيَعْمَلُ شَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَقَةِ وَيُسْتَعْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَيَعْمِي اللَّهُ الْعَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ الْمَصَدِّقَةُ الْحِقَةُ وَيُسْتَعْ عِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَيُسْتَ عِنْدَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ مَنْ الْجَذَعَةُ ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ وَيُ الْمَطَيةِ الْمُصَدِّقُ عَلْمِي الْمُطَيةِ الْمُصَدِّقُ عَلْمِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُطَيةِ الْمُطَالِقُ الْمُحَدِي عُلْكُ الْمُ الْمُعَدِّقُ وَالْمَالُولِي الْمَالَقُولُ مَا أَوْ عَلْمَ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَدِّقِ الْمُعَلِي الْمُعَدِّقُ وَعِنْدَهُ الْمُحَدِّقُ وَالْمُؤْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي

٦٠١ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمِنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٩٤) بتحقيقي، وأحمد ١/١١، والبخاري ١٤٦/٢ (١٥٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، وابن ماجه (١٨٠٠)، والنسائي ٥/ ١٨، وابن الجارود (٣٤٢)، وابن خزيمة (٢٢٦١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٦٦)، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٦. انظر: «الإلمام» (٥٨١)، و«المحرر» (٥٦٩).

<sup>(</sup>٢) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذيُّ والدارقطني إرساله، ونقل البيهقيُّ استنكار أحمد وأبي

٣٠٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ مِيَاهِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ(١).

٦٠٣ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ»(٢).

٦٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرْسِهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

وَلِمُسْلِمِ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ»(١).

داود له. انظر: «علل الدارقطني» ٦/ ٦٦ (٩٨٥).

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۷۰۱) بتحقيقي، وعبد الرزاق (۲۸٤۱)، وأحمد ٥/ ٢٣٠، وأبو داود (۲۷۷۱)، وابن ماجه (۱۸۰۳)، والترمذي (۲۲۳)، والنسائي ٥/ ٢٥-٢٦، وابن الجارود (٣٤٣)، وابن خزيمة (٢٢٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٤٨٨٦)، والحاكم ١/ ٣٩٨، والبيهقي ٤/ ٩٨. انظر: «الإلمام» (٥٨٨)، و«المحرر» (٥٧٠).

- (۱) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما نص أهل العلم على ذلك. أخرجه: الطيالسي (٢٢٦٤)، وأحمد ٢/ ١٨٥-١٨٥، والبيهقي ٤/ ١١٠. انظر: «المحرر» (٥٧٢).
- (۲) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. أخرجه: الطيالسي (۲۲۶۶)، وأحمد ۲/ ۱۸۰، وابن زنجويه في «الأموال» (۱۲۲۶)، وأبو داود (۱۵۹۱)، وابن الجارود (۳٤۵)، وابن خزيمة (۲۲۸۰) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ۱۱۰. انظر: «الإلمام» (۹۱۱)، و«المحرر» (۷۷۱).
- (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٠٦) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري ٢/ ١٤٩ (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠١٧)، وأبو داود (١٥٩٥)، وابن ماجه (١٨١٢)، والترمذي (١٨٦٤)، والنسائي ٥/ ٣٥، وابن خزيمة (٢٢٨٥) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٧١)، والبيهقي ١١٧/٤.
- تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري -بهذا اللفظ- فقط، أنَّ مسلماً لم يخرجه بهذا اللفظ وليس كذلك. انظر: «الإلمام» (٥٩٢)، و «المحرر» (٥٧٣).
- (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٠، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٢) (١٠)، وابن خزيمة (٢٢٨٩) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢٥٤)، وابن حبان (٣٢٧٢)، والبيهقي ٤/ ١٦٠. انظر: «الإلمام» (٥٩٣)، و«المحرر» (٥٧٣).

٥٠٠- وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَجِلُّ لِآلِ فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَجِلُّ لِآلِ فَكُهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَجِلُّ لِآلِ فَعُمَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (١).

٦٠٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائْتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَكُونَ لَـكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَهَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَهَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّىٰ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: «فَإِنَّـا آخِـــُوهَا وَشَــطْرَ مَالِـهِ»، وحاله لا تحتمل تفرده إذا روئ غريباً، والغرامة لم تصح عن النَّبِيِّ عَلَيْ.

أخرجه: عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأحمد ٥/٢، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي ٥/ ١٥، وابن الجارود (٣٤٧)، وابن خزيمة (٢٢٦٦) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٣٩٧، والبيهقي ١/ ١٠٥.

انظر: «الإلمام» (٩٤٥)، و «المحرر» (٧٤).

<sup>(</sup>۲) اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه: عبد الرزاق (۷۰۷٦)، وابن أبي شيبة (۹۹٤۸)، وأبو عبيد في «الأموال» (۱۰۷۱) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه: ابن أبي شيبة (۹۹٤۷)، والـدارقطني ۲/ ۹۱، والبيهقي ۱۰۳/۶ من طريق زكريا، وأخرجه: ابن أبي شيبة (۱۳۳۱)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» ۲/ ۲۱۶ من طريق شريك، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٥٤) من طريق الأعمش، وأخرجه: أبو داود (١٥٧٣)، والبيهقي المحرجه: ابن أبي شيبة (٩٩٥٥)، من طريق عمار بن رزيق، وأخرجه: أمر ٩٥٥) من طريق عمار بن رزيق، وأخرجه: أحمد ١/ ٩٢، والترمذي (٩٢٠) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن على مرفوعاً، قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القولان صحيحين» «العلل» (٣٢٦)، وعلى كلا الروايتين فإنَّ في إسناده عاصم بن ضمرة السلولي، وهو صدوق حسن الحديث.

انظر: «الإلمام» (٩٥٥)، و «المحرر» (٥٧٥).

٦٠٧ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (۱).

٦٠٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
 وَالدَّارَ قُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً (٢).

٦٠٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِه، أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْ عَمْدِه اللهَ عَنْ عَمْدِه أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهَ عَنْ عَمْدِه أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَنْ عَنْ عَمْدِه أَنَّ لَهُ مَالًا، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتُرُكُهُ حَتَّىٰ تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (٣).

٠١٠- وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (١).

٦١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه. أخرجه: الترمذي (٦٣١)، والدارقطني ١/ ٩٠، والبيهقي ٤/ ١٠٤.

 <sup>(</sup>۲) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كمذلك. أخرجه: عبد الرزاق (٦٨٢٩)، وأبو داود
 (١٥٧٢)، وابن خزيمة (٢٢٧٠) بتحقيقي، والدارقطني ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي. أخرجه: ابن زنجويـه في «الأمـوال» (١٤١٩)، والترمـذي (٦٤١)، والـدارقطني ٢/ ١٠٩-١١٠، والبيهقي ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج مدلس وقد عنعن. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٧١٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٦٩٨٢)، وأبو عبيـد في «الأمـوال» (١٣٠٠)، والبيهقي ٤/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٦٩٥٧)، وأحمد ٤/ ٣٥٣، والبخاري ٢/ ١٥٩ (١٤٩٧)، ومسلم ٣/ ١٢١ (١٠٧٨) (١٧٩٠)، وأبو داود (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٧٩٦)، والنسائي ٥/ ٣١، وابن خزيمة (٢٣٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٩١٧)، والبيهقي ٢/ ١٥٢. انظر: «الإلمام» (٦٣٠).

٦١٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّ الْعَبَّاسَ ﴿ سَأَلَ النَّبِيِّ ﴾ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (١).

٦١٣ - وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ قَالَ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٦١٤ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبِّ صَدَقَةٌ» (٣). وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٥١٥ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «فِيهَا سَقَتِ السّهَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً: الْعُشْرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالنّضْحِ: فِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥٠). وَلِمَّ مِنْ اللّهُ وَلِيَا اللّهُ وَلِيَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: فِصْفُ الْعُشْرِ» (٦٠).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لضعف حُجَيَّة بن عدي، وكذلك أعل بالإرسال، وهـو الـذي صـححه أبـو داود والدارقطني والبيهقي. انظر: علل الدارقطني ٣/ ١٨٩ (٣٥١).

أخرجـه: أحمـد ١/ ١٠٤، والـدارمي (١٦٣٦)، وأبــو داود (١٦٢٤)، وابــن ماجــه (١٧٩٥)، والترمذي (٦٧٨)، وابن الجارود (٣٦٠)، والحاكم ٣/ ٣٣٢، والبيهقي ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٣/ ٦٧ (٩٨٠)(٦)، وابن خزيمة (٢٢٩٩) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٦٦٣)، والدارقطني ٢/ ٩٨، والبيهقي ٤/ ١٢٠. انظر: «المحرر» (٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٥٩، والدارمي (١٦٣٣)، ومسلم ٣/ ٦٦ (٩٧٩)(٤)، والنسائي ٥/ ٣٩، وأبو يعلى (١٢٠١)، وابن الجارود (٣٤٩)، وابن حبان (٣٢٧٧)، والبيهقي ٤/ ١٢٨. انظر: «الإلمام» (٩٦٠)، و«المحرر» (٥٧٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٣٣ (١٤٠٥)، ومسلم ٣/ ٦٦ (٩٧٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٥٥ (١٤٨٣)، والترمذي (١٤٠)، وابن الجارود (٣٤٨)، وابن خزيمة (٢٣٠٨) بتحقيقي، وأبو عوانة (٢٦٧٠)، وابن حبان (٣٢٨٥)، والبيهقي ٤/ ١٣٠. انظر: «المحرر» (٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أبو داود (١٥٩٦)، وابن ماجه (١٨١٧)، والنسائي ٥/ ٤١، وابن خزيمة

٦١٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ ﴿ اللهِ عَنْ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ لَهُمَا: «الا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحَنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْحَاكِمُ (١).

٦ ٦ - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (٢).

مَا ٢١٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﴿ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَلُثُ ا فَخُذُوا، وَدَعُوا الثَّلُثُ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثَّلُثُ، فَدَعُوا الرُّبُعَ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

٦١٩ - وَعَنْ عَتَّابِ بِنِ أُسَيْدٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (١٠).

<sup>(</sup>٢٣٠٧) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٣١٠٩)، والبيهقي ٤/ ١٣٠. انظر: «الإلمام» (٢٠٠)، و«المحرر» (٥٧٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٢٨، والدارقطني ٢/ ٩٦، والحاكم ١/ ٤٠١، والبيهقي ١٢٨/٤- ١٢٨. انظر: «الإلمام» (٢٠١)، و«المحرر» (٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر: «تهذيب الكمال» (٣٨٩). أخرجه: الدارقطني ٢/ ٩٧، والحاكم ١/ ٤٠١، والبيهقي ٤/ ١٢٩. انظر: «الإلمام» (٢٠٢)، و«المحرر» (٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، انظر: «تهذيب التهذيب» (٥٣٥). أخرجه: أحمد ٣/ ٤٤٨، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢، وابن الجارود (٣٥٠)، وابن خزيمة (٢٣٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٨٠)، والحاكم ١/ ٢٠٤، والبيهقي ١٢٣٠. انظر: «الإلمام» (٦٠٣)، و«المحرر» (٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ سعيد بن المسيب لم يلق عتّاب بن أسيد. أخرجه: أبو داود (١٦٠٣)، وابن ماجه (١٨١٩)، والترمذي (٦٤٤)، والنسائي ٥/ ١٠٩، وابن الجارود (٣٥١)، وابن خزيمة (٢٣١٦) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٧٩)، والحاكم ٣/ ٥٩٥، والبيهقي ٤/ ٢١١-١٢٢.

٦٢٠ - وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ النَّ امْرَأَةَ أَتَتِ النَّبِي اللَّهِ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبِ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا»؟ قَالَتْ: لَا.
 قَالَ: «أَيُسُرُّ لِ أَنْ يُسَوِّرَ لِ اللهُ بِهِمَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ سِـوَارَيْنِ مِـنْ نَـارٍ»؟ فَأَلْقَتْهُمَـا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (١).
 الثَّلاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (١).

١٢١ - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً (٢).

٦٢٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ اللَّهَ النَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهَ! أَكَنْزُ هُوَ؟ فَقَالَ: ﴿ إِذَا أَذَيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

٦٢٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَأْمُرُنَا ۚ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (١٠).

تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنَّه لم يخرّجه، وكذلك النَّسائي إنَّما أخرج الرواية المرسلة، أمَّا ابن ماجه فإنَّه خرّجه بلفظ مختلف تماماً، ولم أر من نبّه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب .

أخرجه: عبد الرزاق (٧٠٦٥)، وابن أبي شيبة (١٠٢٥٦)، وأحمد ٢/ ١٧٨، وأبــو داود (١٥٦٣)، والترمذي (٦٣٧)، والنسائي ٥/ ٣٨، والدارقطني ٢/ ١١٢، والبيهقي ٤/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بـن أيـوب الغـافقي، انظـر كتـابي: «كـشف الإيهـام»: ٥٨٤ (٥٣٨). أخرجه: أبو داود (١٥٦٥)، والحاكم ١/ ٣٨٩-٣٩، والبيهقي ٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بـن أبـي ربـاح وأم سلمة، انظر: «جامع التحصيل» (٥٢٠)، وفيه كذلك ثابت بن عجـلان، لا يحتمـل تفـرده، وكـذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (٨٠٩) و(٤٣٥٢) على التوالي.

أخرجه: أبو داود (١٥٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٦١٣)، والدارقطني ٢/ ١٠٥، والحاكم ١/ ٣٩٠، والبيهقي ٤/ ٨٣. انظر: «الإلمام» (٦٠٨)، و«المحرر» (٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» ٥/ ١٣٨.

٦٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: ﴿ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ » مُتَّفَقٌ عَلَهُ (١).

٦٢٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ عَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفُهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ عَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٢).

٦٢٦ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٣).

\* \* \*

أخرجه: أبو داود (١٥٦٢)، والطبراني في «الكبير» (٧٠٢٩)، والدارقطني ٢/ ١٢٧، والبيهقي ٤/ ٢٤١. انظر: «المحرر» (٥٨٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۷۲۷) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٩، والبخاري ٢/ ١٦٠ ( ١٩٩٩)، ومسلم ٥/ ١٢٠ ( ١٧١٠) (٤٥)، وأبو داود (٣٠٨٥)، وابن ماجه (٢٥٠٩)، والترمذي (٦٤٢)، والنسائي ٥/ ٤٥، وابن الجارود (٣٧٢)، وابن خزيمة (٢٣٢٦) بتحقيقي، وابن حبان (٦٤٠)، والبيهقي ٤/ ١٥٥. انظر: «الإلمام» (٦٠٩)، و«المحرر» (٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

أخرجه: الحميدي (٥٩٧)، وأحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (١٧١٠)، والنسائي ٥/ ٤٤، وابن الجارود (٦٧١)، وابن خزيمة (٢٣٢٧) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ١٥٤.

تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن ماجه كما هو ظاهر، فعزو الحافظ الحديث له وهم. انظر: «الإلمام» (١١٤٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فقوله: عن غير واحد يحتمل كونهم صحابة ويحتمل غير ذلك؛ لذا حكم بانقطاعه الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر، انظر: «التمهيد» ٣/ ٢٣٦-٢٣٧، و «الدراية» ١/ ٢٦١.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (٦٦٨) برواية الليثي، وابن زنجويه في «الأموال» (٩٨٦)، وأبـو داود (٣٠٦)، والبيهقي ٦/ ١٤٥، والبغوي (١٥٥٨). انظر: «الإلمام» (٦١٠)، و«المحرر» (٥٨٧).

# بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

٦٢٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عِيْنِ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهَ ﴿ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَىٰ الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٢٨ - وَلِا بْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَـذَا الْيَوْم» (٢).

٩ - ١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِ ﴿ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
 وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (١٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٣)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٢)، وأبو داود (١٦١١)، وابن ماجه (١٨٢٦)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦، وابن خزيمة (٣٣٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٠١)، والبيهقي ٤/ ١٥٥. انظر: «الإلمام» (٢١١)، و«المحرر» (٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لأجل أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، متفق على ضعفه. أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (١٩٦٠)، وابن عدي في «الكامل» ٨/ ٣١٩- ٣٢، والدارقطني ٢/ ١٥٢، والبيهقي ٤/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٦٨) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٢٣، والبخاري ٢/ ١٦١- ١٦١ (١٠٠٨)، ومسلم ٣/ ٦٩ (٩٨٥) (١٨١)، وأبو داود (١٦١٦)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي ٥/ ٥١، وابن خزيمة (٧٤٠٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٠٥)، والبيهقي ٤/ ١٦٤. انظر: «الإلمام» (٦١٥)، و«المحرر» (٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. انظر: التخريج السابق.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهَ ﷺ ﴿ \* اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُولِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٦٣٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﴿ زَكَاةَ الْفِطْرِ ؛ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَا جَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۷۹)، وأحمد ٣/ ٢٣، ومسلم (٩٨٥) (١٨)، وأبو داود (١٦١٦)، وابن ماجه (١٨٢٩)، والترمذي (٦٧٣)، وابن الجارود (٣٥٨)، وابن خزيمة (٢٤١٨) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: ابس أبي شيبة (١٠٤٥٧)، وابس زنجويه في «الأموال» (١٩٥٥)، وأبو داود (١٦١٨)، وابن حبان (٣٠٠)، والبيهقي ٤/٦٦٦. انظر: «المحرر» (٥٩٠).

<sup>(</sup>٣) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر: «تهذيب الكمال» (٨٢٩) و (٢٦٥٣) على التوالي. أخرجه: أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والدارقطني ٢/ ٨٩٨، والحاكم ١/ ٤٠٩، والبيهقي ٤/ ٦٣، انظر: «الإلمام» (٦١٩)، و «المحرر» (٥٩١).

## ال بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

٩٣١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُ مُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَا ظِلَّهُ » فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٣٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِيٍّ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّىٰ يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

٦٣٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: «أَيَّهَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً تَوْبِاً عَلَىٰ عُرِي كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيَّهَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَىٰ جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ عَلَىٰ عُرْي كَسَاهُ اللهُ مِنْ لِيَّا مُسْلِم عَلَىٰ طَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ المَخْتُومِ » مِنْ ثِهَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّهَا مُسْلِم سَقَى مُسْلِماً عَلَىٰ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيقِ المَخْتُومِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينُ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٩، والبخاري ١/ ١٦٨ (٢٦٠)، ومسلم ٩٣/٣ (١٠٣١) (٩١)، والمحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٩، والبخاري ١٠٣١، وابن خريمة (٣٥٨) بتحقيقي، وابن حبان (٤٤٨٦)، والبيهقي ٤/ ١٩٠٠ انظر: «الإلمام» (٦٣٦)، و«المحرر» (٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤٧، وأبو يعلى (١٧٦٦)، وابن خزيمة (٢٤٣١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣١)، والحاكم ١/ ٤١٦، والبيهقي ٤/ ١٧٧. انظر: «الإلمام» (٦٣٤)، و«المحرر» (٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح أبو حاتم أنَّه موقوف وكذا قال الترمذي، وهو لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢٠٠٧).

أخرجه: أبو داود (١٦٨٢)، والبيهقي ٤/ ١٧٥، وفيه أبو خالد الدالاني وهو صدوق كثير الخطأ، وأخرجه: أحمد ٣/ ١٣، وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأخرجه: الترمذي (٢٤٤٩)، وأبو يعلى (١١١١)، وفيه أبو الجارود زياد بن منذر الهمداني، وهو متروك. انظر: «الإلمام» (٦٣٥)، و«المحرر» (٢٠٧).

٦٣٤ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

٦٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهَ اللهَ الْكَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

٦٣٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله ؛ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ غَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: عَنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: «تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: «تَصَدَّقُ بِهِ عَلَىٰ خَادِمِكَ» قَالَ: «تَصَدَّدُهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

٦٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَ أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَ اكْتَسَبَ وَلِلْخَاذِنِ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٠٣، والبخاري ٢/ ١٣٩ (١٤٢٧)، ومسلم ٣/ ٩٣ (١٠٣٤) (٩٥)، والبيهقي ٤/ ١٠٧٠. انظر: «المحرر» والترمذي (٣٢٢٠)، والنسائي ٥/ ٦٠، وابن حبان (٣٢٢٠)، والبيهقي ٤/ ١٧٧. انظر: «المحرر» (٦٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٨، وأبو داود (١٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم ١/ ٤١٤، والبيهقي ٤/ ١٨٠. انظر: «الإلمام» (٦٣٩)، و«المحرر» (٦١٠).

<sup>(</sup>٣) حسن؛ لأجل محمد بن عَجلان فهو صدوق لا يرقى حديثه لدرجة الصحة.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٢١١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٥١، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٩٧)، وأبو داود (١٦٩١)، والنسائي ٥/ ٦٢، وابن حبان (٣٣٣٧)، والحاكم ١/ ٤١٥، والبيهقي ٧/ ٣٦٦.

تنبيه: في جميع مصادر التخريج زيادة قوله: «قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك». انظر: «الإلمام» (٦٤٠)، و«المحرر» (٦١١).

مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

مَسْعُودٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنَّ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَلَيْهِمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ فَقَالَ النَّبِيُ عَنَى رَمَّ الْنَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنَى اللَّهُ وَوَلَدُكِ أَحَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٠).
 هَمَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٠).
 مَعْنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ

٦٣٩- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ عَيْنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «مَا يَزَالَ الرَّجَلَ يَـسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ سَالُكُ النَّـاسَ أَمْـوَالَهُمْ تَكَثُّرُا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٦٤١ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۲۷٥)، وأحمد ٦/ ٤٤، والبخاري ٢/ ١٣٩ (١٤٢٥)، ومسلم ٣/ ٩٠ (١٤٢٥) (١٠٢٥)، وأبو داود (١٦٨٥)، وابن ماجه (٢٢٩٤)، والترمذي (٢٧٢)، والنسائي ٥/ ٥٥، وابن حبان (٣٣٥٨)، والبيهقي ٤/ ١٩٢. انظر: «الإلمام» (٢٤٢)، و«المحرر» (٣١٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٤٩ (١٤٦١)، وابن خزيمة (٢٤٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٦٢) والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٢٦٩)، والبغوي (١٩). انظر: «الإلمام» (٦٤٣)، و«المحرر» (٦١٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥، والبخاري ٢/ ١٥٣ (١٤٧٤)، ومسلم ٣/ ٩٦ (١٠٤٠)، ١٠٤١)، والبيهقي والنسائي ٥/ ٩٤، وأبو يعلى (٥٥٨١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٠٢٢)، والبيهقي ١٩٦/٤. انظر: «المحرر» (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣١، ومسلم ٣/ ٩٦ (١٠٤١)(١٠٥)، وابن ماجه (١٨٣٨)، وأبو يعلى (٢٠٨٧)، والبيهقي «شرح معاني الآثار» (٣٠٢٩)، وابن حبان (٣٣٩٣)، والبيهقي ١٩٦/٤. انظر: «المحرر» (٢٠١١).

يَسْأَلُ النَّاسَ، أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

٦٤٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَسْأَلَةُ كَدُّ يَكُدُ ('') بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلُ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي ('') أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ('').

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۱/ ١٦٤، وابن زنجويه في «الأموال» (١٦٦٩)، والبخاري ٢/ ١٥٢ (١٤٧١)، وابن ماجه (١٨٣٦)، والبزار (٩٨٢)، وأبو يعلى (٦٧٥)، والبيهقي ٤/ ١٩٥. انظر: «المحرر» (٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ت) «يكف»، والمثبت من (م) و(غ)، و «الجامع الكبير».

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ت) «من»، والمثبت من (م) و(غ)، و «الجامع الكبير».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٠، وابن زنجويه في «الأموال» (١٦٦٨)، والترمذي (٦٨١)، وأبو داود (١٦٦٨)، والنسائي ٥/ ١٠٠، وابن حبان (٣٣٨٦)، والطبراني في «الكبيسر» (٦٨٦٨)، والبيهقي ٤/ ١٩٧. انظر: «المحرر» (٦٠٣).

#### اَبُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

٦٤٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: ﴿ لَا تَحِلُّ السَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِهَالِهِ، أَوْ خَارِمٍ، أَوْ خَازٍ فِي سَبِيلِ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَىٰ مِنْهَا لِغَنِيٍّ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَىٰ مِنْهَا لِغَنِيٍّ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (١).

٦٤٤ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهُ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ ؟ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِتْتُهَا، وَلاَ خَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) اختلف في وصله وإرساله، فصحح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وصحح غيرهم وصله. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (١٤٢). أخرجه: عبد الرزاق (١٥١)، وأحمد ٣/٥٥، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن الجارود (٣٦٥)، وابن خزيمة (٢٣٧٤) بتحقيقي، والحاكم ١/٧٠٤، والبيهقي ٧/٥١، من طرق عن معمر موصولاً. وأخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٧) برواية الليثي. وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم ١/٨٠٤، والبيهقي ٧/٥١. وابن عبد البر في «التمهيد» ٥/٦٩ من طريق ابن عيينة. كلاهما عن زيد بن أسلم مرسلاً. ووجه الوري واختلف عليه؛ أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٧١٥) من طريق الثوري مرسلاً، وعبد الرزاق (٢١٥٧) من طريق الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النَّبيِّ ﷺ، والدارقطني في «العلل» طريق الثوري، عن زيد، عن زيد، قال: حدثني الثبت؛ أنَّ رسول الله ﷺ. انظر: «الإلمام» (٢٢٠)، و «المحرر» (٥٩٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۷٦) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٢٤، وأبو داود (١٦٣٣)، والنسائي ٥/ ٩٩-٠١، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٥٠٧)، والبيهقي ٧/ ١٤. انظر: «الإلمام» (٦٢٢)، و«المحرر» (٩٩٥).

٦٤٥ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : "إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَهَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَدَّ؛ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَامِنْ قومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَدَّ؛ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَهَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ مُحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ مَتَىٰ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَهَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ مُحُلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَة مَتَىٰ يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَهَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةً مُنَّ مَالْمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا وَابُنُ حُرَيْمَةً وَابْنُ حَبَّانَ (۱).

٦٤٦ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّهَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٦٤٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ إِلَى النَّبِيِّ الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ ﴿ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَيْتِ الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ ﴾ رَوَاهُ اللهِ خَارِيُّ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخِرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٧٥) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٦٠، ومسلم ٣/ ٩٧ (١٠٤٤) (١٠٤٩)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي ٥/ ٨٩، وابن الجارود (٣٦٨)، وابن خزيمة (٢٣٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٩٩١)، والبيهقي ٦/ ٧٣. انظر: «الإلمام» (٦٢٣)، و«المحرر» (٩٩٤).

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: أحمد ۱۲۶، ومسلم ۱۱۸ (۱۷۷۱) (۱۲۷)، وأبو داود (۲۹۸۵)، وأبو داود (۲۹۸۵)، والنسائي ٥/ ١٠٥، وابن الجارود (۱۱۱۳)، وابن خزيمة (۲۳٤۲) بتحقيقي، وابن حبان (۲۲۶)، والبيهقي ۷/ ۳۱. انظر: «الإلمام» (۲۲۶)، و«المحرر» (۹۵۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٣/ ١١٨ (١٠٧٢) (١٦٨)، وانظر: التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٧٥١) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٨١، والبخاري ٤/ ١١١ ( ١١٤٠)، وأبو داود (٢٩٧٨)، وابن ماجه (٢٨٨١)، والنسائي ٧/ ١٣٠، وأبو يعلى (٢٩٧٩)، وابن حبان (٢٩٧٧)، والبيهقي ٢/ ٣٤٠. انظر: «الإلمام» (٢٢٦)، و«المحرر» (٥٩٦).

٦٤٨ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِي النَّبِي ﴾ فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: «مَوْلَىٰ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ خُزِيْمَةً وَابْنُ حِبَّانَ (۱).

٦٤٩ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: «خُلْهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: «خُلْهُ فَتَمَوَّلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ (٢) مِنْ هَذَا الْهَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » جَاءَكَ (٢) مِنْ هَذَا الْهَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٠، وأبو داود (١٦٥٠)، والترمذي (٦٥٧)، والنسائي ٥/ ١٠٧، وأبو يعلى (٢٧٢٨)، وابن خزيمة (٢٣٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢٩٣)، والحاكم ١/ ٤٠٤، والبيهقي ٧/ ٣٢. انظر: «الإلمام» (٦٢٧)، و«المحرر» (٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) «أتاك».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢١، والدارمي (١٦٤٧)، والبخاري ٢/ ١٥٢-١٥٣ (١٤٧٣)، ومسلم (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢١)، والنسائي ٥/ ١٠٥، وابن خزيمة (٢٣٦٥) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ١٨٤.

تنبيه: عزا الحافظ الحديث لمسلم باعتبار أنَّه من مسند ابن عمر، ومنهم من جعله من مسند أبيه عمر بن الخطاب، وهو كذلك صنع في «أطراف المسند» ٥/ ٥٦ (٥٦٠٥). انظر: «الإلمام» (٦٣٣)، و «المحرر» (٥٩٩).

#### كِتَابُ الصِّيَامِ

٠٥٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَ وَكَا يَوْمَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ال

١٥٦ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ. وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (٢).

٦٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ ﴾ يَقُـولُ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُـوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٤، والبخري ٣/ ٣٥-٣٦ (١٩١٤)، ومسلم ٣/ ١٢٥ (١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٤، والبنائي (١٦٥)، وأبو داود (٢٣٣٥)، وابن ماجه (١٦٥٠)، والترمذي (١٨٥)، والنسائي ٤/ ٤٩، وأبو يعلى (١٩٩٩)، وابن الجارود (٣٧٨)، وابن حبان (٣٥٨٦)، والبيهقي ٤/ ٢٠٧. انظر: «الإلمام» (٦٤٥)، و«المحرر» (٦١٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٣٤ قبيل (١٩٠٦) معلقاً، وأبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي ٤/ ١٥٣، وأبو يعلى (١٦٤٤)، وابن خزيمة (١٩١٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٨٥)، والحاكم ١/ ٤٢٤، والبيهقي ٢٠٨/٤.

تنبيه: عزا الحافظ الحديث للإمام أحمد ولم أجده فيه. انظر: «الإلمام» (٦٩١)، و«المحرر» (٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٠٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٤٥، والبخاري ٣/ ٣٣ ( ١٩٥٠)، ومسلم ٣/ ١٢٢ (١٠٨٠) (٨)، وابن ماجه (١٦٥٤)، والنسائي ٤/ ١٣٤، وأبو يعلى (١٩٤٥)، وابن خزيمة (١٩٠٥) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤١)، والحاكم ١/ ٤٢٣، والبيهقي ٤/ ٢٠٥٢- ٢٠٠٠.

وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ» (١)(٢). وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (٣).

٦٥٣ - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ »(١).

٦٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِيَنَ قَالَ: تَرَاءَىٰ النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) «ثلاثين» سقطت من (غ). انظر: «المحرر» (٦١٦).

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۳۰۷)، ومسلم ۳/ ۱۲۲ (۱۰۸۰)(٤)، وأبو داود (۲۳۲۰)، وابن حبان (۳٤٥۱). انظر: «المحرر» (٦١٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٠٨) بتحقيقي، والبخاري ٣/ ٣٤ (١٩٠٧)، وابن خزيمة (١٩٠٩) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ٢٠٥. انظر: «المحرر» (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) الحديث صحيح خلا لفظة: «شعبان»، وهي عند البخاري ٣/ ٣٤ (١٩٠٩) عن آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به.

وأخرجه الدارقطني ٢/ ١٦٢ من طريق علي بن داود، والبيهقي ٤/ ٢٠٥ من طريق إبراهيم بن الحسين، كلاهما عن آدم به، بلفظ: «فعدوا ثلاثين»، وعقب الرواية: «يعني: عدوا شعبان ثلاثين»، قال المدارقطني: «وأخرجه البخاري عن آدم.... ولم يقل: يعني»، والحديث رواه أبو داود الطيالسي (٢٤٨١). ويحيى بن سعيد عند أحمد ٢/ ٤٣٠، ومعاذ بن معاذ عند مسلم ٣/ ١٢٤ (١٠٨١) (١٩١)، وإسماعيل بن علية عند النسائي ٤/ ١٣٣، ومحمد بن جعفر عند أحمد ٢/ ٢٥٥، وغيرهم، جميعهم عن شعبة دون تحديد شهر شعبان، وتوبع شعبة على ذلك، أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٥ من طريق حمَّاد بن سلمة، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١٨٠١) (١٨١) من طريق الربيع بن مسلم كلاهما عن محمد بن زياد به، دون اللفظة المذكورة، وكذا جاء من عدة طرق عن أبي هريرة يطول المقام بذكرها، وهذا يدلك على تصرف البخاري بحذف كلمة: «يعني»، أما التفسير فمن آدم، وغرض البخاري في هذا حسن؛ من أجل أن لا يشتبه الأمر في تمام عدة شعبان أو رمضان، فأتي بما يزيل الشك. انظر: كلام الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ ٤٥٧، والحافظ في «الفتح» ٥/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الدارمي (١٦٩١)، وأبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٣٤٤٧)، والطبراني في «الأوسط» (٣٨٧٧)، والدارقطني ٣/ ١٥٦، والحاكم ١/ ٢٢٣، والبيهقي ٤/ ٢١٢. انظر: «الإلمام» (٦٤٨)، و«المحرر» (٦١٩).

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضُهُ مِنَ اللَّيْلِ»(٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، واختلف -كذلك- في وصله وإرساله، ورجح أبو داود والنسائي والدارقطني إرساله. أخرجه: أبو داود (۲۳٤٠)، وابن ماجه (۱٦٥٢)، والترمذي (۱۹۱)، والنسائي ٤/ ۱۳۱-۱۳۲، وأبو يعلى (۲۵۲۹)، وابن الجارود (۳۸۰)، وابن خزيمة (۱۹۲۳) بتحقيقي، وابن حبان (۳٤٤٦)، والحاكم ١/ ٤٢٤، والبيهقي ٤/ ٢١١. تنبيه: الحديث لم يخرجه الإمام أحمد، فليس كما قال الحافظ.

<sup>(</sup>٢) نقله الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ ٤٤٣، وهو قول الترمذي أيضاً في «جامعه».

<sup>(</sup>٣) لا يصح مرفوعاً والصواب وقفه، كما رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني. انظر: «التأريخ الأوسط» ٢/ ٧٩٤ (٥٣٨)، و«العلل» لابن أبي حاتم ٢/٨ (١٥٤)، و«السنن الكبرئ» ٣/ ١٧٢، و«العلل» للدارقطني ١٩٣٥ -١٩٤ (٣٩٣٩). أخرجه: أحمد ٦/ ٢٨٧، وأبو داود (٢٤٥٤)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن خزيمة (١٩٣٣). بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ١٧٢، والبيهقي ٤/ ٢٠٠. انظر: «الإلمام» (١٤٥)، و«المحرر» (١٢٠)، و«أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء»: ٢٢٨-٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) ضعيف كسابقه. أخرجه: ابن أبي شيبة (٩٢٠٤)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والدارقطني ٢/ ١٧٢. تنبيه: إن كان مقصود الحافظ هو لفظة «الليل» فقد أخرجه ابن ماجه بنفس اللفظ، فكان عزوه لـه هو الجادَّة.

٦٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﴿ ذَاتَ يَـوْم، فَقَـالَ: «هَـلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ»؟ قُلنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ (١)، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْش، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٦٥٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ هِ عَنْ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

٦٥٩ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «قَالَ اللهُ اللهُ

٦٦٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُور بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>١) من قوله: «قلنا: لا» إلى هنا لم يرد في نسخة (ت).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۷۹۲)، وأحمد ٦/ ٤٩، ومسلم ٣/ ١٥٩-١٦٠ (١٥٤) (١٧٠)، وأبو داود (٢٤٥٥)، وابن ماجه (١٧٠١)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي ٤/ ١٩٤، وأبو يعلى (٢٥٦٣)، وابن خزيمة (٢١٤١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣٠)، والبيهقي ٤/ ٢٠٣. انظر: «الإلمام» (٢٥٠)، و«المحرر» (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦١٤) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣٣١، والبخاري ٣/ ٤٧ (١٩٥٧)، ومسلم ٣/ ١٣١ (١٩٩٨)، وابن ماجه (١٦٩٧)، والترمذي (١٩٩٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٢٩٨)، وأبو يعلى (٢٠٥١)، وابن خزيمة (٢٠٥٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٠١)، والبيهقي ٤/ ٢٣٧. انظر: «الإلمام» (٢٥٢)، و«المحرر» (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن، فالجمهور على تضعيفه. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٧، والترمذي (٧٠٠)، وأبو يعلى (٥٩٧٤)، وابن خزيمة (٢٠٦٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٠٧)، والبيهقي ٤/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٥٩٨)، وأحمد ٣/ ٩٩، والبخاري ٣/ ٣٧ (١٩٢٣)، ومسلم ٣/ ١٤٠ (١٩٢٣)، وأبو يعلى ٣/ ١٤٠ (١٤٥)، وأبو يعلى (٧٠٨)، والنسائي ٤/ ١٤١، وأبو يعلى (٢٨٤٨)، وابن الجارود (٣٨٣)، وابن خزيمة (١٩٣٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٦٦)، والبيهقي ٤/ ٢٣٦. انظر: «المحرر» (٦٢٣).

٦٦١- وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِ الضَّبِّي ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُ ورٌ » رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

٦٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ: ﴿ وَأَيْكُمْ مِثْلِي ؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ: ﴿ وَأَيْكُمْ مِثْلِي ؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ﴾. فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوصالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأُولُ الهِلَالَ، فَقَالَ: ﴿ لَوْ تَأَخَّرُ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ ﴾ كَالْمُنكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٦٦٣ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّهْ لُهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صليع، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين. أخرجه: عبد الرزاق (۷۸٦)، وأحمد ٤/ ۱۷، وأبو داود (۲۳۰۵)، وابسن ماجه (۱۲۹۹)، والترمذي (۲۰۱۷)، والنسائي في «الكبرئ» (۳۳۰۵)، وابن خزيمة (۲۰۲۷) بتحقيقي، وابن حبان (۲۰۱۷)، والحاكم ۱/ ٤٣١، والبيهقي ٤/ ٢٣٨. انظر: «الإلمام» (۲۵۳)، و«المحرر» (۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٧٥٣)، وأحمد ٢/ ٢٨١، والبخاري ٣/ ٤٩ (١٩٦٥)، ومسلم ٣/ ٢٨٠ (١٩٦٥) ومسلم ٣/ ١٣٣ (١٠٦٨) (٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٥١)، وابن خزيمة (٢٠٦٨) بتحقيقي، دون شطره الأخير، وابن حبان (٣٥٧٥)، والبيهقي ٤/ ٢٨٢. انظر: «المحرر» (٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٢، والبخاري ٨/ ٢١ (٦٠٥٧)، وأبو داود (٢٣٦٢)، وابن ماجه (٦٦٨٩)، والترمذي (٢٠٥٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٢٣٣)، وابن خزيمة (١٩٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤٨٠)، والبيهقي ٤/ ٢٧٠. تنبيه: لم ترد عند أبي داود لفظة: «والجهل»، وهي عند الإمام البخاري. انظر: «الإلمام» (٢٥٧)، و«المحرر» (٢٢٦).

378- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالِمُهُ وَيُبَاشِدُ وَلَهُ وَلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ (٢).

٦٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُ وَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُ وَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).

٦٦٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ أَتَىٰ عَلَىٰ رَجُلِ بِالبَقِيعِ وَهُ وَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التَّرْمِذِي، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۲۱ ۷۶۱)، وأحمد ۲/ ۲۰، والبخاري ۳/ ۳۸ (۱۹۲۷)، ومسلم ۳/ ۱۳۵ (۲۲۸)، وأبو داود (۲۳۸۲)، وابن ماجه (۱۲۸۷)، والترمني (۲۲۸)، والترمني في «الكبرئ» (۲۰۷۳)، وابن الجارود (۳۹۱)، وابن خزيمة (۱۹۹۸) بتحقيقي. انظر: «الإلمام» (۲۰۹)، و «المحرر» (۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الطيالسي (۱۵۳٤)، وأحمد ٦/ ١٣٠، ومسلم ٣/ ١٣٦ (١١٠٦) (٧١)، وأبو داود (٢٣٨٣)، وابن ماجه (١٦٨٣)، والترمذي (٧٢٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٤٢-٣٤ (١٩٣٨)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٠٦) منف صلاً أي: 
ذَكَرَ الاحتجام في الإحرام، وذكر الاحتجام في الصوم، منفصلين. وأغلب الروايات على جمعهما معاً، ما يوهم أنَّه احتجم وهو محرم صائم، وبعض الروايات ذكرت الاحتجام في الإحرام فقط، والبعض الآخر ذكر الاحتجام في الصوم فقط. انظر كلام ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» ٣/ ٢٧٢ وما بعده. انظر: «الإلمام» (٧٤٢)، و«المحرر» (٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٥٤) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٢٥١٩)، وأحمد ٤/ ١٢٢- ١٢٣ ، وأبو داود (٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١)، والنسائي في «الكبرئ» (٢١٤١)، وابن حبان (٣٥٣٣)، والجهقي ٤/ ٢٦٥.

تنبيه: ١- عزوه الحديث لابن خزيمة فيه نظر؛ لأنَّه لم يخرجه.

٢- قال الذهبي في «التنقيح» ١/ ٣٨١: قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإنَّ النَّبيَ ﷺ كان يـوم
 التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع: السوق. انظر: «المحرر» (٦٣١).

٦٦٧ - وَعَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ ؛ أَنَّ جَعْفَ رَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُ ﴿ فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُ ﴾ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ وَقَوَّاهُ (١). بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ وَقَوَّاهُ (١).

٦٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِتُّ فِيهِ شَيْءٌ (٢١).

٦٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَ أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٠٦٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» وَهُـوَ صَحِيحٌ (٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ انفرد بروايته خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى، ومثلهما لا يحتمل تفردهما؛ لذا لم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح أو السنن أو المسانيد مع الحاجة الشديدة لهذا الحديث، ولنكارة متنه كذلك، انظر: «تنقيح التحقيق» ٣/ ٢٧٦ لابن عبد الهادي، فقد تكلم على هذا الحديث بما لا مزيد عليه.

أخرجه: الدارقطني ٢/ ١٨٢، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٢٠٤)، والبيهقي ٤ / ٢٦٨. انظر: «الإلمام» (٦٦١)، و«المحرر» (٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لأجل سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، متفق على ضعفه. انظر: «تقريب التهذيب» (٢٣٤٣). أخرجه: ابن ماجه (١٦٧٨)، وأبو يعلى (٤٧٩٢)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٨٣٠)، والبيهقي ٤/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٥، والبخاري ٣/ ٤٠ (١٩٣٣)، ومسلم ٣/ ١٦٠ (١١٥٥)، وأبو داود (٢٣٩٨) - ورد الحديث عنده فيه قصة لا من قوله ، وابن ماجه (١٦٧٣)، والترمذي (٢٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٣٢٦٢)، وأبو يعلى (٣٠٨١)، وابن الجارود (٣٨٩)، وابن خزيمة (١٩٨٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥١)، والبيهقي ٤/ ٢٩٩. انظر: «الإلمام» (٣٦٣)، و«المحرر» (٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص؛ فإنَّه صدوق حسن الحديث. أخرجه: ابن خزيمة (١٩٩٠) بتحقيقي، وابـن حبـان (٢١٥٥)، والـدارقطني ٢/ ١٧٨، والحـاكم ١/ ٤٣٠، والبيهقي ٤/ ٢٩٩. انظر: «الإلمام» (٦٦٤)، و«المحرر» (٦٣٣).

٦٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ
 عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ﴾ رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُ (١).

٦٧٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهُ ﴿ اللّهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﴿ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَىٰ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّىٰ بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّىٰ نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: ﴿ أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» (٢).

وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَح مِنْ مَاءِ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٦٧٣ - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الأَسْلَمِيِّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ ا أَجِدُ بِنِي قُوَّةً عَلَىٰ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف؛ أخطأ في رفعه هشام بن حسّان، وصحح الرواية الموقوفة الإمام أحمد والإمام البخاري، وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ٢٥٠ ٤٢٤. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٩٨، والبخاري في «التأريخ الكبير» ١/ ٩٥ (٢٥١)، وأبو داود (٢٣٨٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٣١١٧)، وابن الجارود (٣٨٥)، وابن خزيمة (١٩٦٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥١٨)، والحاكم ١/٢٢٦، والبيهقي ٤/ ٢١١. انظر: «الإلمام» (٦٦٢)، و«المحرر» (٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) صبحيح. أخرجه: المشافعي في «مسنده» (۲۲۱) بتحقيقي، ومسلم ۳/ ۱۶۲ (۱۱۱۶) (۹۰)، والترمذي (۷۱۰)، والنسائي ٤/ ۱۷۷، وأبو يعلى (۱۸۸۰)، وابن خزيمة (۲۰۱۹) بتحقيقي، وابن حبان (۲۰۱۹)، والحاكم ۱/ ٤٤٣، والبيهقي ٤/ ٢٤١. انظر: «المحرر» (٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٣/ ١٤٢ (١١١٤) (٩١) وليس فيه: «فشرب»، والنسائي في «الكبرئ» (٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٣ ٢١٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٢٢٩)، وابن حبان (٢٠٠٦)، والبيهقي ٤/ ٢٤١. انظر: «الإلمام» (٦٦٦)، و«المحرر» (٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٣/ ١٤٥ (١١٢١)(١٠٧)، والنسائي ٤/ ١٨٦، وابن خزيمة (٢٠٢٦) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٩٨١)، والبيهقي ٤/ ٢٤٣. انظر: «المحرر» (٦٣٦).

3٧٤ - وَأَصْلُهُ فِي السَمُتَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةً اللَّهَ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍ و سَأَلَ (١).
 3٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهَ عَالَ: رُخِصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (٢).
 كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (٢).

آلاً، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأْتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَل تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأْتِي النَّبِيُ عَلَيْ بِعَرَقِ قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ أَهْدَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَا (""؟ فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمُهُ أَهْلَكَ» أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُ عَلَى حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (1).

٦٧٧ و ٦٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ حَيْثُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يُـ صْبِحُ جُنْبًا مِـنْ
 جِمَاعِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٦، والبخاري ٣/ ٤٣ (١٩٤٣)، ومسلم ٣/ ١٤٤ (١١٢١) (١٠٣)، والموحد. أخرجه: أحمد ٦/ ١٦٢١) (١٠٣)، وأبو داود (٢٠٤٧)، وابن ماجه (١٦٦٢)، والترمذي (٢١١)، والنسائي ٤/ ١٨٧، وابن الجارود (٣٩٧)، وابن خزيمة (٢٠٢٨) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أخرجه: الدارقطني ٢/ ٢٠٥، والحاكم ١/ ٤٤٠. انظر: «الإلمام» (٦٦٨)، و «المحرر» (٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ت) «مِنِّي»، والمثبت من (م) و(غ).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤١، والبخاري ٣/ ٤١ (١٩٣٦)، ومسلم ٣/ ١٨٣ (١١١١)(١٨)، وأبو داود (٢٣٩٠)، وابن ماجه (١٦٧١)، والترمذي (٢٧٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٣١٠٤)، وأبو داود (٣٩٤)، وابن خريمة (١٩٤٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٢٤)، والبيهقي ٤/ ٢٢٧. انظر: «الإلمام» (٢٦٩)، و«المحرر» (٦٣٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٦٥٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ١٨٤، والبخاري ٣٨/٣

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي (١).

٦٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

\* \* \*

(۱۹۲۱)، ومسلم ۳/ ۱۳۷ (۲۰۱۹)(۷۱)، وأبو داود (۲۳۸۸)، والترمذي (۷۷۹)، والنسائي في «الكبرئ» (۲۹٤٥)، وابن خزيمة (۲۰۱۱) بتحقيقي، وابن حبان (۳٤۸٦)، والبيهقي ٤/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مسلم ٣/ ١٣٧ (١١٠٩)(٧٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٩٧٢)، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٨٥٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٩٧١)، والبيهقي ٤/ ٢١٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٦٩، والبخاري ٣/ ٤٥ (١٩٥٢)، ومسلم ٣/ ١٥٥ (١١٤٧)، وأبو داود (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٦٩، والبخاري ٣/ ١٥٥)، وأبو يعلى (٢٤٠٧)، والبن الجارود (٩٤٣)، وابن خزيمة (٢٠٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٦٩)، والبيهقي ٤/ ٢٥٥. انظر: «الإلمام» (٦٧٢)، و «المحرد» (٣٩٦٩).

# بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

١٨٦ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٦٨٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهَ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا » مُتَّفَتٌ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِم (٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٩٧، ومسلم ٣/ ١٦٧ (١١٦٢) (١٩٧)، وأبو داود (٢٤٢٥)، وابن ماجه (١٧٣١) و (١٧٣٨) و (١٧٣٨) و (١٧٣٨) و (١٧٢٩) و (١٧٣٨) و (١٧٣٨) و (١٧٣٨) و (١٧٣٨) و (٢٤٩٩)، وابن خزيمة (١٨٧٨) و (٢١٧٩)، وابن حبان (٢٦٣٣) و (٢١١٧)، والبيهقي ٤/ ٢٨٦. انظر: «الإلمام» (٢٧٧)، و «المحرر» (٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۷۹۱۸)، وأحمد ٥/ ٤١٧، ومسلم ٣/ ١٦٩ (١١٦٤) (٢٠٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، وابن ماجه (١٧١٦)، والترمذي (٧٥٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٨٧٥)، وابن خزيمة (٢١١٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٣٤)، والبيهقي ٤/ ٢٩٢. انظر: «الإلمام» (٢٧٦)، و«المحرر» (٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٦، والبخساري ٤/ ٣١-٣٢ (٢٨٤٠)، ومسلم ٣/ ١٥٩ (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١٥٩/، والبخساري ١٥٣/)، والنسائي ٤/ ١٧٣، وأبو يعلى (١٦٢٣)، والنسائي ٤/ ١٧٣، وأبو يعلى

7۸۳ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللهِ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

٦٨٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهَ ﴾ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِلمَرْ أَةِ أَنْ تَـصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣).

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (٤٠٠.

<sup>(</sup>١٢٥٧)، وابن خزيمة (٢١١٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٤١٧)، والبيهقي ٤/ ٢٩٦. انظر: «الإلمام» (٦٨١)، و«المحرر» (٦٤٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٠٠، والبخاري ٣/ ٥٠ (١٩٦٩)، ومسلم ٣/ ١٦٠ (١١٥٦) (١٧٥)، وأبو داود (٢٤٣٤)، وابن ماجه (١٧١٠)، والترمذي (٧٦٨)، والنسائي ٤/ ١٥١، وأبو يعلى (٢٦٣٦)، وابن خزيمة (٢١٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٤٨)، والبيهقي ٤/ ٢٩٢. انظر: «الإلمام» (٦٨٢)، و«المحرر» (٦٤٧).

<sup>(</sup>۲) حديث حسن، بمجموع طرقه وشواهده. أخرجه: عبد الرزاق (۷۸۷٤)، وأحمد ٥/ ١٥٠، والترمذي (٧٦١)، والبزار (٤٠٦٤)، والنسائي ٤/ ٢٢٢، وابن خزيمة (٢١٢٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٥٥)، والبيهقي ٤/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٨٦)، وأحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ٧/ ٣٩ (٥١٩٥)، ومسلم ٣/ ٩١ (١٩٢٥)، وابن ٣/ ٩١ (١٠٢٦) (١٠٢٦)، وابن عوانة في «مسنده» (١٩٤٨)، وابن حبان (٤١٧)، والبيهقي ٤/ ١٩٦. انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و«المحرر» (٦٤٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٦، والدارمي (١٧٢٧)، وأبو داود (٢٤٥٨)، وابن ماجه (١٧٦١)،

٦٨٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ نَهَىٰ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفَطْرِ وَيَوْم النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧ - ٢٨٧ - وَعَنْ نَبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اَبَّامُ التَّشْرِيقِ آَيَامُ أَكُلِ وَشُوبُ، وَذِكْرِ لِلَّهِ ﷺ وَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٦٨٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٣).

٦٨٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

والترمذي (٧٨٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٢٧٤)، وأبو يعلى (٦٢٧٣)، وابن خزيمة (٢١٦٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٧٣). انظر: «الإلمام» (٦٨٤)، و«المحرر» (٦٤٨).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/٧، والبخاري ٣/ ٥٥ (١٩٩١)، ومسلم ٣/ ١٥٣ (١١٣٨) (١٤١)، وأبو داود (٢٤١)، وابن ماجه (١٧٢١)، والترمذي (٧٧٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٨٠٥)، وأبو يعلى (١١٣٤)، والبيهقي ٤/ ٢٩٧. انظر: «المحرر» (٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٧٥، ومسلم ٣/ ١٥٣ (١١٤١) (١٤٤)، وأبو داود (٢٨١٣)، والنسائي ٧/ ١٧٠، والطحاوي في «شرح المعاني» (٦٢٧٨)، والبيهقي ٤/ ٢٩٧. تنبيه: لفظة: «وذكر لللهُ عـز وجل»، جاءت من طريق مختلف. انظر: «الإلمام» (٦٨٧)، و«المحرر» (٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٣١٥٣)، والبخاري ٣/ ٥٦ (١٩٩٧) و(١٩٩٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٨٠٨)، والدارقطني ٢/ ١٨٦، والبيهقي ٤/ ٢٩٨. انظر: «الإلمام» (٦٨٨)، و«المحرر» (١٥١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٤، ومسلم ٣/ ١٥٤ (١١٤٤) (١٤٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٧٦٨)، وابن خزيمة (١١٧٦) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦١٢)، والحاكم ١/ ٣١١، والبيهقي ٤/ ٣٠٢. انظر: «الإلمام» (٦٨٩)، و«المحرر» (٢٥٢).

٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ (١) يَوْمًا بَعْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا » رَوَاهُ الخَمْسَةُ ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ (٣) .

٦٩٢ - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ عَلَىٰ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: «لَا تَسُومُوا يَسُومَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيهَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ السَّبْتِ، إِلَّا فِيهَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلَيَمْضُغُهَا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكُ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ (٤).

<sup>(</sup>١) «يوماً قبله أو» لم ترد في نسخة (ت).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ٤٩٥، والبخاري ۳/ ٥٥ (١٩٨٥)، ومسلم ۳/ ١٥٤ (١١٤٤)(١٤٧)، وأبو داود (٢٤٢٠)، وابن ماجه (١٧٢٣)، والترمذي (٧٤٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٧٦٩)، وأبو يعلى (٦٤٣٣)، وابن خزيمة (٢١٥٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦١٤)، والبيهقي ٤/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لتفرد العلاء بن عبد الرحمن به وحاله لا يحتمل تفرده؛ وكذلك لنكارة متنه ومعارضته للأحاديث الصحيحة المتفق عليها. والحديث استنكره الإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم، ولم يحدث به عبد الرحمن بن مهدي، انظر: «لطائف المعارف»: ١٣٥، وكتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ١٧٦.

أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٢، وأبو داود (٢٣٣٧)، وابن ماجه (١٦٥١)، والترمذي (٧٣٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٩٢٣)، وابن حبان (٣٥٨٩)، والبيهقي ٤/ ٢٠٩. انظر: «الإلمام» (٦٩٠)، و«المحرر» (٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف، وهو مسلسل بالعلل، منها: الاضطراب والنسخ والمعارضة والتفرد ونكارة المتن، فصّلت القول فيها جميعها في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٢٥٨-٢٧٩.

أخرجه: أحمد ٦/ ٣٦٨، وأبو داود (٢٤٢١)، وابن ماجه (١٧٢٦)، والترمذي (٧٤٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٧٧٦)، وابن خزيمة (٢١٦٣) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٤٣٥، والبيهقي ٤/ ٣٠٢. انظر: «الإلمام» (٦٩٢)، و«المحرر» (٦٥٥).

٦٩٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَوْمَا عِيدٍ لِلمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ (١).

٦٩٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي لَهُ نَهَىٰ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ (٢).

٦٩٦ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ فيه عبد الله بن محمد بن عمر، وهو حسن الحديث.

أخرجه: أحمد ٦/ ٣٢٤، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٨٨)، وابن خزيمة (٢١٦٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٤٦)، والحاكم ١/ ٤٣٦، والبيهقي ٤/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب العبدي، انظر: «تهذيب الكمال» (٦٢٢٠).

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٤، وأبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٢٨٤٣)، وابن خزيمة (٢١٠١) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٤٣٤، والبيهقي ٤/ ٢٨٤. وقول العقيلي في «الضعفاء الكبير» ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٧٨٦٣)، وأحمد ٢/ ١٩٩، والبخاري ٣/ ٥٢ (١٩٧٧)، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١١٥٩) ومسلم ٣/ ١٦٤ (١١٥٩) وابن ماجه (١٧٠٦)، والنسائي ٤/ ٢٠٦، وابن خزيمة (٢١٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٥٨١)، والبيهقي ٤/ ٢٩٩. انظر: «الإلمام» (٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٣/ ١٦٧ (١١٦٢) (١٩٦)، وانظر تخريج الحديث (٦٨٠).

# إَ بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامٍ رَمَضَانَ

٦٩٧ - عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَـالَ: «مَـنْ قَـامَ رَمَـضَانَ إِيمَانًـا وَاحْتِسَابًا، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - أَي: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٦٩٩ - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (٣) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّىٰ تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٧٠٠ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ وَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲٤۱، والبخاري ۱/ ۱۰ (۳۷)، ومسلم ۲/ ۱۷۷ (۲۰۹) (۱۷۳)، وأبو داود (۱۳۷۱)، والترمندي (۸۰۸)، والنسائي ۳/ ۲۰۱، وأبو يعلى (۲۹۳۲)، وابن خزيمة (۲۲۰۳) بتحقيقي، وابن حبان (۳۸۸)، والبيهقي ٤/ ٢٠٤. انظر: «الإلمام» (۳۷۳)، و«المحرر» (۱۶۰۶).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤١، والبخاري ٣/ ٦٦ (٢٠٢٤)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٤) وأبو داود (١٣٧٦)، وابن ماجه (١٧٦٨)، والنسائي ٣/ ٢١٧، وابن خزيمة (٢٢١٤) بتحقيقي، وابن حبان (٣٢١)، والبيهقي ٤/ ٣١٣. انظر: «الإلمام» (٦٧٥)، و«المحرر» (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) في (ت) و(غ) «العُشر الأخير»، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٩٢، والبخاري ٣/ ٦٢ (٢٠٢٦)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٢)(٥)، وأبو داود (٢٠٤٦)، وابن الجارود (٤٠٧)، وابن الجارود (٤٠٧)، وابن خزيمة (٢٢٢٣)، بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ٣٤٤. انظر: «الإلمام» (٦٩٣)، و«المحرر» (٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٨٤، والبخاري ٣/ ٦٣ (٢٠٣٣)، ومسلم ٣/ ١٧٥ (١١٧٣)(٦)، وأبو داود (٢٤٦٤)، وابن ماجه (١٧٧١)، والترمذي (٧٩١)، والنسائي ٢/ ٤٤، وأبو يعلى (٢٠٥٦)،

٧٠١- وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

٧٠٢- وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقُفُ آخِرِهِ (١٠).

٧٠٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا (٣).

٤ · ٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِسَفُ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي الْأَوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وابن الجارود (٤٠٨)، وابن خزيمة (٢٢١٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٦٦)، والبيهقي ٤/ ٣١٥. انظر: «الإلمام» (٦٩٤)، و«المحرر» (٦٥٧).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٨١، والبخاري ٣/ ٦٣ (٢٠٢٩)، ومسلم ١/ ١٦٧ (٢٩٧)(٧)، وأبو داود (٢٤٦٧)، وابن ماجه (١٧٧٦)، والترمذي (٨٠٥)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣٦١)، وابس خزيمة (٢٢٣٠) بتحقيقي، والبيهقي ٤/ ٣١٥. انظر: «الإلمام» (٦٩٥)، و «المحرر» (٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) لا يصح رفعه، انظر: «العلل» للدارقطني ١٥/ ١٦٧ (٣٩٢٧). أخرجه: أبو داود (٢٤٧٣)، والدارقطني ٢/ ٢٠١، والبيهقي ٤/ ٣٢١. انظر: «الإلمام» (٦٩٦)، و «المحرر» (٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) لا يصح رفعه والصواب أنَّه موقوف؛ تفرد في رفعه عبد الله بن محمد السرملي، وهـو مقبـول حيث يتابع «التقريب» (٣٥٩٩). أخرجه: الدارقطني ٢/ ١٩٩، والحاكم ١/ ٤٣٩، والبيهقي ٤/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/٢، والبخاري ٣/٥٥ (٢٠١٥)، ومسلم ٣/ ١٧٠ (١١٦٥) (٢٠٥)،

٥ · ٧ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي لَيْكَةِ الْقَدْرِ: (لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (١).

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَىٰ أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي «فَتْح الْبَارِي»(٢).

٧٠٦- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْقَادُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُولًا تُحْمِدُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (٣).

٧٠٧- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ فَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْمُقْصَىٰ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

\* \* \*

والنسائي في «الكبرئ» (٣٣٨٤)، وابن خزيمة (٢١٨٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٧٥)، والبيهقي ٤/ ٣١٠. انظر: «المحرر» (٦٦١).

<sup>(</sup>۱) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ أخطأ في رفعه معاذ بن معاذ العنبري، وغيره يوقف على معاوية، وهذا ما رجحه الدارقطني في «العلل» ٧/ ٦٥، والإمام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في «لطائف المعارف»: ٣٥٣. أخرجه: أبو داود (١٣٨٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٦٤٨)، وابن حبان (٣٦٨٠)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٨١٤)، والبيهقي ٤/ ٣١٢. انظر: «المحرر» (٣٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: «وأرجحها كلها أنّها في وتر من العشر الأخير، وأنّها تنتقل كما يفهم من أحاديث هـذا البـاب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على مـا في حديث أبي سعيد وعبد الله، بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين» «فتح الباري» ٥/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) أعل بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة، بذا حكم الدارقطني ٣/ ٢٣٣، والبيهقي ٧/ ١١٨. أخرجه: أحمد ٦/ ١٧١، والترمذي (٣٥١٣)، وابن ماجه (٣٨٥٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٦٦٥)، وأبو يعلى في «المعجم» (٤٣)، والحاكم ١/ ٥٣٠. انظر: «الإلمام» (٧٠٠)، و «المحرر» (٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٨، والبخاري ٢/ ٧٧ (١١٩٧)، ومسلم ٤/ ١٠٢ (٨٢٧)(٤١٥)، وابــن ماجــه (١٤١٠)، والترمذي (٣٢٦)، وأبو يعلي (١٦٦٠)، وابن حبان (١٦١٧). انظر: «المحرر» (٧٨٧).

### كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

٧٠٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَىٰ الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِلَا
 بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩٠٧- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ الْحَبُّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهُ! عَلَى النَّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَبُّ ، وَالْعُمْرَةُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (٢) ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (٣) .

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٦، والبخاري ٣/ ٢ (١٧٧٣)، ومسلم ٤/ ١٠٧ (١٣٤٩) (٤٣٧)، وابن ماجه (٢٨٨٨)، والترمذي (٩٣٣)، والنسائي ٥/ ١١٢، وأبو يعلى (٦٦٥٧)، وابن الجارود (٥٠٢)، وابن خزيمة (٢٥١٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٦٩٦)، والبيهقي ٥/ ٢٦١. انظر: «المحرر» (٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) صَحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٦٥، وابس ماجه (٢٠٥١)، وابس خزيسمة (٣٠٧٤) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٢٨٤، والبيهقي ٤/ ٣٥٠. انظر: «الإلمام» (٢٠١)، و«المحرر» (٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ١٦٤ (١٥٢٠)، والنسائي ٥/ ١١٤، وأبو يعلى (٤٧١٧)، وابن حبان (٣٧٠٢)، والبيهقي ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) لفظة «هي» من (م) و(غ)، ولم ترد في (ت).

<sup>(</sup>٥) ضعيف لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقد عنعن، ورجح البيهقي الموقوف. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٦، والترمذي (٩٣١)، وأبو يعلى (١٩٣٨)، وابن خزيمة (٦٨٠) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٢٨٥، والبيهقي ٤/ ٣٤٩. انظر: «الإلمام» (٧٠٢)، و «المحرر» (٧٠٢).

<sup>(</sup>٦) ضعيف جداً؛ آفته نوح بن أبي مريم، متهم بالوضع. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٨/ ٢٩٦.

١١٧- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْحَبُّجُ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ »(١).

٢١٧- وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»
 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ (٢).

٧١٣- وَأَخْرَجَهُ التُّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٣).

١٧٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ لَقَوْمُ » ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ » فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجُّ؟ قَالَ: «نَعَمْ: وَلَكِ أَجُرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

٥١٧- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَمْعَمَ، فَجَعَلَ النَّبِي ﴿ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَضْلِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِي ﴾ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَضْلِ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِي ﴾ يَصْرِفُ وَجُهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ إِلَى الشِّقِ الْآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ » وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٥).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٥/ ٢٤٧، والبيهقي ٥/ ٣٥٠- ٥٥.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله، كما قال الـدارقطني في «العلـل» ١٦٤/١٥ (٣٩٢٤)، والبيهقي ٤/ ٣٣٠. أخرجه: الدارقطني ٢/ ٢١٦، والحاكم ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، انظر: «التقريب» (٢٧٢). أخرجـه: ابـن أبـي شيبة (٢٥٩٤)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والترمذي (٨١٣)، والدارقطني ٢/ ٢١٧، والبيهقي ٤/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: السفافعي في «مسنده» (٩٣٧) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٩، ومسلم ١٠١/٤ صحيح. أخرجه: السفافعي في «مسنده» (٩٣٧)، وابن الجارود (٤١١)، وابن خزيمة (١٣٣٦) (٤٠٩)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي ٥/ ١٢٠، وابن الجارود (٤١١)، وابن خزيمة (٣٠٤٩) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٤)، والبيهقي ٥/ ١٥٥. انظر: «المحرر» (٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أحرجه: الشافعي في «مسنده» (٩٢٩) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٥١، والبخاري ٢/ ١٦٣ (٥) صحيح. أحرجه: الشافعي في «مسنده» (٩٢٩)، وأبو داود (١٨٠٩)، والنسائي ٥/ ١٠٩، وابن

٧١٦- وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّىٰ مَاتَتْ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ<sup>(١)</sup> كَانَ عَلَىٰ أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتُهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقَّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

٧١٧- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّهَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَىٰ» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَرُّهَ قِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (٣).

٧١٨- وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَ ۚ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» وَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ » فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزَّ وَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥).

الجارود (٤٩٧)، وابن خزيمة (٣٠٣١) بتَحقيقي، وابن حبان (٣٩٨٩)، والبيهقي ١٨٢٨. انظر: «الإلمام» (٧٠٣)، و«المحرر» (٦٦٩).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ت) و(غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) «إن».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٢٢ (١٨٥٢)، والنسائي ٥/ ١١٦، وابن خزيمة (٣٠٣٤) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٢٤٤٤)، والبيهقي ٤/ ٣٣٥. انظر: «المحرر» (٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف، كما قال ذلك ابن خزيمة والبيهقي. أخرجه: ابن خزيمة (٢٧٣١)، وابن عدي في الخرجه: ابن خزيمة (٢٠٠٥)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٦٩، والحاكم ١/ ٤٨١، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/ ٢٠١، مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (٩٤٠) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (١٥١٠٥)، وابن خزيمة (٧٠٥٠) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٠١٤)، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، موقوفاً. انظر: «الإلمام» (٧٠٦)، و«المحرر» (٦٧١).

<sup>(</sup>٤) في (م) «امرأة»، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٢، والبخاري ٣/ ٢٤ (١٨٦٢)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١) (٤٢٤)، وابن ماجه (٢٥٢٩)، وأبو يعلى (٢٣٩١)، وابن خزيمة (٢٥٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٥٦)، والبيهقي ٣/ ٢٩٩. انظر: «المحرر» (٦٧٢).

٧١٩- وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ شُبرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبرُمَةُ»؟ قَالَ: «مَنْ شُبرُمَةُ»؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ»؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّجَ عَنْ نَفْسِكَ» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّجَ عَنْ نَفْسِكَ» وَصَحَحَهُ ابْنُ هُرُمَةً وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ أَنْ).

٧٢٠- وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهَ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَهَا زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ (٢).

٧٢١- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حصل خلاف في حكم هذا الحديث، فصحح الإمام أحمد والطحاوي والدارقطني وقف، في حين صحح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي رفعه. أخرجه: أبو داود (۱۸۱۱)، وابن ماجه (۲۹۰۳)، وأبو يعلى (۲۶۶)، وابن الجارود (۹۹۱)، وابن خزيمة (۳۰۳۹) بتحقيقي، وابن حبان (۳۹۸۸)، والبيهقي ٤/ ٣٣٦-٣٣٧، عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (۹۲۵) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٢٧١، والبيهقي ٥/ ١٧٩-١٨٠، والبغوي (١٨٥٦)، عن ابن عباس موقوفاً. انظر: «الإلمام» (۷۰۹)، و«المحرر» (۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٩٠-٢٩١، وأبو داود (١٧٢١)، وابن ماجه (٢٨٨٦)، والنسائي ٥/ ١١١، والدارقطني ٢/ ٢٧٨-٢٧٩، والحاكم ٢/ ٢٩٣، والبيهقي ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٥٠٨، ومسلم ٤/ ١٠٢ (١٣٣٧)(٤١٢)، والنسائي ٥/ ١١٠، وابن خزيمة (٢٥٠٨) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٠٤)، والدارقطني ٢/ ٢٨١، والبيهقي ٤/ ٣٢٦.

#### بَابُ الْمَوَاقِيتِ

٧٢٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ النَّمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٢٣- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالِمُ النَّبِيِّ ﴾ وَقَتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (٢).

٧٢٤- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۷٦٠) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٣٨، والبخاري ٢/ ١٦٥ (١٥٢٤)، وابن ومسلم ٤/ ٥ (١١٨١) (١٢)، وأبو داود (١٧٣٨)، والنسائي ٥/ ١٦٤، وابن الجارود (١٣٤)، وابن خزيمة (٢٥٩)، وابن الجارود (٢١٣)، وابن

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ استنكره الإمام أحمد كما نقله ابن عدي في «الكامل» ٢/ ١٢٣، وأعله الإمام مسلم في «التمييز»: ١٦٥، وقال ابن خزيمة: «قد روي في ذات عرق أنّه ميقات أهل العراق أخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في كتاب الكبير» «صحيح ابن خزيمة» بُعيد (٢٥٩٢).

أخرجه: أبو داود (۱۷۳۹)، والنسائي ٥/ ١٢٣، وأبو يعلى في «معجمه» (١٠٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٤٤٨)، والدارقطني ٢/ ٢٣٦، والبيهقي ٥/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) اختلف في رفعه ووقفه، وكأنَّ الراجح وقفه والله أعلم، كما رجح ذلك الدارقطني. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٧٦٥) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٨١، ومسلم ٤/٧ (١١٨٣) (١٨٨)، وابن ماجه (٢٩١٧)، وأبو يعلى (٢٢٢٢)، وابن خزيمة (٢٥٩٢) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٢٣٦، والبيهقي ٥/ ٢٧.

٧٢٥ - وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ ('). ٧٢٦ - وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِإَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ (٢).

\*\*

تنبيه: صنيع الإمام مسلم في "صحيحه" في تأخير الرواية التي فيها: «ذات عرق» مع تقديم الروايات الأخرى التي ليس فيها هذه الزيادة مع وجود الشك دلالة على ضعف الزيادة لدى الإمام مسلم يقوي ذلك أنَّه ضعَفها في «التمييز»، فقد قال: «فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل، أنَّ النبي هو قَت لأهل العراق ذات عرق».

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٢٧٠)، والبخاري ٢/ ١٦٦ (١٥٣١)، والبيهقي ٥/ ٢٧.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، انظر: «التقريب» (۷۷۱۷)، وكذلك محمد بن علي يروي عن أبيه عن جده، ولا يعلم أنَّه روئ عن جده مباشرة، قالمه مسلم انظر: «التمييز»: ما ١٦٥-١٦٦. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٤٢٦٧)، وأحمد ١/ ٣٤٤، وأبو داود (١٧٤٠)، والترمذي (٨٣٢)، والبيهقي ٥/ ٢٨.

## بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

٧٢٧- عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، وَأَهَلَ رَسُولُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ الل

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٦، والبخاري ٢/ ١٧٤-١٧٥ (١٥٦٢)، ومسلم ١٩٤٤-٣٠ (١٠٦٢) (١٠٦٠)، والبيهقي ٥/ ٢، (١٢١١) (١١٨)، وأبو داود (١٧٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٥٦٧)، والبيهقي ٥/ ٢، والبغوي (١٨٧٤). انظر: «المحرر» (٦٧٥).

# بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

٧٢٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ هِ عَنْ قَالَ: مَا أَهَلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٢٩- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَ نِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٢).

٧٣٠- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (٣).

٧٣١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنَ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٦٦، والبخاري ٢/ ١٦٨ (١٥٤٢)، ومسلم ٤/ ٨ (١١٨٦) (٢٣)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذي (٨١٨)، والنسائي ٥/ ١٦٢، وابن حبان (٣٧٦٢)، والبيهقي ٥/ ٣٨. انظر: «الإلمام» (٧١٨)، و«المحرر» (٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٨٢٤) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٥٥، وأبـو داود (١٨١٤)، وابـن ماجه (٢٩٢٢)، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي ٥/ ١٦٢، وابن خزيـمة (٢٦٢٥) بتحقيقي، وابن حبـان (٣٨٠٢)، والحاكم ١/ ٤٥٠، والبيهقي ٥/ ٤٢. انظر: «الإلمام» (٦١٩)، و«المحرر» (٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده لا يصح، لكن يشهد له قول ابن عمر: «إنَّ من السنة أنْ يغتسل إذا أراد أن يحرم». وكذلك حديث جابر في مسلم لكن قبل إنه خاص في الحائض، وغير ذلك. أخرجه: الدارمي (١٧٩٤)، والترمذي (٨٣٠)، وابن خزيمة (٢٥٩٥) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ٢٠٠، والبيهقي ٥/ ٣٣-٣٣.

وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» مُتَّفَتٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (۱).

٧٣٢- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهَ ﴿ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٣٣- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «لَا يَـنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (").

٧٣٤- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ»؟ قَالُوا: لا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۸۳۸) بتحقيقي، وأحمد ۲/ ٤، والبخاري ٢/ ١٦٨ (١٥٤٣)، ومسلم ٤/ ٢ (١١٧٧) وأبو داود (١٨٢٣)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي ٥/ ١٣١، وابن الجارود (٢١٤)، وابن خزيمة (٢٥٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧٨٤)، والبيهقي ٥/ ١٠٤. انظر: «الإلمام» (٧٢٠)، و«المحرر» (٢٧٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۷۸٦) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩، والبخاري ٢/ ١٦٨ (١٩٣٩)، ومسلم ٤/ ١٠ (١١٨٩) (٣٣)، وأبو داود (١٧٤٥)، وابن ماجه (٢٩٢٦)، والترمذي (٩١٧)، والنسائي ٥/ ١٣٧، وابن الجارود (٤١٤)، وابن خزيمة (٢٥٨١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٦٦)، والبيهقي ٥/ ٣٤. انظر: «الإلمام» (٢٢٧)، و«المحرر» (٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٨٦٧) بتحقيقي، وأحمد ١/٥٥، ومسلم ١٣٦/٤ (١٤٠٩)(٤١)، وأبو داود (١٨٤١)، وابن ماجه (١٩٦٦)، والترمذي (٨٤٠)، والنسائي ٥/١٩٢، وابن الجارود (٤٤٤)، وابن خزيمة (٢٦٤٩) بتحقيقي، وابن حبان (٤١٢٣) والبيهقي ٥/٥٥. انظر: «الإلمام» (٧٢٨)، و«المحرر» (٦٨٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٠٢، والبخاري ٣/ ١٦ (١٨٢٤)، ومسلم ١٦/٤ (١١٩٦) (٢٠)، والبيهقي ٥/ ١٨٩. والبيهقي ٥/ ١٨٩. والنسائي ٥/ ١٨٦، والبيهقي ٥/ ١٨٩. والنسائي ٥/ ٧٣٠)، و«المحرر» (١٨٩).

الْعَقُورُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٣٥- وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْتِي ﴿ أَنَّهُ أَهْدَىٰ لِرَسُولِ اللَّهِ ﴿ حَمَارًا وَحْشِيًا، وَهُوَ بِالْأَبُواءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ﴾ مُتَفَقُّ عَلَيْهِ (١). وَهُوَ بِالْأَبُواءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ أَلَا أَنَّا حُرُمٌ ﴾ مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (١). ٧٣٦- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالْتَوَابُ كُلُّهُنَّ فَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : ﴿ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابُ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارُةُ، وَالْكَلْبُ

٧٣٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٠. ٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِي ﴾ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﴾ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى ٥ مُعْفِ، فَقَالَ: ﴿ وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴾ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﴾ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجُهِي، فَقَالَ: ﴿ مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى (١٠)، تَجِدُ شَاةً ﴾ ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: ﴿ فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۹۰٦) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٣٧، والبخاري ٣/ ١٦ ( ١٨٢٥)، ومسلم ٤/ ١٣ ( ١٩٣١) (٥٠)، وابن ماجه (٣٠٩٠)، والترمذي (٨٤٩)، والنسائي ٥/ ١٨٣، وابن خزيمة (٣٦٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٦)، والبيهقي ٥/ ١٩١. انظر: «الإلمام» (٧٢٩)، و«المحرر» (٦٨٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۸۳۷٤)، وأحمد ٦/ ٣٣، والبخاري ٣/ ١٧ (١٨٢٩)، ومسلم ١ / ١٧ (١٨٢٩)، وابن حبان المرمذي (۸۳۷)، والنسائي ٥/ ٢١٠، وابن حبان (٥٣٣)، والبيهقي ٥/ ٢٠٠. انظر: «المحرر» (٦٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٩١٥) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٢١، والبخاري ٣/ ١٩ (١ (١٨٣٥))، ومسلم ٤/ ٢٢ (١٢٠٢) (٨٧)، وأبو داود (١٨٣٥)، والترمذي (٨٣٩)، والنسائي ٥/ ١٩٣، وابن الجارود (٤٤٢)، وابن خزيمة (٢٦٥١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٩٥١)، والبيهقي ٥/ ٢٤. انظر: «الإلمام» (٧٤٢)، و«المحرر» (٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) جاء في نسخة (م) بعد هذا: «أو ما كنت أرئ الجهد بلغ بك ما أرئ».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٤٣، والبخاري ٣/ ١٣ (١٨١٦)، ومسلم ٢١/٤ (١٢٠١)(٥٥)، وابن ماجه (٣٩٨٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٩٨٠)، وابن حبان (٣٩٨٥)، والبيهقي ٥/ ٥٥. انظر: «الإلمام» (٧٣٨)، و«المحرر» (٢٩٠).

٧٣٩- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهُ ﴿ وَسَلَّطَ ﴿ وَسَلَّطَ فَيَ النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسِلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدِ بَعْدِي، فَلَا يُنَقَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَىٰ شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ » فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهُ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: ﴿ إِلَّا الْإِذْخِرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (' ).

٧٤٠ وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
 حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٤١- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَسَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَىٰ ثَوْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

\*\*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم ٤/ ١١٠ (١٣٥٥) وأبو داود (٢٠١٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٨٨٥)، وابن الجارود (٥٠٨)، وابىن حبان (٣٧١٥) والبيهقي ٥/ ١٩٥. انظر: «الإلمام» (٧٤٣)، و«المحرر» (٢٩١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٠، وعبد بن حميد (٥١٨)، والبخاري ٨٨/٣ (٢١٢٩)، ومسلم ١/ ٢ ( ١٣٦٠) (٤٥٤)، وأبو عوانة في «مسنده» (٣٥٨٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٥٠)، والبيهقي ٥/ ١٩٠. انظر: «المحرر» (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٨، والبخاري ٨/ ١٩٢ (٥٥٧٥)، ومسلم ٤/ ١١٥ (١٣٧٠) (٤٦٧)، وأبو يعلى (٤٦٠)، وأبو يعلى (٢٦٣)، وأبو داود (٤٠٠٤)، وأبو يعلى (٢٦٣)، والبيهقي ٥/ ١٩٦. انظر: «الإلمام» (٧٤٧)، و «المحرر» (٦٩٣). تنبيه: عزو الحافظ الحديث لمسلم فقط فيه قصور؛ فإن الحديث أخرجه البخاري كذلك.

## بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةً

٧٤٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الْحَكَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَخْرِمِي ».

وَصَلَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَىٰ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ »، حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكُنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَىٰ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَىٰ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّىٰ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ الرُّكُنِ فَاسْتَلَمَهُ.

ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ شَعَآيِرِ ٱللَّهُ وَكَبَّرُهُ، وَقَالَ: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، فَوَحَدَ اللهُ وَكَبَّرُهُ، وَقَالَ: ﴿لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْرَابَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْرَابَ وَحُدَهُ »، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَىٰ الْمَرْوَةِ، حَتَّىٰ الْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي وَحْدَهُ »، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَىٰ الْمَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىٰ الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَىٰ الصَّفَا ... - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ:

<sup>(</sup>۱) هذه هي الرواية المحفوظة بالفعل المضارع إشارة إلى امتثاله أمر الله تعالى، وجاء عند النسائي بلفظ الأمر: «ابدؤوا بما بدأ الله به»، وهي رواية شاذة تفصيلها في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١٥٨/ ١٥٨ و٤/ ٣٨٦.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَىٰ مِنَىٰ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهَ ﷺ فَصَلَّىٰ بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّىٰ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَىٰ بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ.

ثُمَّ أَذَّنَ (١) ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّىٰ الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَىٰ الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّىٰ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصَّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّىٰ غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّىٰ إِنَّ رَأْسَهَا الصَّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّىٰ غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّىٰ إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْدِكَ رَحْلِهِ ('')، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ: «أَيَّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَنَىٰ حَبْلاً أَرْخَىٰ لَهَا قَلِيلاً حَتَّىٰ تَصْعَدَ.

حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّىٰ بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّىٰ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّىٰ الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. الصَّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ.

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَىٰ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسْفَرَ<sup>(٣)</sup> جدًّا.

فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّىٰ أَتَىٰ بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَىٰ الَّتِي تَخْرُجُ عَلَىٰ الْجَمْرَةِ الْكُبْرَىٰ، حَتَّىٰ أَتَىٰ الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ

<sup>(</sup>١) لم ترد في (م) و(ت)، واستدركتها من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) في (م) «وَرِكَ رجله»، والمثبت من (ت) و «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) في (م) «أبيض»، والمثبت من (ت) و «صحيح مسلم».

الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلَ حَصَىٰ الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطُوَّلًا (۱).

٧٤٣ - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللهَّ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢).

٧٤٤- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٧٤٥- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ النَّبِيِّ ﴾ لَمَّا جَاءَ إِلَىٰ مَكَّـةَ دَخَلَهَـا مِـنْ أَعْلَاهَـا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤).

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ۳/ ۳۲۰-۳۲۱، وعبد بن حمید (۱۱۳۵)، ومسلم ۲۸/۳۳ (۳۹۳) (۱۱۳۵)، ومسلم ۲۸/۳۳ (۱۹۰۳) (۱۲۱۸) (۱۲۱۸) وأبو داود (۱۹۰۵)، وابن ماجه (۲۰۷۶)، والنسائي في «الكبرى» (۳۹۵۳) و و (۲۹۵۳)، وابن الجارود (۲۵۵)، وابن حبان (۲۹۶۶)، والبيهقي ٥/ ٦-٩. انظر: «الإلمام» (۲۶۹)، و «المحرر» (۲۹۵).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، انظر: «التقريب» (٢٨٨٥)، وكذلك شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد، متفق على ضعفه الشديد، وإن توبع. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٨٢٧) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (٣٧٢١)، والدارقطني ٢/ ٢٣٨، والبيهقي ٥ / ٤٦، والبغوى (٢٨٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/٣٤ (١٢١٨)(١٤٩)، وانظر تخريج الحديث: (٧٤٢). انظر: «الإلمام» (٧٥٠)، و «المحرر» (٦٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠، والبخاري ٢/ ١٧٨ (١٥٧٧)، ومسلم ٤/ ٦٦ (١٢٥٨) (٢٢٤)، وأبو داود (١٢٥٩)، والترمذي (٨٥٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٢٢٧)، وابن خزيمة (٩٥٩) بتحقيقي، والبيهقي ٥/ ٧١. انظر: «الإلمام» (٤٥٤)، و«المجرر» (١٩٨٨).

٧٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِـذِي طُـوَىٰ حَتَّىٰ يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٤٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْ فُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا (٢).

٧٤٨- وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

٧٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ الله ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الركْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٨، والبخاري ٢/ ٢٢٢ (١٧٦٩)، ومسلم ٤/ ٦٢ (١٢٥٩) (٢٢٧)، وأبو داود (١٨٦٥)، والنسائي في الكبرئ (٢٢٦٤)، وابن خزيمة (٢٦١٤) بتحقيقي، والبيهقي ٥/ ٣٩. انظر: «الإلمام» (٧٥٧)، و (المحرر» (٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) اختلف في رفعه ووقفه، فروئ المرفوع جعفر بن عبد الله بن عثمان وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال عنه العقيلي: في حديثه وهم واضطراب. وخالف فيه ابن جريج الذي رواه موقوفاً. أخرجه: الطيالسي (۲۸)، والدارمي (۱۸٦٥)، والفاكهي في «أخبار مكة» (۷۷)، والبزار (۲۱۵)، وابن خزيمة (۲۷۱۶) بتحقيقي، والحاكم ۱/ ٤٥٥، والبيهقي ٥/ ٤٤، مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (۹۵۱) بتحقيقي، وعبد الرزاق (۸۹۱۲)، وابن أبي شيبة (۹۵۱)، والأزرقي في «أخبار مكة» 1/ ۲۹۲، والعقيلي في «الضعفاء» 1/ ۱۸۳، والبيهقي ٥/ ٥٥، موقوفاً.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٩٠، والبخاري ٢/ ١٨٤ (١٦٠٢)، ومسلم ٤/ ٦٥ (١٢٦٦)(٢٤٠)، وأبو داود (١٨٨٦)، والنسائي ٥/ ٢٣٠-٢٣١، والبيهقي ٥/ ٨٢. انظر: «الإلمام» (٧٥٨)، و«المحرر» (٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٢٦/٤ (١٢٦٩)، والفاكهي في «أخبار مكة» (٩٤)، وأبو عوانة في «مسنده» (٣٤٦)، والطبراني في «الكبير» (١٠٦٣)، والبيهقي ٥/ ٧٦. انظر: «الإلمام» (٧٦١)، و«المحرر» (٧٠١).

• ٧٥٠ وَعَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَـضُرُّ وَلَا تَنفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٥٧- وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴾ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٧٥٢- وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ قَالَ: طَافَ النَّبِيُ ﴾ مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْصَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣).

٧٥٣- وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ (١) عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ (١) عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ (٣) عَلَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥).

٧٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِيَنِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله ﷺ فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۱/ ٤٦، والبخاري ٢/ ١٨٣ (١٥٩٧)، ومسلم ٤/ ٦٧ (١٢٧٠) (٢٥١)، وأبو داود (١٨٧٣)، وأبن ماجه (٢٩٤٣)، والترمذي (٨٦٠)، والنسائي ٥/ ٢٢٧، وأبن حبان (٣٨٢٢)، والبيهقي ٥/ ٧٤٢، انظر: «الإلمام» (٧٠٢)، و«المحرر» (٧٠٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٥٤، ومسلم ٤/ ٦٨ (١٢٧٥) (٢٥٧)، وأبو داود (١٨٧٩)، وابن ماجه (٢٩٤٩)، والبزار (٢٧٨٤)، وابن الجارود (٤٦٤)، وابن خزيمة (٢٧٨٣) بتحقيقي، والبيهقي ٥/ ١٠٠-١٠١. انظر: «الإلمام» (٧٥٧)، و«المحرر» (٧٠٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٢٣، وأبو داود (١٨٨٣)، وابن ماجه (٢٩٥٤)، والترمذي (٨٥٩)، والبيهقي ٥/ ٧٩. انظر: «الإلمام» (٥٥٥)، و«المحرر» (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ت) «ننكر»، والمثبت من (م) و(غ).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٨٢٣) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ١١٠، والبخاري ٢/ ١٩٨ (١٦٥٩)، ومسلم ٤/ ٧٧ (١٢٨٥) (٢٧٤)، وابن ماجه (٣٠٠٨)، والنسائي ٥/ ٢٥٠، وابن حبان (٣٨٤٧)، والبيهقي ٥/ ١١. انظر: «الإلمام» (٧٦٥)، و«المحرر» (٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٠١) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢٢١، والبخاري ٣/ ٢٣

٥٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْ دَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً - يَعْنِي: ثَقِيلَةً - فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (١).

٧٥٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَىٰ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ﴾ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَ، وَفِيهِ انْقِطَاعُ (٢٠).

(١٨٥٦)، ومسلم ٤/ ٧٧ (١٢٩٣) (٣٠٠)، وأبو داود (١٩٣٩)، وابن ماجه (٣٠٢٦)، والترمذي (١٨٥٦)، والنبهقي والنسائي ٥/ ٢٦١، وابن خزيمة (٢٨٧٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٦٢)، والبيهقي ٥/ ١٢٣. انظر: «الإلمام» (٧٦٩)، و«المحرر» (٧٠٩).

(۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٠، والبخاري ٢٠٣/ (١٦٨٠)، ومسلم ٢٦/ (١٢٩٠) (٢٩٤)، وابن ماجه (٣٠٢٧)، والنسائي ٥/ ٢٦٢، وأبو يعلى (٤٨٠٨)، وابـن خزيمـة (٢٨٦٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٦١)، والبيهقي ٥/ ١٢٤. انظر: «الإلمام» (٧٦٨)، و«المحرر» (٧٠٨).

(۲) اختلف في إسناده؛ حيث روي من ثلاثة أوجه، أولها ما أخرجه: أحمد ١/ ٢٣٤، وأبو داود (١٩٤٠)، والنسائي ٥/ ٢٧٠- ٢٧٢، وابن ماجه (٣٠٢٥)، من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، والحسن لم يسمع من ابن عباس، نص على ذلك الإمام أحمد والبخاري وابن معين، انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (٣١)، و «التاريخ الأوسط» ٣/ ٣٠٢، وابن أبي خيثمة في «تأريخه» (١٠٤٤)، ثانيها ما أخرجه: أحمد ١/ ٤٤٣، والترمذي (٩٩٣) من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم كذلك، قاله الإمام أحمد والبخاري، انظر: «ته ذيب التهذيب» ٢/ ٣٨٨ (١٥٢٨)، و «التأريخ الأوسط» ٣/ ٢٠٢، ونقل ابن أبي خيثمة في «تأريخه» (١٣٤) عن شعبة: أنه سمع خمسة أحاديث فقط، والباقي كتاب، وثالثها ما أخرجه: أبو داود (١٩٤١)، والنسائي ٥/ ٢٧٢، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، قال يحيئ القطان: «حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة»، وقال العقيلي: «له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه». انظر: «الضعفاء» للعقيلي ١/ ٣٦٣ (٣٢٢). فمنهم من صحح الحديث بمجموع طرقه، وبما له من شواهد مل النسائي كذلك فقول الحافظ ابن حجر: إلا النسائي وهم.

انظر: «المحرر» (٧١٠).

٧٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَكُ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُ ﴿ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم (١).

٨٥٧- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٢٠). نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتَهُ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٢٠). ٩٥٧- وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَاهُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِي ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

٧٦٠ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُ ﴾ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

<sup>(</sup>۱) لا يصح موصولاً وصوابه الإرسال؛ والحديث استنكره الإمام أحمد، وصحَّح الدارقطني إرساله. انظر تعليقي على «مسند الشافعي» (۲۰۰۲). أخرجه: أبو داود (۱۹٤۲)، والدارقطني ٢/٢٧٦، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٥/ ١٣٣. انظر: «الإلمام» (٧٧١)، و«المحرر» (٧١١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٥، وأبو داود (١٩٥٠)، وابن ماجه (٣٠١٦)، والترمذي (١٩٨)، والنسائي ٥/ ٢٦٤، وابن الجارود (٤٦٧)، وابن خزيمة (٢٨٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٥١)، والحاكم ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٥/ ١٧٣. انظر: «الإلمام» (٧٧٧)، و«المحرر» (٧١٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٤، والبخاري ٢/ ٢٠٤ (١٦٨٤)، وأبو داود (١٩٣٨)، وابن ماجه (٣٠٢٢)، والترمذي (٨٩٦)، والنسائي ٥/ ٢٦٥، وابن خزيمة (٢٨٥٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٦٠)، والبيهقي ٥/ ١٢٤-١٢٥. انظر: «الإلمام» (٤٧٤)، و«المحرر» (٤١٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/٤/٢ (١٦٨٦-١٦٨٧).

تنبيه: أخطأ ابن حجر حين نسب القول لابن عباس -مع أسامة-، وليس كذلك، بل هو الفضل بن العباس. انظر: «الإلمام» (٧٧٥)، و «المحرر» (٧١٥).

٧٦١- وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَّىٰ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَىٰ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٦٢- وَعَنْ جَابِرِ ﴿ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ ﴿ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٧٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَسَفَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَقُومُ وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُويلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ مَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقْبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصِرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلْمَا الْمُؤَاتُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيَقُومُ طَوِيلاً، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَيَقُومُ عَنْدَهُ مِنْ فَيْعُلُهُ وَيَعْلَى الْمُعَلِقُولُ اللّهِ عَمْرَةً ذَاتِ الْعُمْلِي اللّهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً، فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْمُ لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيقُولُ اللهُ عَلْمُ لَولَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ الْوَادِي وَلَا اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّي اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤَالِقُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَاقُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

٧٦٤- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: «اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٤١٥، والبخاري ٢/ ٢١٨ (١٧٤٩)، ومسلم ٤/ ٧٩ (١٢٩٦) (٣٠٧)، وأبو داود (١٩٧٤)، وابن ماجه (٣٠٣٠)، والترمذي (١٠٩)، والنسائي ٥/ ٢٧٣، وابن الجارود (٤٧٥)، وابن خزيمة (٢٨٨٠) بتحقيقي، والبيهقي ٥/ ١٢٩. انظر: «الإلمام» (٢٧٧)، و«المحرر» (٧١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ٨٠ (١٢٩٩) (٣١٤). وهو جزء من حديث جابر الطويل تقدم تخريجه في أكثر من موضع. انظر: «الإلمام» (٧٧٧)، و «المحرر» (٧١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٢، والبخاري ٢/ ٢١٨ (١٥٧١)، وابن ماجه (٣٠٣٢)، والنسائي ٥/ ٢٧٦، وأبو يعلى (٥٧٧٠)، وابن خزيمة (٢٩٧٢) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٨٧)، والحاكم ١/ ٤٧٨، والبيهقي ٥/ ١٤٨. انظر: «الإلمام» (٧٨٠)، و «المحرر» (٧٢٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦، والبخاري ٢/ ٢١٣ (١٧٢٧)، ومسلم ٤/ ٨٠ (١٣٠١) (٣١٧)، وأبو داود (١٩٧٩)، وابن ماجه (٣٠٤)، والترمذي (٩١٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٠١١)،

٧٦٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ﴿ وَقَفَ فِي حَجَّةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ وَلَا حَرَجَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا حَرَجَ اللهُ وَلَا حَرَجَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٧٦٦- وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْمَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

٧٦٧- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٣٠).

٧٦٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «لَيْسَ عَلَىٰ النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (١٤).

وابسن الجارود (٤٨٥)، وابسن خزيمـة (٢٩٢٩) بتحقيقـي، وابـن حبـان (٣٨٨٠)، والبيهقـي ٥/ ١٠٢-١٠٣. انظر: «الإلمام» (٧٨٧)، و«المحرر» (٧٢١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٩، والبخاري ١/ ٣١ (٨٣)، ومسلم ٤/ ٨٢ (١٣٠٦) وأبو داود (٢٠١٤)، وابن ماجه (٢٠٥١)، والترمذي (٩١٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٠٩٤)، وابن الجارود (٤٨٧)، وابن خزيمة (٢٩٤٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٧٧)، والبيهقي ٥/ ١٤٠ ١٤١. انظر: «الإلمام» (٧٨٧)، و «المحرر» (٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٢٧، والبخاري ٣/ ١١ (١٨١١)، وابن الجارود (٥٠٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٠٤٦)، والبيهقي ٥/ ٢١٥. انظر: «الإلمام» (٨٠٦)، و «المحرر» (٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤٣، وأبو داود (١٩٧٨)، وابن خزيمة (٢٩٣٧) بتحقيقي، وأبو يعلى (٤٤٦٥)، والدارقطني ٢/ ٢٧٦، والبيهقي في ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) حسن؛ لأجل إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق تكلم فيه لأجل موقفه من القرآن. أخرجه: الدارمي (١٩٠٥)، وأبو داود (١٩٨٥)، والطبراني في «الكبير» (١٣٠١٨)، والدارقطني ٢/ ٢٧١، والبيهقي ٥/ ١٠٤.

٧٦٩- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ السَّائَةُ لَنَالِي مِنَّى مِنْ أَجْل سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (١٠). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

٧٧٠ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيً ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ أَرْخَصَ لِرُعَاة الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنَى ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.
 رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

٧٧١- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَوْمَ النَّحْرِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَنْهُ (١).

٧٧٢ - وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ ﴿ فَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﴿ يَوْمَ الرَّءُوسِ فَقَالَ: ﴿ أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ﴾ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٥٠).

<sup>(</sup>١) «فأذن له» لم ترد في (م).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۰۲٤) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٩، والبخاري ٢/ ١٩١ (١٦٣٤)، ومسلم ٤/ ٨٦ (١٣١٥) (٣٤٦)، وأبو داود (١٩٥٩)، وابن ماجه (٣٠٦٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٣١٦٤)، وابن الجارود (٤٩٠١)، وابن خزيمة (٢٩٥٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٨٩)، والبيهقي ٥/ ١٥٠. انظر: «الإلمام» (٧٨٧)، و«المحرر» (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الحميدي (٨٥٤)، وأحمد ٥/ ٤٥٠، وأبو داود (١٩٧٥)، وابن ماجه (٣٠٣)، والترمذي (٩٥٥)، والنسائي ٥/ ٢٧٣، وابن الجارود (٤٧٨)، وابن خزيمة (٢٩٧٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٨٨)، والحاكم ١/ ٤٧٨، والبيهقي ٥/ ١٥١. انظر: «الإلمام» (٧٨٨)، و«المحرر» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٠٠- ٤، والبخاري ٢/ ٢١٦ (١٧٤١)، ومسلم ٥/ ١٠٨ (١٧٤١)، ومسلم ٥/ ١٠٨ (١٧٤١)، وابن (٢١١٧)، وابن ماجه (٣٣٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٠٧٨)، وأبو يعلى (٢١١٢)، وابن الجارود (٨٣٣)، وابن خزيمة (٢٩٥٢) بتحقيقي، وابن حبان (٨٤٨)، والبيهقي ٥/ ١٤٠. انظر: «المحرر» (٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن تفرد بالرواية عنه أبو عاصم المضحاك بن مخلد. أخرجه: البخاري في «خلق أفعال العباد» (١٥)، وأبو داود (١٩٥٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٠٥)، وابن خزيمة (٢٩٧٣)، بتحقيقي، والبيهقي ٥/ ١٥١. انظر: «المحرر» (٧٢٧).

٧٧٣- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٥٧٧- وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ صَلَّىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقِدَهُ النَّبِي الْعَلَىٰ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَىٰ الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الشافعي وأبو حاتم والدارقطني إرساله، وأخرجه مسلم في «صحيحه». انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۸٦١) و(۸٦٠) و (١٨٤)، و «العلل» للدارقطني 10 / ١١٤ (٣٨٧٥). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٩٧٦) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ١٢٤، ومسلم ٤/ ٣٤٤ (١٢٢١) (١٣٢)، وأبو داود (١٨٩٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٨٣٨)، والدارقطني ٢/ ٢٦٢، والبيهقي ٥/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٤١٥٦)، وابن خزيمة (٢٩٤٣) بتحقيقي، والحاكم ١/ ٤٧٥، والبيهقي ٥/ ٨٤.

تنبيه: الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله. انظر: «الإلمام» (٧٩١)، و «المحرر» (٧٢٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٢٢٠ (٢٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٠)، وابن الجارود (٣٩٤)، وابن خزيمة (٩٦١) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٨٤)، والبيهقي ٥/ ١٦٠. انظر: «الإلمام» (٧٩٢)، و«المحرر» (٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٩٠، والبخاري ٢/ ٢٢١ (١٧٦٥)، ومسلم ٤/ ٨٥ (١٣١١) (٣٤٠)، وأبو داود (٢٠٠٨)، وابن ماجه (٣٠٧)، والترمذي (٩٢٣)، والنسائي في «الكبرئ» (١٩١٦)، وابن خزيمة (٢٩٨٧) بتحقيقي، وابن حبان (٣٨٩٦)، والبيهقي ٥/ ١٦١.

تنبيه: الحديث متفق عليه، فعزوه لمسلم فقط فيه قصور. انظر: «المحرر» (٧٣٠).

٧٧٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْ دِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٧٨- وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ عَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴿ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِهَائَةِ صَلَاةٍ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: البخاري ٢/ ٢٢٠ (١٧٥٥)، ومسلم ٢ / ٩٣ (١٣٢٨) (٣٨٠)، والنسائي في «الكبرئ» (١٣١٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٣٩٦٧)، والبيهقي ٥/ ١٦١. انظر: «الإلمام» (٧٩٤)، و«المحرر» (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (٥٢١)، وأحمد ٤/ ٥، والبزار (٢١٩٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٩٧)، وابن حبان (١٦٢٠)، والبيهقي ٥/ ٢٤٦. انظر: «المحرر» (٧٣٢).

## بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

٧٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَسَنُ قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّىٰ اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

٧٨٠- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﴾ عَلَىٰ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ فَعَالَ النَّبِيُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

٧٨١- وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَدَّ: هَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ » قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْـنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صَحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ١١ (٩٠٨)، والبيهقي ٥/ ٢١٦، والبغوي (١٩٩٧). انظر: «المحرر» (٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) «تحلي».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٦٤، والبخاري ٧/ ٩ (٥٠٨٩)، ومسلم ٤/ ٢٦ (١٢٠٧)(١٠٥)، والنسائي ٥/ ١٦٨، وابن الجارود (٤٢٠)، وابن خزيمة (٢٦٠٢) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٧٠٧٥)، وابن حبان (٣٧٧٤)، والبيهقي ٥/ ٢٢١. انظر: «الإلمام» (٨٠٨)، و «المحرر» (٧٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٥٠، وأبو داود (١٨٦٢)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، والترمذي (٩٤٠)، والنسائي ٥/ ١٩٨- ١٩٩، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٥)، والحاكم ١/ ٤٧٠، والبيهقي ٥/ ٢٠. انظر: «المحرر» (٧٣٨).

وجاء في نسخة (ت) ما نصه: «وَقَالَ مُصَنَّهُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُسَضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْر: آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُوَ الْحُبَارَكِ، قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُو آخِرُ الْعِبَادَاتِ، يَتْلُوهُ الْجُزْءِ الثَّانِي كِتَابُ الْبُيُوعِ».

#### بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ (')

٧٨٢- عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

٧٨٣- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ هَنْ الْمَا اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ هَنْ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهُ أَنْ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيُدْهَنُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لا. هُو حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمَعُومَ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ» وَتَالَ اللهُ النَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ» مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ» مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ مُتُومَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ»

<sup>(</sup>١) «وما نهي عنه منه» لم ترد في (ت) وأثبتناها من (م) و(غ).

<sup>(</sup>٢) اختلف في إسناده اختلافاً ليس باليسير، والحديث تكلم فيه الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي. انظر: «التأريخ الكبير» ٣/ ٤١٠، و«العلل» لابن أبي حاتم (٢٨٣٧). أخرجه: أحمد ٤/ ١٤١، والبيهقي ٥/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٢٤، والبخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١) (٧١)، وأبو داود (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٢٤)، والبرمذي (١٢٩٧)، والنسائي ٧/ ١٧٧، وأبو يعلى (١٨٧٣)، وابن الجارود (٥٧٨)، وابن حبان (٤٩٣٧)، والبيهقي ٦/ ١٢. انظر: «الإلمام» (٩٢٨)، و«المحرر» (٥٤٨).

٧٨٣- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَ بَيِّنَةً، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

٧٨٤- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ نَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٧٨٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَ حَسَسُ ؛ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلِ لَهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسِرُ مِثْلَهُ، قَالَ: يُسَيِّبُهُ. قَالَ: يُسَيِّبُهُ. قَالَ: يُسِيِّبُهُ فَلَاعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ» وَاشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إِلَى «بِعْنِيهِ فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ» وَاشْتَرَطْتُ حُمْلانَهُ إِلَى أَمْ أَمْلِي (٣)، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي. فَقَالَ: «أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُ وَلَكُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِم (٤).

<sup>(</sup>۱) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لـذكرها، لكـن جميعها لا يخلو مـن مقـال، ومـنهم مـن حـسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر: «التنقيح» ٤/ ٧٠ (٥١٠)، و «نصب الراية» ٤/ ٢٢٨، و «التلخيص الحبير» ٣/ ٨٢ (١٢٢١).

أخرجه: أحمد ١/ ٢٦٦، وأبو داود (٣٥١١)، وابن ماجه (٢١٨٦)، والترمذي (١٢٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٠٣-٣٠٣، وأبو يعلى (٩٨٤)، وابن الجارود (٦٢٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٨٤)، والحاكم ٢/ ٤٥، والبيهقي ٥/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١١٨ - ١١٨، والبخاري ٣/ ١١٠ (٢٢٣٧)، ومسلم ٥/ ٣٥ (٢٥٦٧) (٢٥٠) وأبو داود (٣٤١٨)، وابن ماجه (٢١٥٩)، والترمذي (١١٣٣)، والنسائي ٧/ ١٨٩، وابن الجارود (٥٨١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٤٧)، والبيهقي ١/ ٢٥١. انظر: «الإلمام» (٩٢٩)، و«المحرر» (٨٤٨).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ت) «أهله»، والمثبت من (م) و(غ)، وهو الموافق لما في الصحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٩، والبخاري ٣/ ٢٤٨ (٢٧١٨)، ومسلم ٥/ ٥١ (١٠٩)، والنسائي

٧٨٦- وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُ اللهِ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٧٨٧- وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴿ وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا ؟ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ، فَمَاتَتْ فِي مِهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ ﴿ رَوَاهُ فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﴾ عَنْهَا، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنِ جَامِدٍ (٣).

وجاءت كذلك من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري به، أخرجه أحمد

٧/ ٢٩٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٤٠٨)، وابن حبان (٢٥١٩). انظر: «المحرر» (٨٤٦).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٤، والبخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٤)، ومسلم ٣/ ٧٩ (٩٩٧) (٥٥)، وأبو يعلى وأبو يعلى وأبو داود (٧٥)، وابن ماجه (٢٠١٣)، والترمذي (١٢١٩)، والنسائي ٧/ ٣٠٤، وأبو يعلى (١٩٧٧)، وابن الجارود (٩٨٤)، وابن حبان (٣٣٣٩)، والبيهقي ١٠ / ٣٠٨. انظر: «المحرر» (٨٤٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٢٩، والبخاري ٦/ ١٢٦ (٥٥٣٨)، وأبو داود (٣٨٤١)، والترمذي (٢٥٩٨)، والنسائي ٧/ ١٧٨، وأبو يعلى (٧٠٧٨)، وابن الجارود (٨٧٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٥٦)، والبيهقي ٣/ ٣٥٣. انظر: «الإلمام» (٣٣٣)، و«المحرر» (٥٥١).

<sup>(</sup>٣) لفظة: «جامد» لا تصح؛ خالف بها بعض الرواة، والصواب عدم ذكرها، فقد أخرجه: النسائي في «المجتبى» ٧/ ١٧٨ من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الرحن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، بذكرها، وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (٤٥٧١) بالسند نفسه، ولم يرد ذكرها، وأخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٥ عن ابن مهدي فلم يذكرها، وروئ الحديث كل من إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ١/ ٢٨، ومعن عند البخاري ١/ ٨٨ وغيرهما، الحديث عن مالك من دونها. وجاءت كذلك من رواية الطيالسي (٢١٧١) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، وخالفه الحميدي (٣١٢)، وابن أبي شيبة (٢٤٨٧)، وابن راهويه (ر٩٠٠)، وأحمد ٢/ ٣٨٩، ومسدد عند أبي داود (٣٨٤١)، وقتيبة عند النسائي ٧/ ٢٧٨، وغيرهم، رووه عن ابن عيينة، عن الزهري به، فلم يذكروها.

٧٨٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ » رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِم بِالْوَهْم (١).

٧٨٩- وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبَيُ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ (٣).

٧٩٠ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهِ عَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَىٰ تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةُ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَا وُلِي فَعَلْتُ، فَلَكُ أَوْ إَلَىٰ أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ وَ فَأَبُوْ ا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَ أَبُوْ ا إِلَّا أَنْ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

٦/ ٣٣٠، وهذا الطريق فيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط، فلا يحتج بروايته مع مخالفة الثقات، ثم أين أصحاب الأوزاعي من حديثه هذا؟! انظر: «المحرر» (٨٥١).

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ نص الحفاظ كالإمام البخاري وأبي حاتم والترمذي والدارقطني على خطأ معمر في هذا الحديث. انظر: «العلل الكبير» ٢/ ٧٥٨-٥٥، و«الجامع الكبير» عقب (١٧٩٨)، و«العلل» لابن أبي حاتم (١٠٥٧)، و«العلل» للدارقطني ٧/ ٢٨٥ (١٣٥٧). أخرجه: عبد الرزاق (٢٧٨)، وأجد ٢/ ٢٦٥، وأبو داود (٣٨٤١)، وأبو يعلى (٥٨٤١)، وابن الجارود (٨٧١)، وابن حبان (١٣٩٣)، والبيهقي ٩/ ٣٥٣. انظر: «الإلمام» (٩٣٢)، و«المحرر» (٨٥٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۷۳۸۰)، وأحمد ۳/ ۳۳۹، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٩)، وأبـو داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو يعلى (٢٢٧٥)، وابن الجارود (٥٨٠)، وابن حبان (٤٩٤٠)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٦/ ١٠. انظر: «الإلمام» (٩٣٠)، و«المحرر» (٨٤٩).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة ضعيفة؛ قال النَّسائي: «ليس بصحيح» -أي بهذه الزيادة - ، وقال أيضاً: منكر. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٥٣. وحديث أبي الزبير تقدم في نسخة (م) على حديث أبي هريرة. أخرجه: النسائي ٧/ ١٩٠ و ٣٠٩، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٤)، والدارقطني ٣/ ٧٧، والدارقطني ٣/ ٧٣، والبيهقي ٦/ ٦. انظر: «الإلمام» (٩٣١)، و«المحرر» (٨٥٠).

يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمُ الْوَلَاءُ لَلَهُمْ النَّبِيُ فَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَ فَ فَقَالَ: «خُذِيها وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءُ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهُ فَهُو بَاطِلٌ، شُرُوطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهُ فَهُو بَاطِلٌ، فَرُوطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهُ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهُ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهُ أَحَقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفَظُ لِلْبُخَارِيِّ ('')، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءُ اللهُ الْوَلَاءُ اللهُ الْوَلَاءُ اللهُ الل

٧٩١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَىٰ قَالَ: نَهَىٰ عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ (٣) بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَ إِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ (١).

٧٩٢- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُ ﴿ حَيِّ، لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۰۷٤) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٨١-٨٢، والبخاري ٣/ ٩٥ (١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٠١) بتحقيقي، وأحمد (٣٩٢٩)، وابن ماجه (٢٥٢١)، والترمذي (٢١٢٤)، والنسائي ٦/ ٢١٦- ١٦٥، وابن الجارود (٩٨١)، وابن حبان (٢٧٢٤)، والبيهقي ٦/ ٢٠٦. انظر: «الإلمام» (٩٤٠)، و«المحرر» (٨٥٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ٢١٤ (١٥٠٤) (٨). وانظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في «سنن البيهقي»، وفي (ت): «ليستمتع».

<sup>(</sup>٤) صحيح موقوفاً لا مرفوعاً، قاله الدارقطني والبيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني ٢/ ١٤. أخرجه: مالك في «الموطاً» (٢٢٤٨) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (٢١٠٢)، والـدارقطني ٤/ ١٣٤، والبيهقي ١٠/ ٢٤٢-٣٤٣. انظر: «الإلمام» (٩٣٩)، و«المحرر» (٨٥٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٢١١)، وأحمد ٣/ ٣٢١، وابن ماجه (٢٥١٧)، والنسائي في

٧٩٣- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﴾ عَنْ بَيْعِ فَـضْلِ الْمَـاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ (١)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (١).

٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِ فَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ اللهِ اللهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ اللهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. وَوَاهُ اللهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

٧٩٥- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَىٰ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).

٧٩٦ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>«</sup>الكبرى» (٥٠٢١)، وأبو يعلى (٢٢٢٩)، وابن حبان (٤٣٢٣)، والدارقطني ٤/ ١٣٥، والبيهقي 1/ ٨٤٨. انظر: «الإلمام» (٩٣٧)، و«المحرر» (٨٥٨).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٣٨، ومسلم ٥/ ٣٤ (١٥٦٥) (٣٤)، وابن ماجه (٢٤٧٧)، وابن الجارود (٥٩٥)، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٢٤٩)، وابن حبان (٤٩٥٣)، والبيهقي ٦/ ١٥. انظر: «الإلمام» (٩٤٣)، و«المحرر» (٨٥٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٥/ ٣٤ (١٥٦٥) (٣٥)، والنسائي ٧/ ٣١٠، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٥٠)، وابن حبان (٥١٥٥)، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٥/ ٣٣٩. انظر: «الإلمام» (٩٥٧)، و«المحرر» (٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٤، والبخاري ٣/ ١٢٢-١٢٣ (٢٢٨٤)، وأبو داود (٣٤٢٩)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي ٧/ ٣٤، وابن الجارود (٥٨٢)، وابن حبان (١٥٦٥)، والحاكم ٢/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٣٣٩. انظر: «الإلمام» (٢٥٥)، و«المحرر» (٨٥٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٥٦، والبخاري ٣/ ٩١ (٢١٤٣)، ومسلم ٥/٣ (١٥١٤)(٦)، وأبو داود (٣٣٨٠)، والترمذي (١٢٢٩)، والنسائي ٧/ ٣٩٣، وأبو يعلى (٥٨٢١)، وابن حبان (٤٩٤٧). انظر: «الإلمام» (٤٥٤)، و«المحرر» (٨٥٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٨٦) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٣/ ١٩٢ (٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٨٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والترمذي

٧٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَـنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَـنْ بَيْعِ الْعَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٨٩٧- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَىٰ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّىٰ يَكْتَالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٧٩٩- وَعَنْهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٣)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَو الرِّبَا» (١).

٠٨٠٠ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (٥٠).

<sup>(</sup>١٢٣٦)، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وابن الجارود (٩٧٨)، وابن حبان (٩٤٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢. انظر: «الإلمام» (٩٥٨)، و«المحرر» (٨٥٩).

<sup>(</sup>۱) صبحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٠، ومسلم ٥/٣ (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، وابن ماجه (١٩٤٤)، والترمذي (١٢٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وابن الجارود (٥٩٠)، وابن حبان (٤٩٥١) و(٤٩٧٧)، والبيهقي ٥/ ٢٦٦. انظر: «الإلمام» (٤٤٤)، و«المحرر» (٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أبن أبي شيبة (٢١٧٥)، ومسلم ٥/ ٨-٩ (١٥٢٨) (٣٩)، وأبو عوانة في «مسنده» (٤٩٨٨)، والبيهقي ٥/ ٣١٤. انظر: «الإلمام» (٩٤٦)، و«المحرر» (٨٦١).

<sup>(</sup>٣) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليشي. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٢، والترمـذي (١٢٣١)، والنسائي ٧/ ٢٩٥- ٢٩٦، وأبو يعـلى (٦١٢٤)، وابـن الجـارود (٦٠٠)، وابـن حبـان (٤٩٧٣)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣. انظر: «الإلمام» (٩٥٨)، و«المحرر» (٨٦٢).

<sup>(</sup>٤) حسن؛ لسبب سابقه. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠٨٣٤)، وأبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣. انظر: «المحرر» (٨٦٢).

<sup>(</sup>٥) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَهَىٰ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ عَريبٌ (١).

١ - ٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ (٢).

٢٠٨٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَعْتُ ذَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَىٰ يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُ، فَإِذَا هُو زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَىٰ رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

أخرجه: أحمد ٢/ ١٧٩، وأبو داود (٣٥٠٤)، وابن ماجه (٢١٨٨)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي ٧/ ٢٨٨، وابن الجارود (٢٠١)، وابن حبان (٤٣٢١)، والحاكم ٢/ ١٧، والبيهقي ٥/ ٣٤٣. انظر: «الإلمام» (٩٤٥)، و«المحرر» (٨٦٣).

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر: «تاريخ بغداد» ۱۱/ ٥٦ (٩٧٧). أخرجه: الحاكم في «علوم الحديث»: ٣٩٣-٣٩٤ (٣١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٦١).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لجهالة الوساطة بين مالك وعمرو. أخرجه: مالك في «الموطــأ» (١٧٨١) برواية الليشي، وأحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، والبيهقي ٥/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنَّه صرح بالتحديث.

أخرجه: أحمد ٥/ ١٩١، وأبو داود (٣٤٩٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣١٦٥)، وابن حبان (٤٩٨٤)، والدارقطني ٣/ ١٣، والحاكم ٢/ ٤٠، والبيهقي ٥/ ٣١٤. انظر: «الإلمام» (٩٤٨)، و«المحرر» (٨٦٤).

٨٠٣- وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرِ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ الدَّرَاهِم، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

٨٠٤ وَعَنْهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٥٠٥- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَ عَشِفُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنِ المحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمخَابَرَةِ، وَعَن جَابِرِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣).

٥٠٦- وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهَ ﴿ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُخَاضَرةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (١٠).

<sup>(</sup>١) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقف على ابن عمر، وهو الصحيح.

أخرجه: أحمد ٢/ ٨٣، وأبو داود (٣٣٥٤)، وابن ماجه (٢٢٦٢)، والترمـذي (١٢٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٨١-٢٨٢، وابن الجارود (٦٥٥)، والطحاوي في «شـرح المـشكل» (١٢٤٦)، وابـن حبـان (٤٩٢٠)، والحاكم ٢/ ٤٤، والبيهقي ٥/ ٢٨٤. انظر: «الإلمام» (٩٥١)، و«المحرر» (٨٦٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/٧، والبخاري ٣/ ٩١ ( ٢ ١٤٢)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٦)، وأبو يعلى (٢١٤٣)، والنسائي ٧/ ٢٥٨، وأبو يعلى (٢١٧٣)، وابن حبان (٤٩٦٨)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٣، وأبو داود (٥٤٠٥)، والترمذي (١٢٩٠)، والنسائي ٧/ ٣٠-٣٠، وأبو يعلى (١٢٩٠)، وابيهقي ٥/ ٢٠٤. انظر: «الإلمام» (١٩١٨)، و«المحرر» (٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ١٠٢-١٠٣ (٢٢٠٧)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٤٤٧)، والدارقطني ٣/ ٧٥-٧٦، والحاكم ٢/ ٥٧، والبيهقي ٥/ ٢٩٨. انظر: «المحرر» (٨٦٧).

٨٠٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: ﴿ لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَىٰ سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٩٠٨- وَعَنْهُ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعٍ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعٍ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (١٤).

٠ ١ ٨ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (٥)، وَلَهُ شَاهِدٌ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱٤٨٧٠)، وأحمد ١/ ٣٦٨، والبخاري ٣/ ٩٤ (٢١٥٨)، ومسلم ٥/ ٥ (٢١٥١)، وأبو داود (٣٤٣٩)، وابن ماجه (٢١٧٧)، والنسائي ٧/ ٢٥٧، والبيهقي ٥/ ٣٤٦. انظر: «الإلمام» (٢٠١١)، و «المحرر» (٨٦٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبـد الـرزاق (۱٤۸۷۹)، وأحمـد ۲/ ۲۸٤، ومـسلم (۱۵۱۹)(۱۷)، وأبـو داود (۳٤۳۷)، وابن ماجه (۲۱۷۸)، والنسائي ۷/ ۲۵۷، وأبو يعلى (۲۰۷۸)، وابن الجـارود (۵۷۱)، والبيهقي ٥/ ٣٤٨. انظر: «الإلمام» (۹۹۹)، و«المحرر» (۸۲۹).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٦٧)، وأحمد ٢/ ٢٣٨، والبخاري ٣/ ٩٠ (٢١٤٠)، ومسلم ٤/ ٢٥٨ (١٤١٣) (١٤١٥)، والبيهقي ١٣٨/٤ (١٤١٣) (١٤١٥)، والبيهقي ٥/ ١٣٨ (١٤١٣). انظر: «الإلمام» (٩٨٨)، و«المحرر» (٩٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٥/٤ (١٥١٥)(٩)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (٩٩٨)، و «المحرر» (٨٧٠).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد الله المعافري. أخرجـه: أحمــد ٥/ ٤١٢ -٤١٣، والترمــذي (١٢٨٣) -وحــسنه فقــط-، والطبــراني في «الكبيــر»

٨١١- وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخُورُنُ وَيُنِ ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّ قُـتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِ ﴾ فَقَالَ: «أَذْرِكُهُمَا، فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﴾ فَقَالَ: «أَذْرِكُهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ فَارْتَجِعْهُمَا، وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ فَارْتَجِعْهُمَا وَلا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا وَالْمَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُ وَابْنُ الْقَطَّانِ (٢٠).

١١٨- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُو فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ هُو اللهُ النَّاسُ أَعَلَىٰ اللهَ اللهُ اللهُ

٨١٣ - وَعَنْ مَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَ عَنْ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>٤٠٨٠)، والدارقطني ٣/ ٦٧، والحاكم ٢ / ٥٥، والبيهقي ٩/ ١٢٦. انظر: «الإلمام» (١٠٠٣)، و«المحرر» (٨٧١).

<sup>(</sup>١) قد يقصد به حديث عُبادة بن الصامت، وهو ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن حسان الواقفي متهم بالكذب. أخرجه: الدارقطني ٣/ ٦٨، والحاكم ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة. وجاء مـن أوجـه أخـر. انظـر: «العلـل» لابن أبي حاتم ٣/ ٦٣٩ (١١٥٤)، و«العلل» للدارقطني ٣/ ٢٧٢ (٤٠١).

أخرجه: أحمد ١/ ١٢٦-١٢٧، والبزار (٦٢٤)، وابن الجارود (٥٧٥)، والدارقطني ٣/ ٢٥-٦٦، والحاكم ٢/ ١٢٥، والبيهقي ٩/ ١٢٠. انظر: «الإلمام» (١٠٠٤)، و«المحرر» (٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(غ) «يطلبني في دم»، وفي (ت) «يطلبني بمظلمة من دم»، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٥٦، وأبو داود (٣٤٥١)، وابن ماجه (٢٢٠٠)، والترمذي (١٣١٤)، وأبو يعلى (٢٢٠١)، وأبو يعلى (٢٨٦١)، وابس حبان (٩٣٥)، والبيهقي ٦/ ٢٩. انظر: «الإلمام» (٧٠٠١)، و«المحرر» (٨٧٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٨٨٩)، وأحمد ٣/ ٤٥٣، ومسلم ٥/ ٥٦ (١٦٠٥) (١٣٠)، وأبو

٨١٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْنَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْ سَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّام»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ، -عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ -: «رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ»(٣)، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

٥١٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: مَنِ اشْتَرَىٰ شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَـرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤)، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرِ (٥).

٨١٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَرَّ عَلَىٰ صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِتُهُ السَّمَاءُ يَا فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِتُهُ السَّمَاءُ يَا

داود (٣٤٤٧)، وابسن ماجمه (٢١٥٤)، والترملذي (١٢٦٧)، وابسن حبسان (٤٩٣٦)، والبيهقمي ٦/ ٣٠. انظر: «الإلمام» (١٠٠٦)، و«المحرر» (٨٧٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: المشافعي في «مسنده» (۱۳۸۱) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري ٣/ ٩٢ ( (٢١٤٨)، ومسلم ٥/ ٤ (١٥١٥) (١١)، وأبسو داود (٣٤٤٣)، والنسسائي ٧/ ٢٥٣، وأبسو يعلى (٢١٤٨)، وابن حبان (٤٩٧٠)، والبيهقي ٥/ ٣١٨. انظر: «الإلمام» (٩٨٩)، و«المحرر» (٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٥/٦ (١٥٢٤)(٢٤)، وانظر التخريج السابق، وقد تقدم الحديث غير مرة. انظر: «الإلمام» (٩٩١)، و«المحرر» (٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٠، ومسلم ٥/٦ (١٥٢٤) (٢٥)، وأبو داود (٣٤٤٤)، وابن ماجه (٣٢٣٩)، والترمذي (١٢٥٢)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وابن الجارود (٢٦٥)، والبيهقي ٥/ ٣١٨. وعلقها البخاري عقب ٣/ ٩٩ (٢٤٨) دون قوله: «لا سمراء». انظر: «الإلمام» (٩٩١)، و«المحرر» (٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الـرزاق (١٤٨٦٦)، وأحمـد ١/ ٤٣٠، والبخـاري ٣/ ٩٢ (٢١٤٩)، وأبو يعلى (٥٢٥٤)، والبيهقي ٥/ ٣١٩. انظر: «المحرر» (٨٧٥).

<sup>(</sup>٥) هي عند البخاري من رواية أبي ذر الهروي. انظر: «المحرر» (٨٧٥).

رَسُولَ اللهُ قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ ؛ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٨١٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَىٰ يَبِيعَهُ مِحَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ (١) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (٣).

٨١٨- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْفَطَّانِ (٤). الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٢، ومسلم ١/ ٦٩ (١٠٢)، وأبو داود (٣٤٥٢)، وابن ماجه (٢٢٢٤)، والترمذي (١٣١٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٣٣٠)، وابن حبان (٤٩٠٥)، والحاكم ٢/ ٩، والبيهقي ٥/ ٣٢٠. انظر: «الإلمام» (٩٩٥)، و «المحرر» (٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) في نسخنا الخطية «بصره» وهو خطأ، والمثبت من «معجم الطبراني».

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً، وهو إلى الموضوع أقرب؛ فيه عبد الكريم بن أبي عبد الكريم والحسن بن مسلم قال أبو حاتم الرازي في الأول: «يدل حديثه على الكذب»، وقال في الثاني: «حديثه يدل على الكذب». انظر: «الجرح والتعديل» ٦/ ٧٨، و٣/ ٤٢. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٥٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه مخلد بن خفاف، لا يعرف بغير هذا الحديث، قال عنه البخاري: «فيه نظر» «الضعفاء» للعقيلي ٤/ ٢٥٠، وقال مرة أخرئ: «هذا حديث منكر» «العلل الكبير» ١/ ١٥٥ و١٠ و١٥، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٧٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٩، وأبو داود (٢٥٠٨)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وابين الجارود (٢٢٧)، وابين حبان (٨٩٤٤)، والحاكم ٢/ ١٥، والبيهقي ٣/ ٢١، إلا أنه توبع من مسلم بن خالد الزنجي ولا يفرح بها؛ لضعف مسلم، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٧٩) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٨، وأبو داود (١٣٥٠)، وابن ماجه (٢٢٤١)، وابن الجارود (٢٢٦)، وأبو يعلى (٤٦١٤)، وابن حبان (٤٩٢٧)، وابدئ ماجه (٤٦٢٤)، وابدئ عمر بن على المقدمي عن هشام أيضاً واستغربه البخاري والترمذي، وهو كثير التدليس، أخرجه: الترمذي (١٢٨٦)، وابن عدي في «الكامل»

٩ ٨١- وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِي ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي شَاةً، فَاشْتَرَىٰ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَىٰ ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِي، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ (١).

٠ ٨٢- وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ (٢).

١ ٨ ٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ نَهَى عَنْ شِّرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُ وَ آبِتٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُ وَ آبِتٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١٤).

٦/ ٩١، والبيهقي ٥/ ٣٢٢، وجاء من طريق رابع فقد رواه خالد بن مهران البلخي عن هشام، ومثله لا تنفع متابعته قاله الخليلي، قال ابن عدي في «الكامل» ٨/ ٤٧١: وهو مجهول، أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/ ٢٣٤، والخليلي في «الإرشاد» ٣/ ٩٣٤ (٢٣٩)، وغيرها من الطرق الضعيفة. انظر: «الإلمام» (٩٩٦)، و «المحرر» (٨٧٧).

(۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٧٥، والبخاري ٤/ ٢٥٢ (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٤)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، والترمذي (١٢٥٨)، وعبد الله في زياداته على «المسند» ٤/ ٣٧٦، والدارقطني ٣/ ١٠، والبيهقي ٢/ ١٦.

تنبيه: الحديث أخرجه البخاري بلفظه فلعل هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله.

(٢) إسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، وفي بعض طرقه حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، ولم يسمع منه، قاله الترمذي. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٤٤٧)، وأبو داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والطبراني في «الكبير» (٣١٣٣)، والدارقطني ٣/ ٩، والبيهقي ٦/ ١١٢-١١٣.

(٣) كلمة «شراء» من (ت)، ولم ترد في (م) و(غ).

(٤) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٧٥)، وابن أبي شيبة (٢٠٨١)، وأحمد ٣/ ٤٢، وابن ماجه (٢١٩٦)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٣٨.

٨٢٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴾: « لَا تَـشْتَرُوا الـسَّمَكَ فِي الْهَاءِ وَفَاهُ أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ (٢).
 الْهَاءِ وَاللّهُ غَرَرٌ » (١) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ (٢).

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّىٰ تَطُعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَىٰ ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» تَطُعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَىٰ ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (")، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (١٠ لِعِكْرِمَةَ، وَهُو الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٥٠).

٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيعِ (١٠). رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ (٧).

<sup>(</sup>١) لفظة «فإنَّه غرر» لم ترد في (م) و(غ)، وجاءت في نسخة (ت) بلفظ «فإنَّه غرور»، والمثبت من «مسند أحمد» وبقية مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لضعف يزيد بن أبي زياد؛ ولانقطاعه بينه وبين عبد الله بن مسعود. وقد رجح أهل العلم الموقوف. انظر: «العلل» للدارقطني ٥/ ٢٧٥ (٨٧٨). أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٤٨٣)، والطبراني في «الكبير» (٩٦٠٧) موقوفاً، وأخرجه: أحمد ١/ ٣٨٨، والطبراني في «الكبير» (١٠٤٩)، والبيهقي ٥/ ٣٤٠، مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٣٧٠٨)، والدارقطني ٣/ ١٤، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبِي ﷺ. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (١٨٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح موقوفاً. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٥٨) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٤٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٨٨)، وأبو داود في «المراسيل» (١٨٢)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي ٥/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٦) (م) (غ) «المسافح»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٧) ضعيف؛ فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف. أخرجه: البزار (٧٧٨٥)، والمروزي في «السنة» (٢١٠). «وفي إسناده ضعف» هكذا جاء في نسخة (ت)، وفي نسخة (م) «بإسناد ضعيف»، وجاء في نسخة (غ) «في إسناده ضعيف».

# بَابُ الْخِيَارِ

٥٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ ﴿ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

٨٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ قَنْ رَسُولِ اللهِ ﴾ قَالَ: ﴿ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٢).

٨٢٧- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا<sup>(٣)</sup>، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَـهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالـدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٢، وأبو داود (٣٤٦٠)، وابن ماجه (٢١٩٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢١٩١)، وابن حبان (٥٠٣٠)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (٦٠)، والحاكم ٢/ ٥٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ٣٤٥، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٥٣)، والبيهقي ٦/ ٢٠. جاء هذا الحديث في نهاية الباب السابق في نسخة (م) و(غ)، وهو الموافق لأغلب كتب الشروح، وجاء في (ت) في بداية باب الخيار.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١١٩، والبخاري ٣/ ٨٤ (٢١١٢)، ومسلم ٥/ ١٠ (١٥٣١) (٤٤)، وابن ماجه (٢١٨١)، والنسائي ٧/ ٢٤٩، وابن الجارود (٢١٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٠٥٣)، وابن حبان (٢٩١٧)، والبيهقي ٥/ ٢٦٩. انظر: «الإلمام» (٢٠٠٩)، و«المحرر» (٨٧٨).

<sup>(</sup>٣) «حتى يتفرقا» من (ت)، ولم ترد في (م) و(غ).

الْجَارُودِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿حَتَّىٰ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا ﴾(٢).

٨٢٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ الْبُيُوعِ فَقَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِي ﴿ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَالَيْعْتُ (٣) فَقُلْ: لَا خَلَابَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ لسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي ٧/ ٢٥١-٢٥٢، وابن الجارود (٦٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٢٥٩). انظر: «الإلمام» (١٠١٢)، «المحرر» (٨٧٩).

<sup>(</sup>٢) إسناد هذه الزيادة فيه مخرمة بن بكير وهو صدوق لم يسمع من أبيه شيء إنَّما هو كتاب، وكذا فيه أحمد بن عبد الله بن وهب وهو صدوق تغير بأخرة. أخرجه: الدارقطني ٣/ ٥٠، والبيهقي ٥/ ٢٧١. انظر: «الإلمام» (١٠١٤)، و«المحرر» (٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين وأغلب مصادر التخريج، وفي نسخة (م) و(غ) «بعت».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٧)، وأحمد ٢/ ٤٤، والبخاري ٣/ ٨٥-٨٦ (٢١١٧)، ومسلم ٥/ ١١ (٢٥٣١) (٤٥)، وأبو داود (٣٥٠٠)، والنسائي ٧/ ٢٥٢، وابن الجارود (٧٢٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٨٥٤)، وابن حبان (٥٠٥١)، والبيهقي ٥/ ٢٧٣. انظر: «الإلمام» (١٠١٥).

### بَابُ السرِّبَا

٨٢٩- عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَكَاتِبَهُ،

٠ ٨٣- وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ (٢).

٨٣١- وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَىٰ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ (٣).

٨٣٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا اللهَّهُ اللهَ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٤، ومسلم ٥/ ٥٠ (١٥٩٨)، وأبو يعلى (١٨٤٩)، وابن الجارود (١٤٦)، وأبو عوانة في «مسنده» (٣٥٥)، والبيهقي ٥/ ٢٧٥. انظر: «المحرر» (٨٨٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٠٨- ٣٠٩، والبخاري ٧/ ٢١٧ (٢٩٦٥)، وأبو يعلى (٨٩٠)، وابن حبان (٨٩٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٢٩٠)، والبيهقي ٦/٦. في نسخة (م) «جابر»، والمثبت من نسخة (ت).

<sup>(</sup>٣) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ هذا ما يخص جزءه الأول، أما زيادة: «أيسرها ...» فلا تصح من قول ابن مسعود كذلك. انظر: «أحاديث تعظيم الربا على الزنا» للشيخ الفاضل على الصياح: ٦٥- ٨٨، ومن أهل العلم من حسّنه مغتراً بكثرة وروده عن أكثر من صحابي، وقد رد الشيخ هذا الرأى، فراجعه تجد فوائد كثيرةً.

أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٢٤٤٤)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (٨١٤- ١٨٠)، والمروزي في «السنة» (١٤٨٠)، والخلال في «السنة» (١٤٨٠)، والطبراني في «الكبير» (٩٦٠٨)، موقوفاً. وأخرجه: ابن ماجه (٢٢٧٥)، والبزار (١٩٣٥)، والحاكم ٢/ ٣٧، والبيهقي في «الشعب» (١٣١٥)، مرفوعاً. انظر: «المحرر» (٨٨١).

<sup>(</sup>٤) في (م) و(غ) «ولا تبيعوا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٣ُ ٨٣ُ٨- وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : «الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِيفِ أَنْ الْمُلْحِ ، وَالتَّمْرُ ، وَالْمَلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِيمِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِيمِ ، مَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٥٣٥- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۳۸٤) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٤، والبخاري ٣/ ٩٧ (١٧٧٧)، ومسلم ٥/ ٤٢ (١٥٨٤) (٥٧)، والترمذي (١٢٤١)، والنسائي ٧/ ٢٧٨، وأبو يعلى (١٣٦٩)، وابن الجارود (١٤٩٩)، وابن حبان (١٠٥٥)، والبيهقي ٥/ ٢٧٦. انظر: «الإلمام» (١٣٦٩)، و«المحرر» (٨٨٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱٤١٩٣)، وابن أبي شيبة (۲۰۹۸۷)، وأحمد ٥/ ٣٢٠، ومسلم ٥/٤٤ (٢٥٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٤٠)، وابن الجارود (٢٥٠)، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٣٩٠)، وابن حبان (٨١٨)، والبيهقي ٥/ ٢٧٧-٢٧٨. انظر: «الإلمام» (٩٦٣)، و«المحرر» (٨٨٨).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (غ) و(ت) «و».

<sup>(</sup>٤) صحیح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٩٣٣)، وأحمد ٢/ ٢٦٢، ومسلم ٥/ ٥٥ (١٥٨٨) (٨٤)، والنسائي ٧/ ٢٧٨، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٣٦٧)، والبيهقي ٥/ ٢٩٢.

مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١). وَلِمُسْلِمِ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ»(٢).

٨٣٦- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَ عَسْفُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ اللهَ عُلْمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّىٰ مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٨٣٧- وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله ﷺ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:
 «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

٨٣٨- وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﴿ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا (٥) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَى عَشَرَ دِينَاراً، فَلَكَرْتُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٨٢٥) برواية الليثي، والبخاري ٣/ ١٢٩ (٢٣٠٢- ٢٣٠٣)، ومسلم ٥/ ٤٧ (١٥٩٣)، والنسائي ٧/ ٢٧١، وأبو عوانة في «مسنده» (٤٤٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٩٦)، وابن حبان (٢١١٥). انظر: «الإلمام» (٩٧٠)، و«المحرر» (٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الدارمي (٢٥٧٧)، والبخاري ٧/ ١٣٢ (١٥٣٠-١٥٣١)، ومسلم ٥/ ٤٧ (١٥٩٣)، وأبو عوانة في «مسنده» (٤٢٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٩٧). تنبيه: هو عند البخاري أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ. انظر: «الإلمام» (٩٦٩)، و «المحرر» (٥٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٣٦) بتحقيقي، ومسلم ٥/٩ (١٥٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٦٩، وابن حبان (٢٦٠٥)، وأبو عوانة في «مسنده» (٩٩٨)، وابن حبان (٢٦٠٥)، والبيهقي ٥/ ٢٠٨. انظر: «الإلمام» (٢٧٦)، و«المحرر» (٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠٠، ومسلم ٥/ ٤٧ (١٥٩٢) (٩٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٧٦٦)، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٥٥٨)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٣٥٧)، وابن حبان (١٠١٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١٠٩٥)، والدارقطني ٣/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٢٨٣. انظر: «الإلمام» (٧١٩)، و«المحرر» (٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) «ففصلتها» يحتمل أن تكون بتخفيف الصاد، من الفصل: يقال: فصلته فـصلاً، من بـاب ضَـرب: نحّيته، أو قطعته، فانفصل، ويحتمل أن يكـون بتـشديدها، مـن التفصيل: يقـال: فـصّلت الـشيء تفصيلاً، جعلته فصولاً متمايزة.

ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّىٰ تُفْصَّلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٨٣٩- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الْحَيَـوَانِ بِالْحَيَوَانِ نِسِيئةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ (٢).

٠٤٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهَ بْنِ عَمْرِ و ﴿ اللّهَ اللّهِ اللهِ ﴾ أَمْرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ السَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ فِي الْبَعِيرَ يْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَةِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ (٣).

٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْمَعْتُ وَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ وَأَخَذْتُمْ أَذُنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ وَأَخَذْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ قُلًا لَا يَنْزِعُهُ وَاللهِ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (٤٠)، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (٤٠)،

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢١، ومسلم ٥/ ٤٦ (٩٩١) (٩٠)، وأبو داود (٣٣٥٢)، والترمذي (١٢٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٧٩، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٤١٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦٠٩٤)، والبيهقي ٥/ ٢٩٣. انظر: «الإلمام» (٩٦٨)، و«المحرر» (٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) اختلف فيه؛ تبعاً للخلاف الحاصل في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع، وقيل: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقيل: إنما هو كتاب، وهو مدلس وقد عنعن. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٤٠٥.

أخرجه: أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن الجارود (٢١١)، والبيهقي ٥/ ٢٨٨. انظر: «الإلمام» (٩٧٢)، و«المحرر» (٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ مسلم بن جبير وعمرو بن حريش كلاهما مجهول، وأعل كذلك بالاضطراب وبعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس. أخرجه: أحمد ٢/ ١٧١، وأبو داود (٣٣٥٧)، والدارقطني ٣/ ٧٠، والحاكم ٢/ ٥٦-٥٠، والبيهقي ٥/ ٢٨٧-٢٨٨.

تنبيه: الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك وهما أولى بالإحالة ممن ذكر الحافظ.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه إسحاق أبو عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري، قال عنه أبو حاتم الرازي: «شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به»، وفيه كذلك عطاء الخراساني وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس. أخرجه: أبو داود (٣٤٦٢)، والدولابي في «الكني والأسماء» ٢/ ٦٥، والطبراني في «مسند

وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ (٢).

٨٤٢- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَىٰ لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَىٰ بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (٣).

٨٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِ و ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهَ ﴾ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٤).

٨٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَنِ الْمُزَاتِنَةِ ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

الشاميين» (٢٤١٧)، وابن عـدي في «الكامل» ٧/ ٧١، وأبو نعيم في «الحلية» ٥/ ٢٠٨-٢٠٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٦. انظر: «الإلمام» (٩٧٧)، و «المحرر» (٨٩٠).

(١) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وابن عمر، وفيه تفرد أبي بكر بن عيَّاش دون أصحاب الأعمش. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٨، وأبو يعلى (٥٦٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٨٣)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٣١٣-٢، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٩٢٠). انظر: «المحرر» (٨٩٠).

(٢) «بيان الوهم والإيهام» ٥/ ٢٩٥.

(٣) إسناده ضعيف؛ مداره على القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وهو مقبول الحديث إلا أن له أفراداً لا
 يتابع عليها، وجميع الطرق الموصلة إليه لا تخلو ممن فيه مقال.

أخرجـه: أحمـد ٥/ ٢٦١، وأبــو داود (٣٥٤١)، والرويــاني في «مــسنده» (١٢٢٧) و(١٢٢٨)، والطبراني في «الكبير» (٧٨٥٣). انظر: «الإلمام» (٩٧٨)، و«المحرر» (٨٩١).

(٤) إسناده حسن؛ لأجل الحارث بن عبد الرحمن العامري، وهو حسن الحديث. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٣٣١٣)، والترمذي (١٣٣٧)، وابن الجمارود (٥٨٦)، وابس حبمان (٥٠٧٧)، والحاكم ٤/ ١٠٢-٣٠، والبيهقي ١/ ١٣٨-١٣٩. انظر: «الإلمام» (١٥٥٩).

(٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦، والبخاري ٣/ ١٠٢ (٢٢٠٥)، ومسلم ٥/ ١٦ (١٥٤٢) (٧٦)، وابن ماجه (٢٢٦٥)، والنمائي ٧/ ٢٧٠، وابن حبان (٤٩٩٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٧. انظر: «المحرر» (٨٩٢).

٥٤٥ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مُنِ عَنِ الشَّهِ اللَّهُ عَنِ الشَّرَاءِ الرُّطَبِ إِلدَّا يَبِسَ؟ » قَالُوا: نَعَمَ، فَنَهَىٰ عَنْ الْشِرَاءِ الرُّطَبِ إِللَّا مَدِينِي وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١). ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

٨٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِعِ بِالْكَالِعِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ بِالدَّيْنِ اللَّهُ الْمَادِ ضَعِيفٍ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱٤٠٤) بتحقيقي، وأحمد ١/ ١٧٥، وأبو داود (٣٥٥٩)، وابن ماجه (٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥)، والبزار (١٢٣٣)، والنسائي ٧/ ٢٦٨-٢٦٩، وأبو يعلى (٧١٢)، وابن الجارود (٢٥٧)، وابن حبان (٥٠٠٣)، والحاكم ٢/ ٣٨، والبيهقي ٥/ ٢٩٤. انظر: «المحرر» (٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لتفرد موسى بن عبيدة بروايته وهو ضعيف، وجاء في بعض المصادر موسى بن عقبة، وقد رده جمهور المحدثين، وخطؤوا هذا الإسناد.

أخرجه: عبد الرزاق (١٤٤٤٠)، وابن أبي شيبة (٢٢٥٦٦)، والبزار (٦١٣٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٤٣٠)، والسدارقطني ٣/ ٧١-٧٢، والحاكم ٢/ ٥٧، والبيهقسي ٥/ ٢٩٠، والبغوى (٢٠٩١).

# بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

٨٤٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبَاً (١).

٨٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴾ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٨٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِنْ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهَ ﴿ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ يَبْـدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَىٰ الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱٤٠٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/٥، والبخاري ٣/١٠٠ (١٩٢)، ومسلم ٥/١٤ (١٥٣٩)، والترمذي (١٣٠٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٥٣)، والنسائي ٧/ ٢٦٧، وابن الجارود (١٥٨)، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٩٣٠)، وابن حبان (٢٠٠١)، والبيهقي ٥/٧٠٧. انظر: «الإلمام» (٩٨٠)، و«المحرر» (٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٩٠، ومسلم ١٣/٥ (١٥٣٩) (٢٦)، وابن ماجه (٢٢٦٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٥٥)، وابن الجارود (٦٦٠)، وأبو عوانة في «مسنده» (٤٧٠٥). انظر: «المحرر» (٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٧، والبخاري ٣/ ٩٩ (٢١٩٠)، ومسلم ٥/ ١٥ (١٥٤١)، وأبو داود (٣٦٦٤)، والبرمذي (١٣٠١)، والنسائي ٧/ ٢٦٨، وأبو يعلى (٦٣٨٦)، وابن الجارود (٦٥٩)، وابن حبان (٢٠٠٥)، والبيهقي ٥/ ٣١٠-٢١١. انظر: «الإلمام» (٩٨٣)، و«المحرر» (٩٨٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤١٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٣/ ١٠٠ (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤١٧)، وأبو داود (٣٣٦٧)، وابن ماجه (٢٢١٤)، والترمذي (٢٢٢٧)، والنسائي ٧/ ٢٦٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨)، وابن الجارود (٢٠٥)، وابن حبان (٤٩٩١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٩- ٢٠٠٠. انظر: «الإلمام» (٩٨٦)، و«المحرر» (٨٩٦).

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا؟ قَالَ: «حَتَّىٰ تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» (١).

٠ ٨٥٠ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ نَهَىٰ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّىٰ تُزْهَىٰ، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَ**حْرَارٌ وَتَصْفَارُ**» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ<sup>(٢)</sup>.

١ ٥٥- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ مَالِكِ ﴿ النَّبِي الْعَنَبِ عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّىٰ يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّىٰ يَسْوَدً، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ خَتَّىٰ يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

٨٥٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَسَسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ مَنْ شَيْئًا (٤)، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ أَخْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا (٤)، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٧٩، والبخاري ٢/ ١٥٧ (١٤٨٦)، ومسلم ٥/ ١٢ (١٥٣٤). وانظر: التخاريج السابقة للحديث.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤١٩) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ١١٥، والبخاري ٣/ ١١١ (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٣٧٤٠)، وابن الجارود (٢٠٤)، وابن حبان (٩٩٤٠)، والحاكم ٢/ ٣٦، والبيهقي ٥/ ٣٠٥.

تنبيه: ما ساقه الحافظ قد يكون بالمعنى؛ فليس هو بلفظ البخاري ولا مسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث أنس مر قبل قليل وهو في الصحيحين، أما هذا النص فقد انفرد بذكره حمّاد بن سلمة. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٢١، وأبو داود (٣٣٧١)، وابن ماجه (٢٢١٧)، والترمذي (٢٢١٨)، وأبو يعلى (٣٧٤٤)، وابن حبان (٩٨٣)، والحاكم ٢/ ١٩، والبيهقي ٥/ ٣٠٣. انظر: «الإلمام» (٩٨٧)، و«المحرر» (٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) المثبت من «صحيح مسلم» والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في النسخ الخطية «ثم» وهو محض خطأ.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٥/ ٢٩ (١٥٥٤)(١٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وابن الجارود (٦٣٩)، وأبو عوانة في «مسنده» (٢٠٢٥)، وابن حبان (٥٠٣٤)، والدارقطني ٣/ ٣٠، والحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٥/ ٣٠٦. انظر: «المحرر» (٨٩٩).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ('`.
٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُـؤَيَّر، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٩، ومسلم ٥/ ٢٩ (١٥٥٤) (١٧)، وأبو داود (٣٣٧٤)، وأبو يعلى (١٣٠٠)، وأبو عبان (٢١٣١)، وأبو عوانة (٩٣٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٤٩٢)، وابين حبان (٥٠٣١)، والبيهقي ٥/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۳٦۷) بتحقيقي، وأحمد ۲/ ۹، والبخاري ۳/ ۱۵۰ (۲۲۷۹)، ومسلم ٥/ ١٧ (۱٥٤٣)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وأبو يعلى (٧٤٢٥)، وابن الجارود (٢٢٨)، وابن حبان (٤٩٢١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٧. انظر: «الإلمام» (٩٨٥)، و«المحرر» (٨٩٧).

# أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

١٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنَّالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ (() فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ (()، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي وَوَزْنِ مَعْلُومٍ (()، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» (أَنْ مَعْلُومٍ (())، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (() مُتَّفَتُ عَلَيْهِ (())، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» (أَنْ مَعْلُومٍ (()).

٥٥٥- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَىٰ (٥)، وَعَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي أَوْفَى حَسَنَ قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ مِنْ أَنْبَاطِ السَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ مِنْ أَنْبَاطِ السَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ وَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) المثبت من نسخة (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي نسخة (م) و(غ) «أسلف شيئاً».

<sup>(</sup>٢) «ووزن معلوم» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و(غ) وهو الموافق لما في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٣٨) بتحقيقي، وأحمد ١/٢١٧، والبخاري ٣/١١١ (٢٢٣٩)، ومحيل ١١١٠)، والبرمني (٢٢٣٩)، ومحيلم ٥/٥٥ (٢٢٨٠)، وأبو داود (٣٤٦٣)، وابين ماجه (٢٢٨٠)، والترمني (١٣١١)، والنسائي ٧/ ٢٩٠، وابن الجارود (٢١٤)، وابن حبان (٤٩٢٥)، والبيهقي ٦/٨١. انظر: «الإلمام» (١٠١٦)، و«المحرر» (٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ١١١ (٢٢٤٠). وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (١٠١٧)، و «المحرر» (٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) سقط هذا الحديث من (م) و(غ).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٥٤ و ٣٨٠، والبخاري ٣/ ١١٤ (٢٢٥٤) و(٢٢٥٥) و٣/ ١١١- ١١٢ (٢٢٤٢)، والنسائي ٧/ ٢٩٠، وابن المجه (٢٢٨٢)، والنسائي ٧/ ٢٩٠، وابن المجارود (٢١٦٢)، وابن حبان (٢٢٦١)، والبيهقي ٦/ ٢٠.

٨٥٦- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْـوَالَ النَّـاسِ يُرِيـدُ أَدَاءَهَا، أَذَىٰ اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ (١) يُرِيدُ إِثْلَافَهَا، أَثْلَفَهُ اللهُ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

٨٥٧- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَـهُ بَـزٌ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخُذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَةِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).

٨٥٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَىٰ الَّذِي يَرْكَبُ وَيَـشْرَبُ النَّفَقَةُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

٩٥٨- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ (٥).

<sup>(</sup>١) المثبت من (م) و(غ) وهو الموافق لما في الصحيح، وفي نسخة (ت) «أخذها».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦١، والبخاري ٣/ ١٥٢ (٢٣٨٧)، وابن ماجه (٢٤١١) أخرج شطره الأخير، والبيهقي ٥/ ٣٥٤، والبغوي (٢١٤٦). انظر: «الإلمام» (١٠١٩)، و «المحرر» (٩٠٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤٧، والترمذي (١٢١٣)، والنسائي ٧/ ٢٩٤، والحاكم ٢/ ٢٣-٢٤، والبيهقي ٦/ ٢٥.

تنبيه: كما هو ظاهر الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي وهم أولى بالعزو من الحاكم والبيهقي.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٧٢، والبخاري ٣/ ١٨٧ (٢٥١٢)، وأبو داود (٣٥٢٦)، وابن ماجه (٦٤٤٠)، والترمذي (١٢٥٤)، وأبو يعلى (٦٦٣٩)، وابن الجارود (٦٦٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٥٢)، وابن حبان (٥٩٣٥)، والبيهقي ٢/ ٣٨. انظر: «الإلمام» (١٠٢٥)، و«المحرر» (٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) ضعيف مرفوعاً وصوابه الإرسال؛ هكذا رواه الأثمة الثقات عن الزهري منهم: مالك وشعيب ويونس، وقد رجح المرسل جمع من المتقدمين. انظر تفصيل ذلك في كتابي «الجامع في العلل

٨٦٠- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلُّ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٨٦١- وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ثُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُـوَ رِبًـا ﴾ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ (٢).

٨٦٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ (٣).

٨٦٣ - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (١).

والفوائد» ٣/ ٣٧٩-٣٨٩. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٧٨) بتحقيقي، والدارقطني ٣/ ٣٣، والمعاكم ٢/ ٥١) بتحقيقي، والدارقطني ٣/ ٣٣، والمحاكم ٢/ ٥١، والبيهقي ٦/ ٣٩ مرفوعاً.

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (۲۱۳۲) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۱٤۷۷) بتحقيقي، وعبد الرزاق (۲۳۰۶)، وأبو داود في «المراسيل» (۱۸۷)، والدارقطني ۳/ ۳۳، والبيهقي ۲/ ٤٠ مرسلاً. انظر: «الإلمام» (۲۲۰)، و«المحرر» (۲۰۶).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱٤٤٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٩٠، ومسلم ٥/٥٥ (١٦٠٠) (١١٨)، وأبو داود (٣٣٤٦)، وابن ماجه (٢٢٨٥)، والترمذي (١٣١٨)، والنسائي ٧/ ٢٩١، وابن خزيمة (٢٣٣٢) بتحقيقي، والبيهقي ٥/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً، في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك. أخرجه: ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) في إسناده عبد الله بن عياش، وهو لا يحتمل تفرده، قال الحافظ: «صدوق يغلط». أخرجه: البيهقي ٥/ ٣٥٠ موقوفاً.

<sup>(</sup>٤) صحيح من قول عبد الله بن سلام. أخرجه: البخاري ٥/ ٤٧ (٣٨١٤) موقوفاً.

# بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

٨٦٤ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ (١ ) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: «أَيُّهَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَـيْتًا، فَوَجَـدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُو أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (٣). وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (٤).

وَرَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبِ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) و(غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱٤۸۳) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري ٣/ ١٥٥- ١٥٥ (٢٠١)، ومسلم ٥/ ٣١ (١٥٥٩) (٢٢)، وأبو داود (٢٥١٩)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، والترمذي (٢٢٦٢)، والنسائي ٧/ ٣١١، وابن الجارود (٦٣٠)، وابن حبان (٢٣٥٧)، والبيهقي ٢/ ٤٤. انظر: «الإلمام» (٢٠٢٩)، و«المحرر» (٩١٣).

<sup>(</sup>٣) مرسل. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٩٧٩) برواية الليثي، وعبـد الـرزاق (١٥١٥٨)، وأبـو داود (٣٥٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٦٠٥)، والبيهقي ٦/ ٤٦. انظر: «المحرر» (٩١٤).

<sup>(</sup>٤) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.

أخرجه: أبو داود (٣٥٢٢)، وابن ماجه (٢٣٥٩)، وابن الجارود (٦٣١)، والدارقطني ٣/ ٢٩- ٥٠، والبيهقي ٦/ ٤٧. انظر: «المحرر» (٩١٤).

مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ » وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَادُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ (۱).

٨٦٥- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلَّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ٢٠).

٨٦٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ شَيْ قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَي ثِمَارِ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ وَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٨٦٧- وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُـو

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي المعتمر تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ولفظة: «مات» منكرة بهذا الحال. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٨٥) بتحقيقي، والطيالسي (٢٣٧٥)، وأبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، وابن الجارود (٣٢٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٦٠٩)، والدارقطني ٣/ ٢٩، والحاكم ٢/ ٥٠-٥١، والبيهقي ٢/ ٢٤. انظر: «الإلمام» (١٠٣٣)، و«المحرر» (٩١٥).

<sup>(</sup>٢) حسن؛ لأجل محمد بن عبد الله بن ميمون. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٨٤٤)، وأحمد ٤/ ٢٢٢، والبخاري ٣/ ١٥٥، معلقاً، وأبو داود (٣٦٢٨)، وابسن ماجه (٢٤٢٧)، والنسائي ٧/ ٣١٦، والبحاوي في «شرح المشكل» (٩٤٩)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والبيهقي ٦/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦، ومسلم ٥/ ٢٨- ٢٩ (١٥٥٦)، وأبو داود (٣٤٦٩)، وابن ماجه (٢٣٥٦)، والترمذي (٦٥٥)، والنسائي ٧/ ٢٦٥، وابن الجارود (٢٠٢٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٧٩)، وابن حبان (٣٣٠٥)، والحاكم ٢/ ٤١، والبيهقي ٦/ ٤٩-٥٠. انظر: «الإلمام» (١٠٢٨)، و«المحرر» (١٩١١).

دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ (١).

٨٦٨- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ (٣).

٨٦٩- وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ هُ قَالَ: عُرِضْنَا عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٤).

٠٧٠- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْ أَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَـكَ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ تفرد بوصله إبراهيم بن معاوية. أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» ١/ ٦٨، والطبراني في «الأوسط» (٩٣٩)، والدارقطني ٤/ ٢٣٠-٢٣١، والحاكم ٢/ ٥٨، والبيهقي ٦/ ٤٨. انظر: «الإلمام» (١٠٢٧)، و «المحرر» (٩١٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷٦٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٧، والبخاري ٣/ ٢٣٢ (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٧٦٠)، وأبو داود (٢٩٥٧)، وابن ماجه (٢٥٤٣)، والترمذي (٢٦٦١)، والنسائي ٦/ ١٠٥٥، وابن حبان (٤٧٢٧)، والبيهقي ٣/ ٨٣. انظر: «الإلمام» (١٠٣٥)، و«المحرر» (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (١١٦٥)، وابن حبان (٤٧٢٨)، والدارقطني ٤/ ١١٥، والبيهقي ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣١٠، وأبو داود (٤٠٤)، وابن ماجه (٢٥٤١)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي ٦/ ١٥٥، وابن الجارود (١٠٤٥)، وابن حبان (٤٧٨٠)، والحاكم ٢/ ١٢٣، والبيهقي ٦/ ٥٨. انظر: «الإلمام» (١٠٣٦)، و «المحرر» (٩١٧).

زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١٠).

١٧٨- وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ ('': رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّىٰ يُصِيبَ قِوَامًا يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ مَنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتُهُ فَاقَةٌ حَتَّىٰ يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَامِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتُ فَلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (").

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٤ و ٢٢١، وأبو داود (٣٥٤٦) و(٣٥٤٧)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والنسائي ٥/ ٦٥-٦٦ و٦/ ٢٧٨، والحاكم ٢/ ٤٧، والبيهقي ٦/ ٦٠. انظر: «الإلمام» (١٠٣٨)، و«المحرر» (٩١٨).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (ت)، وفي (م) و(غ) «لإحدى ثلاث».

<sup>(</sup>٣) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٦٤٥).

# بَابُ الصُّلْحِ

٧٧٢ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِي ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ قَالَ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا صَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (١) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (١) أَحَلَّ حَرَاماً» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢)، وَأَنْكُرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (٣). رَاوِيهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (٣). ٨٧٣ - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (١٤).

٨٧٤- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا يَمْنَعُ ( ٥ ) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ

<sup>(</sup>١) اتفقت النسخ الخطية على حرف العطف (واو)، والمثبت من كتب التخريج، وهو الصواب فلعل الخطأ من الحافظ نفسه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جداً؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف.

أخرجه: ابسن ماجه (۲۳۵۳)، والترمذي (۱۳۵۲)، والطحاوي في «شرح المعاني» (۱۷۲۱)، والمحرر» والدارقطني ۳/۲۷، والحاكم ٤/ ١٠١، والبيهقي ٦/ ٧٩. انظر: «الإلمام» (١٠٤٥)، و «المحرر» (٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي: «قـد روي مـن طـرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه» «عارضة الأحوذي» ٦/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد؛ فحديثه يحتمل التحسين، وكذا الوليد بن رباح صدوق.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٦، وأبو داود (٣٥٩٤)، وابن الجارود (٦٣٨)، وابن حبان (٥٩١)، والدارقطني " ٢٧ / ٢٠). والبيهقي ٦/ ٦٣. انظر: «الإلمام» (٢٠٤٢) و(١٠٤٣).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عقب (٢٤٦٣): «بالجزم على أنَّ «لا» ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنَّه خبر بمعنى النهي، ولأحمد: «لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم».

خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهُ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

م ٨٧٥ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ الْمَاكِمُ فِي أَنْ يَأْخُدُ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْسِ (٢) طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (وَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِ مَا (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٦٣، والبخاري ٣/ ١٧٣ (٢٤٦٣)، ومسلم ٥/ ٧٥ (١٠٢٩) وأبو داود (٣٦٣٤)، وابن ماجه (٣٣٣٥)، والترمذي (١٠٤٣)، وأبو يعلى (١٠٤٩)، وابن حبان (٥١٥)، والبيهقي ٦/ ٦٨. انظر: «الإلمام» (٠٤٠٠)، و«المحرر» (٩١٠).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (غ) و(م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غد».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٥، والبزار (٣٧١٧)، والروياني في «مسند الصحابة» (١٤٥٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٨٢٢)، وابن حبان (٩٧٨)، والبيهقي ٦/ ١٠٠٠. تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.

#### بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ (١)

٨٧٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ» (٣).

٧٧٧- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: تُوفِّي رَجُلٌ مِنَا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَعَلَيْهِ دَيْنَ الْ ﴾ ثُلْنَا: فِي رَسُولَ اللهِ ﴿ فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطَى، ثُمَّ قَالَ: ﴿ فَقَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٨٧٨- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴿ كَانَ يُؤْتَىٰ بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّىٰ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ»؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّىٰ عَلَيْهِ، وَلِيَّانُ مُلَّا فَيَتَحَ الللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَّا أَوْلَىٰ وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَّا أَوْلَىٰ

<sup>(</sup>١) هذا الباب من نسخة (ت) ولم يرد في (م) و(غ).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٥، والبخاري ٣/ ١٢٣ (٢٢٨٧)، ومسلم ٥/ ٣٤ (١٥٦٤) (٣٣)، وأبو يعلى وأبو داود (٣٣٤٥)، وابن ماجه (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٠٨)، والنسائي ٧/ ٣١٦، وأبو يعلى (٦٢٩٨)، وابن الجارود (٢٥٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٥٢)، وابن حبان (٥٠٠٣)، والبيهقي ٢/ ٧٠. انظر: «الإلمام» (٧٤٧)، و«المحرر» (٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٤) صمحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٣٠، وأبسو داود (٣٣٤٣)، والنسائي ٤/ ٦٥-٦٦، وابسن حبان (٢٠٥٤)، و«المحرر» (٩٠٨).

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَتٌ عَلَيْهِ (''، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» ('').

٩٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۹۰، والبخاري ۳/ ۱۲۸ (۲۲۹۸)، ومسلم ٥/ ٦٠ (١٦١٩) (١٤١)، وابن ماجه (٢٤١٥)، والترمذي (١٠٧٠)، والنسائي ٤/ ٦٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤١٤٣)، وابن حبان (٤٨٥٤)، والبيهقي ٤/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/ ١٨٧ (٦٧٣١)، وأبو عوانة (٥٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ كما قال البيهقي، وزاد: «تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة»، وبنحوه قال ابن عدي. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٤١، والبيهقي ٦/ ٧٧.

#### بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

٠٨٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَ صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١٠).

٨٨١- وَعَنِ السَّائِبِ (٢) الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (٣).

٨٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن حيّان وهو مجهول، وكذلك أعلّه الدارقطني بالإرسال. انظر: «العلل» ۱۱/۷. أخرجه: أبو داود (۳۳۸۳)، والدارقطني ۳/ ۵۳، والحاكم ۲/ ۰۲، والبيهقي ۲/ ۷۹-۷۹. انظر: «الإلمام» (۲۰ ۷۰)، و«المحرر» (۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) جاء في بعض النسخ المطبوعة والشروح «السائب بن يزيد»، وهو خطأ؛ لأنَّ الصحابي هو السائب بن أبي السائب، قال الحافظ في «التلخيص» ٣/ ١٢١: «حديث أنَّ السائب بن يزيد كان شريك النَّبِي على قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث، كذا وقع عنده، وقوله: ابن يزيد وهم؛ وإنَّما هو السائب بن أبي السائب».

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل، منها: أنّه مضطرب فمرة يروى عن السائب بن أبي السائب، وأخرى عن عبد الله بن أبي السائب، وألثة عن قيس بن السائب، وفيه انقطاع بين مجاهد والسائب، وأخرى عن عبد الله بن السائب، وهو الآخر مجهول. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٨١٠٣)، وقيل: هو موصول بذكر قائد السائب، وهو الآخر مجهول. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٨١٠٣)، وأحد ٣/ ٢٢٥، وأبو داود (٤٨٣٦)، وابن ماجه (٢٢٨٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٠٧١)، والحاكم ٢/ ٢١، والبيهقي ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه، وأعل كذلك بعنعنة أبي إسحاق السبيعي. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٧٨٩٣)، وأبو داود (٣٣٨٨)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، والنسائي ٧/ ٥٠، والطبراني في «الكبير» (٢٩٧)، والبيهقي ٦/ ٧٩.

٨٨٣- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهُ ﴿ فَالَىٰ اللّهُ ﴿ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَىٰ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النّبِيّ ﷺ فَقَالَ: ﴿ إِذَا آتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ (١).

٨٨٤- وَعَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ ﴾ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (٢).

٥٨٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٨٨٦- وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَـذْبَحَ الْبَـاقِي ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

٨٨٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُ ﴾: ﴿ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَىٰ الْمَرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ﴾ الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( ٥ ).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسـحاق، وهـو مـدلس وقـد عـنعن. أخرجـه: أبـو داود (٣٦٣٢)، والدارقطني ٤/ ١٥٤-١٥٥، والبيهقي ٦/ ٨٠. انظر: «الإلمام» (١٠٥٤)، و«المحرر» (٩١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٨١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢٢، والبخاري ٢/ ١٥١ (١٤٦٨)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٣) (١١)، ومسلم وأبو عوانة في «مسنده» وأبو داود (١٦٢٣)، والنسائي ٥/ ٣٣، وابن خزيمة (٢٣٣٠) بتحقيقي، وأبو عوانة في «مسنده» «٢٦١٨)، وابن حبان (٣٢٧٣)، والدارقطني ٢/ ٢٣، والبيهقي ١١١١.

<sup>(</sup>٤) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٧٤٢).

#### بَابُ الْإِقْرَارِ

فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ (١)

٨٨٨- عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرَّا ﴾ (٢) صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (٣).

<sup>(</sup>١) هذه الجملة من نسخة (ت) ولم ترد في (م) و(غ).

<sup>(</sup>٢) «ولو كان مراً» لم ترد في (م)، وأثبتناها من (ت) و(غ).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٥٩، والبزار (٣٩٦٦)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٧٧)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٤٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/ ٣٥٧، وابن حبان (٤٤٩)، والبيهقي ٥١/١٠.

#### بَابُ الْعَارِيَةِ

٨٨٩ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَىٰ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّىٰ تُؤَدِّيهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

٠ ٨٩٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُونُ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ (٢).

٨٩١- وَعَنْ يَعْلَىٰ بْنِ أُمَيَّةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: «بَـلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

<sup>(</sup>۱) سبق الكلام عن سماع الحسن من سمرة عند الحديث رقم (۸۳۹). أخرجه: أحمد ٥/٨، وأبو داود (٣٥١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٥١)، وابن الجارود (١٠٥٤)، والحاكم ٢/٤٠، والبيهقي ٦/ ٩٠. انظر: «الإلمام» (١٠٥٨)، و«المحرر» (٩٣٢).

<sup>(</sup>۲) ضعيف؛ استنكره المتقدمون وعلى رأسهم الشافعي وأحمد وأبو حاتم، انظر: «العلل لابن أبي حاتم» (۱۱۱۶). وله طرق أخرى لا تسلم جميعها من الضعف. أخرجه: الدارمي (۲۰۹۷)، والبخاري في «التأريخ الكبير» ٤/ ٣٦٠، وأبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٢٦٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٣١)، والدارقطني ٣/ ٣٥، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ١/ ٢٧١. انظر: «الإلمام» (١٠٦٠)، و «المحرر» (٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٢٢، وأبو داود (٣٥٦٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٤٤)، وابن حبان (٤٧٢٠)، والدارقطني ٣/ ٣٩. انظر: «الإلمام» (١٠٥٧)، و «المحرر» (٩٣١).

٨٩٢- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ؟ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنِ. فَقَالَ: أَغَصْبُ يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١).

٨٩٣ وَأُخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه عدة علل منها: اضطراب إسناده، وتفرد شريك بن عبد الله بروايته، وجهالة أمية بن صفوان. انظر: «العلل الكبير» ۱/۲۰۵-۰۰. أخرجه: أحمد ۱/۳، وأبو داود (۲۵۹۲)، والنسائي في «الكبرئ» (۷۶۷)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٥٥٤)، والدارقطني ۲/ ۹۸، والحاكم ۲/۷۷، والبيهقي ۲/ ۸۹. انظر: «الإلمام» (۱۰۵۲).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً؛ آفته إسحاق بن عبد الواحد القرشي، قال عنه أبو على الحافظ الغساني: «متروك الحديث» نقله الذهبي في «الميزان» ١٩٤١. أخرجه: الحاكم ٢/ ٤٧)، والبيهقي ٦/ ٨٨.

# بَابُ الْغَصْبِ

٨٩٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْهً، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٥٩٥- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِي اللَّهِ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ (")، فكَسَرَتِ الْقَصْعَة، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: «كُلُوا»، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّىٰ الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ (٥٠٠.

<sup>(</sup>١) «يوم القيامة» من (ت) والصحيحين، ولم ترد في (م) و(غ).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٨٨، والبخاري ٤/ ١٣٠ (٣١٩٨)، ومسلم ٥/ ٥٥-٥٨ (١٦١٠) (١٣٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٣٠)، والبزار (١٢٤٩)، وأبو يعلى (٩٥٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٨٤٨)، وابن حبان (٣١٩٥)، والبيهقي ٦/ ٩٨. انظر: «الإلمام» (١٠٦١)، و«المحرر» (٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في «صحيح البخاري» «فضربت بيدها» ولم ترد في النسخ الخطية، مما يدل على تصرف الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٥، والبخاري ٣/ ١٧٩ (٢٤٨١)، وأبو داود (٣٥٦٧)، وابن ماجه (٢٣٣٤)، والنسائي ٧/ ٧٠، وأبو يعلى (٣٧٧٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٣٥٥)، والبيهقي ٦/ ٩٦. انظر: «الإلمام» (٢٠٦٣)، و«المحرر» (٩٣٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الترمذي (١٣٥٩)، وابن الجارود (١٠٢٢)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٤). انظر: «الإلمام» (١٠٦٤)، و«المحرر» (٩٣٥).

٨٩٦ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١)، وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ (٢).

١٩٧- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ حَسَّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخِرِ، فَقَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقُّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٣).

٨٩٨- وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ عطاء لم يسمع من رافع. وفيه شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وتوبع من قيس بن الربيع وهو ضعيف كذلك، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. انظر: «سؤالات الترمذي للبخاري» (۲۱).

أخرجه: أحمد ٣/ ٤٦٥، وأبو داود (٣٤٠٣)، والترمذي (١٣٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٦٩)، والبيهقي ٦/ ١٣٦. انظر: «المحرر» (٩٣٦).

<sup>(</sup>٢) كذا نقل عنه الخطابي في «معالم السنن» ٣/ ٥٩- ٦٠، وهو خلاف ما نقل عنه الترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وكأنَّه ضعّف هذا الطريق فقط، لكنَّ المتتبع لمنهج الإمام البخاري يجد أنَّه لا يمكن أنْ يحسِّن هذا الحديث؛ لما قيل عن إسناده أعلاه.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ تفرد بذكر هذه القصة محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة، وحاله لا تحتمل منه مثل هكذا تفرد، وشيخه يحيئ وإن كان ثقة، فقد خالف أخاه هشاماً سنداً ومتناً. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (٧٠٨)، وأبو داود (٣٠٧٤)، وابن زنجويه في «الأموال» (٨٢٠)، والدارقطني ٣/ ٣٥-٣٦، والبيهقي ٦/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لم يوصله إلا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن عروة، وجميع أصحاب هشام أرسلوه، أمَّا اسم صحابيه فهو سعيد بن زيد كما سيرجحه الحافظ عند الحديث (٩١٦).

٩٩٨- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَّى: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

أخرجه: أبو داود (٣٠٧٣)، والترمذي (١٣٧٨)، والبزار (١٢٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٧٢٩)، وأبو يعلى (٩٥٧)، والبيهقي ٦/ ٩٩، موصولاً.

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (٢١٦٦) برواية الليثي، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٠٥)، وابن أبي شيبة (٢٢٨٢٤)، وابن زنجويه في «الأموال» (٨١٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٣٠)، والبيهقي ٢/ ١٤٢، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (١٠٩٥)، و«المحرر» (٩٤٧).

<sup>(</sup>١) صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث (٧٧١).

### بَابُ الشُّفْعَةِ

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (٢): قَضَىٰ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١). وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (٢): أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّىٰ يَعْرِضَ عَلَىٰ شَرِيكِهِ (٣).

وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (''). ٩٠١- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» ('') أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٩، والبخاري ٣/ ١٤٤ (٢٢٥٧)، ومسلم ٥/ ٥٥ (١٦٠٨) (١٣٤)، وأب وأب وأب وأب وأب والبن ماجه (٢٤٩٩)، والترمذي (١٣٧٠)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود (٦٤٣)، وابن حبان (١٨٦٥)، والبيهقي ٢/ ١٠٢. انظر: «الإلمام» (١٠٦٩)، و«المحرر» (٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) و(غ) «شيء»، ولم ترد في (ت)، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم (١٦٠٨)(١٣٥). وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (١٠٧٠)، و «المحرر» (٩٣٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن. أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (٥٨٨١). انظر: «الإلمام» (١٠٧٣)، و«المحرر» (٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) المثبت من (ت) و «صحيح البخاري» ويروئ: «بصقبه» بالصاد وكلاهما بمعنى واحد، وهو: القرب. انظر: «لسان العرب» ٦/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٩٢) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ١٠، والبخاري ١١٤/٣ (٢٠٥٨)، وأبو داود (٣٥١٦)، وابن ماجه (٢٤٩٥)، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن حبان (١٨٠٥)، والبيهقي ٦/ ٢٠٥.

٩٠٢ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ (١).

٩٠٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُتَعَظَّرُ بِهَا -وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَ وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ (٢٠).

٩٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلا شُفْعَةَ لِغَاتِب». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ روي من وجهين أحدهما: قتادة عن أنس، والآخر الحسن عن سمرة، وحكم أهل العلم على أنَّ الأولى ليس بمحفوظة، والصواب الحسن عن سمرة، وقد تقدم الكلام عليها. أخرجه: الترمذي في «العلل الكبير» (٣٨١)، والنسائي في «الكبرى» (١٧١٣)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٨٢٥)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٤٦)، وابن حبان (١٨٨٥)، من طريق قتادة عن أنس. انظر: «المحرر» (٩٤٠). وأخرجه: أحمد ٥/٨، وأبو داود (٣٥١٧)، والترمذي (١٣٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٧١٧)، وابن الجارود (١٤٤)، والطبراني في «الكبير» (١٨٢٨)، والبيهقي ٢٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ ألمح إلى رده شعبة والبخاري، وأنكر الإمام أحمد وابن معين هذا الحديث على عبد الملك ابن أبي سليمان. انظر: «العلل الكبير» ١/ ٢١٦، و «تهذيب التهذيب» ٦/ ٣٤٨. أخرجه: عبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وأحمد ٣/ ٣٠٣، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٧١٤)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٨٥٠)، والبيهقي ٦/ ١٠٦. انظر: «الإلمام» (١٧٠١)، و «المحرر» (٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً؛ فيه محمد بن الحارث البصري وهو ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف كذلك، بل اتهمه ابن عدي وابن حبان. أخرجه: ابن ماجه (٢٥٠٠)، والبزار (٥٤٠٥)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٣٨٤، والبيهقي ٦/ ١٠٨.

# بَابُ الْقِرَاضِ

9 · ٥ - عَنْ صُهَيْبٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ: «ثَلَاثُ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ('). وَعَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ﴾ أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلْ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ ('').

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّاعِنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَىٰ أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ (٣).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل. أخرجه: ابن ماجه (٢٢٨٩)، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات. أخرجه: الدارقطني ٣/ ٦٣، والبيهقي ٦/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) صحيح موقوفاً. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٠٠٨) برواية الليثي، والبيهقي ٦/ ١١١.

#### بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

٩٠٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ ﴿ عَامَلَ أَهْلَ (١) خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَوِ (٢) مَنْ تَمَوِ (٢) ، أَوْ زَرْع. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَىٰ أَنْ يَكُفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَ الَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نُقِرُّ كُمْ بِهَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا شِثْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّىٰ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (٤).

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَفَعَ إِلَىٰ يَهُودِ خَيْبَـرَ نَخْـلَ خَيْبَـرَ وَأَرْضَـهَا عَلَـىٰ أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (٥) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ (٢) شَطْرُ ثَمَرِهَا (٧).

٩٠٧ - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ﴿ عَـنْ كِـرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهُ

<sup>(</sup>١) كلمة «أهل» لم ترد في (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت) «تمر» بالمثناة الفوقية.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٧، والبخاري ٣/ ١٣٨ (٢٣٢٩)، ومسلم ٥/ ٢٦ (١٥٥١)(١)، وأبو داود (٣٤٠٨)، وابن ماجه (٢٤٦٧)، والترمذي (١٣٨٣)، وابن الجارود (٦٦١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٧٣)، والبيهقي ٦/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٠٧٤)، و«المحرر» (٩٢٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ١٤٠-١٤١ (٢٣٣٨)، ومسلم ٥/ ٢٧ (١٥٥١)(٦). انظر: «الإلمام» (١٠٧٦)، و«المحرر» (٩٢٣).

<sup>(</sup>٥) كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و(غ). «يعملوها».

<sup>(</sup>٦) المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و(غ) «لهم».

<sup>(</sup>٧) صحيح. أخرجه: ابن زنجويـه في «الأمـوال» (١٥٧٤)، ومـسلم ٥/٢٧ (١٥٥١)(٥)، وأبـو داود (٣٤٠٩)، والنسائي ٧/٥٣، وأبو عوانة (١٠٨٥)،و البيهقي ٦/١١٦. انظر: «الإلمام» (١٠٧٥)، و«المحرر» (٩٢٣).

﴿ عَلَىٰ الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

٩٠٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ نَهَىٰ عَنِ المزَارَعَةِ وَأَمَـرَ (٣) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (٤).

٩٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٩١٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْـنِ خَـدِيجٍ ﷺ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّـامِ خَبِيثٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧٠).

<sup>(</sup>١) جملة «ويسلم هذا ويهلك هذا» لم ترد في جميع النسخ الخطية، وأثبتها من المطبوع، وهي كذلك في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤٠، ومسلم ٥/ ٢٤ (١٥٤٧) (١١٦)، وأبو داود (٣٣٩٢)، والنسائي ٧/ ٤٣، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٨٩)، والبيهقي ٦/ ١٣٢. انظر: «الإلمام» (١٠٨٢)، و«المحرر» (٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) في (م) و(غ) «نهى عن المزارعة بالمؤاجرة»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٥/ ٢٥ (١٥٤٩)(١١٩)، وأبو عوانة في «مسنده» (١٧٢٥)، والبيهقي ٦/ ١٣٣. انظر: «الإلمام» (١٠٨٠)، و«المحرر» (٩٢٥).

<sup>(</sup>٥) في (ت) «أجرة» وكلا اللفظين لم يرد في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٥١، والبخاري ٣/ ٨٦-٨٨ (٢١٠٣)، وأبو داود (٣٤٢٣)، والطبراني في «الكبير» (١١٩٥٤)، والبيهقي ٩/ ٣٣٨. انظر: «المحرر» (٩٢٧).

<sup>(</sup>٧) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٦٤، ومسلم ٥/ ٣٥ (١٥٦٨) (٤١)، وأبو داود (٣٤٢١)، والترمذي

٩١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهُ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالَةُ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَا خُرَهُ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَا خُرَهُ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٩١٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: "إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

٩١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ (٣).

وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عِنْدَ أَبِي يَعْلَىٰ وَالبَيْهَقِيِّ ( َ ) ، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِي ( ٥ ) ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ .

(١٢٧٥)، والنسائي ٧/ ١٩٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٦٢)، وابـن حبـان (١٥٢)، والبيهقي ٩/ ٣٣٧. انظر: «الإلمام» (١٠٨٢م)، و«المحرر» (٩٢٦).

<sup>(</sup>۱) حسن؛ لأجل يحيى بن سليم. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٨، والبخاري ٣/ ١٠٨ (٢٢٢٧)، وابن ماجه (٢٤٤٢)، وأبو يعلى (١٥٧٦)، وابن الجارود (٥٧٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٧٨)، وابن حبان (٧٣٣٩)، والبيهقي ٦/ ١٤.

تنبيه: كما هو واضح فإن الحديث أخرجه البخاري وليس مسلماً. انظر: «المحرر» (٩٢٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٧٠- ١٧١ (٥٧٣٧)، وابن حبان (٥١٤٦)، والمدارقطني ٣/ ٦٥، والبيهقي ٦/ ١٢٤، والبغوي (٢١٨٧). انظر: «الإلمام» (١٠٨٦)، و «المحرر» (٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بـن أســلم وهـو ضـعيف. أخرجـه: ابـن ماجـه (٢٤٤٣)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٧٤٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ جاء من عدة أوجه، أمثلها طريق محمد بن عمار المؤذن وهو لا بأس به. أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» (٣٠١٤)، وأبو يعلى (٦٦٨٢)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢٥٥-٤٦٦، وتمام في «فوائده» (٤٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ١٤٢، والبيهقي ٦/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي، قال عنه ابن معين: «لا شيء»، انظر: «تاريخ بغداد» ٣/ ٢٠١. أخرجه: الطبراني في «الصغير» (٣٤).

٩١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِتُي مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ (١).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ إبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة.

أخرجه: عبد الرزاق (١٥٠٢٤)، وأحمد ٣/ ٦٨، وأبو داود في «المراسيل» (١٨١)، والبيهقي ٦/ ١٢٠. وأما الموصول فمن طريق أبي حنيفة وهو ضعيف في الحديث، أخرجه: البيهقي ٦/ ١٢٠. وكذا جاء موقوفاً من قول أبي سعيد الخدري، وهو منقطع أيضاً، أخرجه: النسائي ٧/ ٣١-٣٠. ورجع الموقوف أبو زرعة الرازي في «العلل» (١١١٨).

#### بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

٩١٥- عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَى النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ (١) أَرْضاً لَيْسَتْ الْأَجِي، فَهُو أَحَقُّ بِهَا»، قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَىٰ بِهِ عُمَرُ فِي خِلاَفَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

رَوَاهُ النَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيْ فَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي رَوَاهُ النَّلاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ (").

٩ ١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَىٰ إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» (نَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

٩١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) المثبت من نسخة (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري»، وفي نسخة (م) و(ت): «عمَّر».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٢٠، وابن زنجويه في «الأموال» (٨١٧)، والبخاري ٣/ ١٤٠ (٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤١-١٤٢. الجارود (٢٣٥)، والبيهقي ٦/ ١٤١-١٤٢. انظر: «الإلمام» (١٠١٤)، و «المحرر» (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٨٩٨).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) وفي (ت) «رسوله».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٩٧٥٠)، وأحمد ٤/ ٣٨، والبخاري ٣/ ١٤٨ (٢٣٧٠)، وأبو داود (٣٠٨٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٤٣)، وابن الجارود (٢٠١٦)، وابن حبان (١٣٧)، والبيهقي ٦/ ١٤٦. انظر: «الإلمام» (٩٤٠)، و«المحرر» (٩٤٦).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وقد توبع من داود بـن الحـصين وسـماك كلاهما عن عكرمة، وروايتاهما ضعيفة خاصة عن عكرمـة. أخرجـه: أحمـد ١/٣١٣، وابـن ماجـه

٩١٩- وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي «الموَطَّإِ» مُرْسَلٌ (١).

٩٢٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَىٰ أَرْضِ فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (٢٠).

٩٢١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّل ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِثُـرًا فَلَـهُ أَرْبَعُـونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِهَاشِيَتِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٣).

٩٢٢ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِل، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤).

<sup>(</sup>٢٣٤١)، وأبو يعلى (٢٥٢٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٥٧٦)، والدارقطني ٤/ ٢٢٨. انظر: «المحرر» (٩٥٠).

<sup>(</sup>۱) أما الموصول ففيه عثمان بن محمد بن عثمان، قال عنه عبد الحق: الغالب على حديثه الوهم، وتوبع من عبد الملك بن معاذ النصبي، وقد قال عنه ابن القطان: لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره. انظر: «الأحكام الوسطى» ٢/ ٥٠، و «بيان الوهم والإيهام» ٣/ ١٥٣-١٥٤، وقول عبد الحق نسبه ابن القطان للعقيلي، ولم أجده في «الضعفاء الكبير»، وأما الآخر فهو مرسل. أخرجه: الدارقطني ٣/ ٧٧، والحاكم ٢/ ٧٥-٥٨، والبيهقي ٢/ ٦٩، وابن عبد البر في «التمهيد» الدارقطني تا ١٥٩، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧١) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٤٩٣) بتحقيقي، والبيهقي ٢/ ٧٠ مرسلاً. انظر: «الإلمام» (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة مراراً. أخرجه: أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٠٧٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٣١)، وابن الجارود (١٠١٥)، والروياني في «مسنده» (٨١٤)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٦٤)، والبيهقي ٦/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف، وقال الحافظ: إنَّه متابع من الأشعث، أخرجه الطبراني ولم نقف على إسناده. أخرجه: الدارمي (٢٦٢٦)، وابن ماجه (٢٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ لأجل سماك بن حرب وهو صدوق، وقد توبع من جامع بن مطر وهو صدوق أيضاً. أخرجه: البخاري في «رفع اليدين» (٤٣)، وأبو داود (٥٥ ، ٣)، والترمذي (١٣٨١)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (١٢)، والبيهقي ٦/ ١٤٤.

٩٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ النَّبِيَ ﴾ أَقْطَعَ (١) الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَىٰ الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (٢).

٩٢٤ - وَعَنْ رَجُل مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءً فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلْإِ، وَالْهَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).

<sup>(</sup>١) في (ت) «أعطى».

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٦، وأبـو داود (٣٠٧٢)، والطبراني في «الكبير» (١٣٣٥٢)، والبيهقي ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٣٦٥٥)، وأحمد ٥/ ٣٦٤، وأبو داود (٣٤٧٧)، والبيهقي ١٥٠/٦.

# بَابُ الْوَقْفِ

٩٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ (١) عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَـهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٩٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ ﴾ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ الِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: ﴿ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ﴾، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عَمْرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالظَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٣).

<sup>(</sup>١) «عنه» لم ترد في (م) و(غ).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۳۷۲، والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸)، ومسلم ٥/ ٧٧ (١٦٣١) (١٤٥١)، وأبو داود (۲۸۸۰)، والترمذي (۱۳۷٦)، والنسائي ٦/ ٢٥١، وأبو يعلى (١٣٧٦)، وابن خزيمة (١٤٥٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠١٦)، والبيهقي ٦/ ٢٧٨. انظر: «الإلمام» (١٥١١)، و«المحرر» (٩٥٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٢، والبخاري ٣/ ٢٥٩ (٢٧٣٧)، ومسلم ٥/ ٢٧ (١٦٣١)(١٥)، وأبو داود (٢٨٧٨)، وابسن ماجه (٢٣٩٦)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي ٦/ ٢٣١، وابن المجارود (٣٦٩)، وابن خزيمة (٢٤٨٣) بتحقيقي، وابن حبان (٤٩٠١)، والبيهقي ٦/ ١٥٨- ١٥٩. انظر: «الإلمام» (١١٥١)، و«المحرر» (٩٦٠).

<sup>(</sup>١) صحيح. وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٢) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٨٨٥).

#### بَابُ الْهِبَةِ

٩٢٨ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَىٰ النَّبِي ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَىٰ صَدَقَتِي، فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَـذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ»؟ قَالَ: «أَفَعَلْتَ هَـذَدَّ بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ»؟ قَالَ: لا. قَالَ: «اتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَىٰ هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَـسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً»؟ قَالَ: بَلَىٰ. قَالَ: «فَلَا إِذًا» (٣).

٩٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِينَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۰۰۷) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٦٨، والبخاري ٣/ ٢٠٦ (١٥٨٦)، ومسلم ٥/ ٦٥ (١٣٦٧)، وابن ماجه (٢٣٧٦)، والترمذي (١٣٦٧)، والنسائي ٦/ ٢٥٨، وابن الجارود (٩٩١)، وابن حبان (٩٩٠)، والبيهقي ٦/ ١٧٦. انظر: «الإلمام» (١١١٠)، و«المحرر» (٩٦١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٦٦٦٦)، والبخاري ٣/ ٢٠٦ (٢٥٨٧)، ومسلم ٥/ ٥٥-٦٦ (٢٥٨٧)، وأبو عوانة (٥٦٨٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٧٠٥)، والبيهقي ٦/ ١٧٦. انظر: «الإلمام» (١١١١)، و«المحرر» (٩٦١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٦٩، ومسلم ٥/ ٢٦-٦٧ (١٦٢٣) (١٧)، وابن ماجه (٢٣٧٥)، والنسائي ٦/ ٢٦٠، وابن الجارود (٩٩٢)، وأبو عوانة (٥٦٧٦)، والبيهقي ٦/ ١٧٧. انظر: «الإلمام» (١١١٣)، و«المحرر» (٩٦١).

#### يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْنِهِ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي وَلِيَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ﴿لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْتِهِ ﴾ (٢).

٩٣٠- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (٣٠)، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٤٠).

٩٣١- وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

٩٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنَفَ قَالَ: وَهَبَ رَجُّلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﴿ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ»؟ قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ»؟ قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ:

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٢٠٧ (٢٥٨٩)، ومسلم ٥/ ٦٤-٦٥ (١٦٢٢)(٨)، والنسائي ٦/ ١٦٠، وأبو عوانة (٥٦٤٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٣٣٠)، والبيهقي ٦/ ١٨٠. انظر: «الإلمام» (١١١٦)، و «المحرر» (٩٦٢). وجاء في (ت) «يرجع في قيئه».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢١٧، والبخاري ٣/ ٢١٥ (٢٦٢٢)، والترمذي (١٢٩٨)، والنسائي ٦/ ٢٦٢، وأبو يعلى (٢٤٠٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٦٤)، والبيهقي ٦/ ١٨٠. انظر: «المحرر» (٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ت) «رواه الخمسة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الـشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٣٧، وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي ٦/ ٢٦٧-٢٦٨، وأبو يعلى (٢١٧٧)، وابن الجارود (٩٩٤)، وابن حبان (٩١٢٥)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٦/ ١٨٠. انظر: «الإلمام» (١١٨٨)، و«المحرر» (٩٦٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٩٠، والبخاري ٣/ ٢٠٦ (٢٥٨٥)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، والترمذي (١٩٥٣)، والبيهقي ٦/ ١٨٠. انظر: «الإلمام» (١١٢٠)، و«المحرر» (٩٦٤).

«رَضِيتَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

٩٣٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «الْعُمْرَىٰ لِمَنْ وُهِبَتْ لَـهُ » مُتَّفَـتُّ اللهُ عَلَيْهِ (٢).

وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَىٰ فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ»(٣).

وَفِي لَفْظِ: إِنَّمَا الْعُمْرَىٰ الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَـكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا (٤).

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَـيْنًا أَوْ أُعْمِـرَ شَـيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»(٥).

<sup>(</sup>۱) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً، فرجح الدارقطني إرساله، أما متنه فيشهد له حديث أبي هريرة. أخرجه: أحمد ٢/ ٩٥، والطبراني في «الكبير» (١٠٨٩٧)، والبزار (٢٧١٢)، وابن حبان (٦٣٨٤). انظر: «المحرر» (٩٦٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۳/ ۳۰۲، والبخاري ۳/ ۲۱۲ (۲۲۲۰)، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٥)، وأبو داود (٣٥٥٠)، والنسائي ٦/ ۲۷۷، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٥٥٠)، وابن حبان (٥٤٥٠)، والبيهقي ٦/ ۱۷۳. انظر: «المحرر» (٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٢، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٤، وأبو عوانة (٥٧١٢)، والبيهقي ٦/ ١٧٣. انظر: «الإلمام» (١١٢٧)، و«المحرر» (٩٦٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٤، ومسلم ٥/ ٦٨ (١٦٢٥) (٢٣)، وابن الجارود (٩٨٨)، وأبو عوانة (٤٠٠٥)، وابن حبان (١١٢٩)، والبيهقي ٦/ ١٧٢. انظر: «الإلمام» (١١٢٨)، و «المحرر» (٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الحميدي (١٣٢٧)، وأبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٣، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٤٥١)، وابن حبان (٥١٢٧)، والبيهقي ٦/ ١٧٥. انظر: «الإلمام» (١١٢٩)، و «المحرر» (٩٦٩).

٩٣٤ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَىٰ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ » الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (٢).

٩٣٦ - وَعَـنْ أَنَـسٍ ﴿ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﴿: «تَهَـادُوْا، فَـإِنَّ الْهَدِيَّـةَ تَـسُلُّ السَّخِيمَة» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٣).

٩٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴿ : «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاقٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٤٠، والبخاري ٣/ ٢١٥ (٢٦٢٣)، ومسلم ٥/٣٦ (١٦٢٠)(١)، والبزار (٢٦٦)، والنسائي ٥/ ١٠٨، وأبو عوانة (٣٦٣٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٠٣٠)، وابن حبان (٥١٢٥)، والبيهقي ٤/ ١٥١. انظر: «الإلمام» (١١٣٢)، و«المحرر» (٩٧٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ فيه ضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان، وكلاهما صدوق حسن الحديث. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٤)، وأبو يعلى (٦١٤٨)، والدولابي في «الكنسى والأسماء» (٨٤٢)، وتمام في «فوائده» (١٥٧٧)، والبيهقي ٦/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه عائذ بن شريح، وهو ضعيف.

أخرجه: البزار (٧٥٢٩)، وابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٨٧، والطبراني في «الأوسط» (١٥٢٦)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٨٤، والبيهقي في «الشعب» (٨٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٦٤، والبخاري ٣/ ٢٠١ (٢٥٦٦)، ومسلم ٣/ ٩١ (٩٠٠)(٩٠)، والبيهقي ٤/ ١٧٧.

٩٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِسَسَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبُ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قُولُهُ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً، والخطأ فيه من شيخ الحاكم إسحاق بن محمد الهاشمي، إلا أنّه توبع كما في رواية الدارقطني، أو أنّ الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما ذكر البيهقي، وهو الصحيح، حيث خالف اثنين من الرواة الثقات هما المكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» ۲/ ۳۲ (۳۵۰ ٥)، والبيهقي ۲/ ۱۸۱، وكذا توبعا من طريق سفيان، عن عمر و بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر ، أخرجه: البيهقي ۲/ ۱۸۱. أخرجه: الحاكم ۲/ ۰۸، والدارقطني ۳/ ۳۸، والبيهقي ۲/ ۱۸۰، وفي «المعرفة» (۳۸۰۷).

## بَابُ اللُّقَطَةِ

٩٣٩ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﴿ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكُلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩٤٠ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ هُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَ سَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأَنُكَ بِهَا»، قَالَ: «هِي لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّبُبِ»، قَالَ: فَضَأَنُكَ بِهَا»، قَالَ: «هِي لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّبُبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاقُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْهَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، خَتَىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آوَىٰ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌ، مَا لَـمْ يُعَرِّفْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۸٦٤٢)، وأحمد ٣/ ١٨٤، والبخاري ٣/ ١٦٤ (٢٤٣١)، ومسلم ٣/ ١٦٤ (١٩٧١)، وأبو داود (١٦٥٢)، وأبو يعلى (٢٩٧٥)، والبيهقي ٧/ ٣٠. انظر: «الإلمام» (١١٤٤)، و«المحرر» (٩٥٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١١٦، والبخاري ٣/ ٤٩ (٢٣٧٢)، ومسلم ٥/ ١٣٣ (١٧٢٢)(١)، وأبو داود (٤٠٠٤)، وابن ماجه (٤٠٥٤)، والترمذي (١٣٧٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٣٨)، وابن الجارود (٦٦٦)، وابن حبان (٤٨٨٩)، والبيهقي ٦/ ١٨٩. انظر: «الإلمام» (١١٣٥)، و«المحرر» (١٩٥١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١١٧، ومسلم ٥/ ١٣٧ (١٧٢٥) (١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٥)، وأبو عوانة (٦٤٤٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٢٦)، وابن حبان (٤٨٩٧)، والطبراني في «الكبير» (٥٢٨١)، والحاكم ٢/ ٦٤، والبيهقي ٦/ ١٩١. انظر: «المحرر» (٩٥٢).

٩٤٢ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَادٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ وَلَيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا، وَإِلَّا فَهُ وَ مَالُ اللهَ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

٩٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَ انَ التَّيْمِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

٩٤٤ - وَعَنِ المَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ خُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا اللَّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِي عَنْهَا ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٦١-٢٦٦، وأبو داود (١٧٠٩)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٧٦)، وابن الجارود (٦٧١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣١٣٣)، وابن حبان (٤٨٩٤)، والبيهقي ٦/ ١٨٧. انظر: «الإلمام» (١١٣٤)، و«المحرر» (٩٥٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٩٩، ومسلم ٥/ ١٣٧ (١٧٢٤) (١١)، وأبو داود (١٧١٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٧٣)، وأبو عوانة (٦٤٦٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٧٠٣)، وابن حبان (٤٨٩٦)، والبيهقي ٦/ ١٩٩. انظر: «المحرر» (٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٣٠-١٣١، وابن زنجويه في «الأموال» (٤٨٩)، وأبو داود (٣٨٠٤)، والمحرر» والطبراني في «الكبير» (٦٦٩)، والمدارقطني ٤/ ٢٨٧، والبيهقي ٩/ ٣٣٢. انظر: «المحرر» (٩٥٦).

## بَابُ الْفَرَائِضِ

٩٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَ اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَالَ مَا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اله

٩٤٦ - وَعَنْ أُسَامَةً بَّنِ زَيْدٍ وَ النَّبِي الْقَالَ: «لا يَوْ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَوْ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلا يَوْ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٩٤٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ -فِي بِنْتِ، وَبِنْتِ ابْنِ، وَأُخْتِ - قَضَىٰ النَّبِيُ ﴾ للابْنَةِ النِّصْفَ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثَّلُّشَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٩٢، والبخاري ٨/ ١٨٧ (٢٧٣٢)، ومسلم ٥/ ٥٥ (١٦١٥)(٢)، وأبو داود (٢٨٩٨)، وابن ماجه (٢٧٤٠)، والترمذي (٢٩٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٩٧٧)، وأبو يعلى (٢٣٧١)، وابن الجارود (٩٥٥)، وابن حبان (٢٠٢٨)، والبيهقي ٦/ ٢٣٤. انظر: «الإلمام» (١١٩٧)، و«المحرر» (٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) «يرث» لم ترد في (ت).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٤٦) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٢٠٠، والبخاري ٨/ ١٩٤ (٢٠٢٥)، ومسلم ٥/ ٥٩ (١٦١٤) (١)، وأبو داود (٢٩٠٩)، وابن ماجه (٢٧٢٩)، والترمذي (٢٧٠٩)، وابن الجارود (٢٥٠٩)، وابن حبان (٣٣٠)، وابن حبان (٣٣٠)، والبيهقي ٦/ ٢١٧- ٢١٨٠. انظر: «الإلمام» (١١٩٥)، و«المحرر» (٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٨٩، والبخاري ٨/ ١٨٨ (٢٧٣٦)، وأبو داود (٢٨٩٠)، وابن ماجه (٢٧٢١)، والترمذي (٢٨٩٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٢٩٤)، وأبو يعلى (٥٢٣٥)، وابن الجارود (٩٦٢)، وابسن حبان (٣٠٤)، والبيهقي ٦/ ٢٣٠. انظر: «الإلمام» (١١٩٨)، و«المحرر» (٩٧٧).

٩٤٨- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرِو ﴿ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ: ﴿ لَا يَتَوَارَثُ أَهُلُ مِلَّتَيْنِ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ (١)، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةً (٢)، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ (٣).

٩٤٩- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ ثَنَهُ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد ٢/ ١٧٨، وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في «الكبرئ» (١٣٥٠)، وابن الجارود (٩٦٧)، والطبراني في «الأوسط» (٦٣٢٣)، والدارقطني ٤/ ٧٧-٧٧، والبيهقي ٦/ ٢٨. انظر: «الإلمام» (١١٩٦)، و «المحرر» (٩٧٨).

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ لا يثبت في حديث عبد الله بن عمرو، إنَّما هو ثابت من حديث أسامة كما تقدم، أخطأ فيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف، وتوبع من قتادة ولا يصح إليه؛ فيه الخليل بن مرة، وهو ضعيف. أخرجه: الحاكم ٤/ ٣٤٥، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٣١٨. وأخرجه: تمام في «فوائده» كما في «الروض البسام» (٧٢٠)، والبيهقي ٦/ ٢١٨، باللفظين.

<sup>(</sup>٣) شاذ بهذا اللفظ من حديث أسامة؛ فقد خالف هشيم بن بشير الرواة عن الزهري، وقيل: لم يسمعه منه، كما عند سعيد قال: قال هشيم: سمعته أو أخبرته عنه.

أخرجه: سعيد بن منصور (١٣٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٣٤٩)، والبيهقي في «معرفة الـسنن والآثار» (٣٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، نص عليه علي بن المديني وأبو حاتم الرازي، انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٢١) و (١٢٢). أخرجه: أحمد ٤/٩٢٤، وأبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٣٠٣)، والبزار (٣٥٥١)، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٣)، وابن الجارود (٩٦١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٥٥١)، والبيهقي ٢٤٤/٦.

تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للأربعة إذ إنَّ ابن ماجه لم يـروه. انظـر: «الإلمـام» (١٢٠٠)، و«المحرر» (٩٧٩).

٠٥٥ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمُّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَرِيَّاهَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَرِيًّا.

٩٥١ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثُ لَهُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَىٰ التّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعبف؛ فيه عبيد الله بن عبد العتكي أبو المنيب، والراجح أنَّ روايته لا تقبل إذا انفرد. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣١٩٢٤)-عنده: ابن مكان: أم-، وأبو داود (٢٨٩٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٣٠٤)، وابن الجارود (٩٦٠)، وابن عدي في «الكامل» ٥/ ٥٣٢، والدارقطني ٤/ ٩١، والبيهقي ٦/ ٢٢٦. انظر: «الإلمام» (١٩٩٩)، و«المحرر» (٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ لأجل على بن أبي طلحة، وهو حسن الحديث.

أخرجه: أحمد ٤/ ١٣١، وأبو داود (٢٨٩٩)، وابن ماجه (٢٧٣٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٣٢١)، وابن الجارود (٩٦٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٤٨)، وابن حبان (٦٠٣٥)، والحاكم ٤/ ٤٤٣، والبيهقي ٦/ ٢١٤. انظر: «المحرر» (٩٨١).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن الحارث، ضعفه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. انظر: «تهذيب التهذيب» ٦/ ١٥٦. أخرجه: أحمد ١/ ٢٨، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والترمذي (٢١٠٣)، والبزار (٢٥٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٣١٧)، وابن الجارود (٩٦٤)، وابن حبان (٢٠٣٧)، والبيهقي ٦/ ٢١٤. انظر: «المحرر» (٩٨١).

<sup>(</sup>٤) بضم فتشديد راء مكسور، جعل وارثاً. «عون المعبود» ٨/ ١٣٤.

دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ<sup>(١)</sup>.

٩٥٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَىٰ عُمَرَ<sup>(٢)</sup>.

900 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﴿ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْوَالِدُ أَوِ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِیِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (\*\*).

(٣) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن، واختلف في رفعه ووقفه، ورجَّح الحفاظ وقف على جابر. أخرجه: الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (٢٧٥٠)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٢٤)، وابن حبان (٢٠٣١)، والحاكم ١/٣٦٣، والبيهقي ٤/٨، مرفوعاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢١٣٤)، والدارمي (٣١٣٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٨٣١)، والبيهقي ٤/٨، موقوفاً. انظر: «الإلمام» (١٣٠٣).

تنبيه: ما ذكره الحافظ من لفظ للحديث إنَّما هو لفظ حديث أبي هريرة، زد على ذلك أن حـديث جابر لم يروه أبو داود، إنَّما روى حديث أبي هريرة. والحديث لم يرد في (ت).

<sup>(</sup>۲) لا يصح رفعه؛ جاء في إسناد المرفوع إسماعيل بن عيّاش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وجاء من طريق آخر فيه سليمان بن موسى ومحمد بن راشد وشيبان بن فروخ ثلاثتهم لم يسلم أحدهم من مقال فيه، وحديثهم يقبل إذا انتفت المخالفة، أمّا هنا فقد جاء الحديث من طريق يحيئ بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، مرسلاً. انظر: «العلل» للدارقطني ۲/ ۱۰۸ (۲۶۱)، و«التمهيد» ۲۲ / ۲۳۵. أخرجه: النسائي في «الكبرئ» (۱۳۳۳)، وابن أبي عاصم في «الديات» (۲۲۵)، والطبراني في «الأوسط» (۸۸٤)، والدارقطني ٤/ ۹۲، والبيهقي ٦/ ۲۲، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (۲۳۵۲) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۱۳٤۸) بتحقيقي، وعبد الرزاق (۱۷۷۸۳)، وابن أبي شيبة (٤٤٠٢٣)، وأحمد ١/ ٤٩، وابن ماجه بتحقيقي، والبيهقي ٦/ ۲۱، مرسلاً بين عَمرو وعُمر. انظر: «المحرر» (۹۸۳).

٩٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهُ بْنِ عُمَرَ عِنْ قَالَ: قَالَ النّبِيُ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ وَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ (۱).

٩٥٧ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ الْمِبِ وَالْمَرْجَهُ اللَّهُ عِنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمَحْدَهُ التّرْمِذِي وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (٢).

\* \* \*

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧١٧)، وأحمد ١/ ٢٧، والفاكهي في «أخبار مكة» (٢٠٨١)، وأبو داود (٢٩١٧)، وأبو داود (٢٩١٧)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢٣١٤)، والبيهقي ١٠ / ٣٠٤. انظر: «الإلمام» (١٨٣)، و«المحرر» (٩٨٥).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه من ذكر وهما صاحبا أبي حنيفة مردودا الرواية في الحديث، وفيه خلاف غير ذلك، والصواب أنَّه حديث ابن عمر: أنَّ النَّبِي الله عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين تقدم تخريجه برقم (۷۹۹). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۰۹۰) بتحقيقي، وابن حبان (۹۰۰)، والطبراني في «الأوسط» (۱۳۱۸)، والحاكم ٤/ ٣٤١، والبيهقي ١/ ٢٩٢. انظر: «الإلمام» (۱۱۸۲)، و«المحرر» (٩٨٤).

<sup>(</sup>۲) اختلف فيه، فرواه عبد الوهاب الثقفي وسفيان الثوري ووهيب بن خالد ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس موصولاً، بذكر فضيلة كل صحابي بمن فيهم زيد، في حين رواه غيرهم فأرسل الحديث إلا فضيلة أبي عبيدة فوصلوها، والأخيرة المسندة أخرجها الشيخان وأعرضا عن هذه الرواية. انظر: «دراسة حديث أرحم أمتي» للشيخ مشهور بن حسن. أخرجه: أحمد ٣/ ١٨٤، وابن ماجه (١٥٤)، والترمذي (٣٧٩١)، والنسائي في «الكبرئ» (٨١٨٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٨٠٨)، وابن حبان (٧١٣١)، والحاكم ٣/ ٢١٤، والبيهقي ٦/ ٢١٠.

#### بَابُ الْوَصَايَا

٩٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (١) ﴿ فَيَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله اللهِ اللهُ ا

٩٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّ أَرْجُلاً أَتَىٰ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي

<sup>(</sup>١) في (ت) «عمر»، والمثبت من (م) وهو الصواب.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۱۱۳/۲، والبخاري ۲/ ٤ (۲۷۳۸)، ومسلم ٥/ ٧٠ (١٦٢٧)(١)، وأبو داود (۲۸٦۲)، وابن ماجه (۲۹۹۹)، والترمذي (۹۷٤)، والنسائي ٦/ ٢٣٨، وأبو يعلى (٥٨٢٨)، وابسن الجارود (٩٤٦)، وابسن حبان (٢٠٤٤)، والبيهقي ٦/ ٢٧١-٢٧٢. انظر: «الإلمام» (١١٥٣)، و«المحرر» (٩٧١).

<sup>(</sup>٣) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنّها مصدرية، والكسر على أنّها شرطية، وصحّحها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: «مصابيح الجامع» ٣/ ٢٤٥-٢٤٦، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد» ١/١٦٧-١٠٠

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٦٣٥٧)، وأحمد ١/ ١٧٣، والبخاري ٢/ ١٠٣ (١٢٩٥)، ومسلم ٥/ ٧١ (١٦٩٨)(٥)، وأبو داود (٢٨٦٤)، وابن ماجه (٢٧٠٨)، والترمذي (٢١١٦)، والنسائي ٦/ ٤١، وابن المجارود (٩٤٧)، وابن خزيمة (٢٣٥٥) بتحقيقي، وابن حبان (٤٢٤٩) والبيهقي ٦/ ٢٨ -٢٦٩. انظر: «الإلمام» (١١٥٤)، و«المحرر» (٩٧٧).

افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (۱).

٩٦١ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ فَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ شَيَعُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيِّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (٢).

٩٦٢ - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَزَادَ فِي آخِرِهِ: ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ ﴾ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٣).

٩٦٣ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾: ﴿ إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمُوالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ وَبَلُكُمْ وَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥١، والبخاري ٢/ ١٢٧ (١٣٨٨)، ومسلم ٣/ ٨١ (١٠٠٤) (٥١)، وأبو داود (٢٨٨١)، وابن ماجه (٢٧١٧)، والنسائي ٦/ ٢٥٠، وأبو يعلى (٤٤٣٤)، وابن خزيمة (٢٨٩٩) بتحقيقي، وابن حبان (٣٣٥٣)، والبيهقي ٦/ ٢٧٧. انظر: «الإلمام» (١١٥٧)، و«المحرر» (٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ إسماعيل بن عيّاش روايته مقبولة عن الشاميين، وفي الإسناد شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٤٢٨-٤٢٩.

أخرجه: أحمد ٥/ ٢٦٧، وأبو داود (٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٧١٣)، والترمذي (٢١٢٠)، وابن الجارود (٩٤٩)، والبيهقي ٦/ ٢٤٤. انظر: «الإلمام» (١٢١١)، و«المحرر» (٩٧٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس بل لم يلق أحداً من الصحابة. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٤١٩- ٤١٩. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ١/ ٥٠٨، والدارقطني ٤/ ٩٧، والبيهقي ٦/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وشيخه هنا عتبة بن حميد ضعيف أيضاً. أخرجه: الدولابي في «الكني والأسماء» (١٥٠٥)، والطبراني في «الكبير» /٢٠ (٩٤)، والدارقطني ٤/ ١٥٠.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣١٥٦٢) موقوفاً على معاذ، وهو منقطع؛ فإنَّ مكحولاً لم يسمع من معاذ.

978 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ (''. 976 - وَأَبْنُ مَاجَهُ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (''). وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوَىٰ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف، وضمرة بن حبيب لم يلق أبا المدرداء. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٤٠- ٤٤١، والبزار (١٣٣٤)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٤٨٤)، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك.

أخرجه: ابن ماجه (٢٧٠٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٧٢٣٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٣٢٢، والبيهقي ٦/ ٢٦٩.

#### بَابُ الْوَدِيعَةِ

٩٦٦ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» أَخْرَجُهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١).

وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.

وَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن سويد والمثنئ بن الصباح، وكلاهما ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن لهيعة، وهو الآخر ضعيف، وكلاهما توبعا من محمد بن عبد الرحمن الحجبي وهو ضعيف، وفي إسناد الأخير يزيد بن عبد الملك، وهو ضعيف.

أخرجه: ابن ماجه (٢٤٠١)، والدارقطني ٣/ ٤١، والبيهقي ٦/ ٢٨٩.

# كِتَابُ النِّكَاحِ

٩٦٧ - عَنْ عَبْدِ اللهَ بْـنِ مَـسْعُودٍ ﴿ قَـالَ: قَـالَ لَنَـا رَسُـولُ اللهَ ﷺ: «يَـا مَعْ شَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَـضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْـصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْم؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٩٦٨ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ حَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ: «لَكِنِّي النَّ أَصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَضُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنِّي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٩٦٩- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَىٰ عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۰۳۸۰)، وأحمد ۱/ ۳۷۸، والبخاري ۳٪ ۳۵ (۱۹۰۵)، ومسلم ۱۸۸۶ (۱٤۰۰)(۱)، وأبو داود (۲۶۰۲)، وابن ماجه (۱۸۶۵)، والترمذي (۱۰۸۱)، والنسائي ٤/ ۱۷۰، وأبو يعلي (۱۹۲)، وابن الجارود (۲۷۲)، وابن حبان (۲۰۲3)، والبيهقي ۷/ ۷۷. انظر: «الإلمام» (۱۲۰۶)، و «المحرر» (۱۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨٥، والبخاري ٧/ ٢ (٥٠٦٠)، ومسلم ٤/ ١٢٩ (١٤٠١)(٥)، والنسائي ٦/ ٦٠، وابن حبان (١٤)، والبيهقي ٧/ ٧٧.

انظر: «الإلمام» (١٢٠٦)، و «المحرر» (١٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة اختلط ولا يعرف من سمع منه قديماً أو حديثاً. أخرجه: سعيد بن منصور (٤٩٠)، وأحمد ٣/ ١٥٨، وابن حبان (٢٠٨)، والطبراني في «الأوسط» (٩٩٩)، والبيهقي ٧/ ٨١-٨٨. انظر: «المحرر» (١٠٠٤).

• ٩٧٠ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ ا ابْن يَسَار (١).

بُوْ يَ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَع: لِهَالِهَا، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَع: لِهَالِهَا، وَلِجَهَالِهَا، وَلِدِينِهَا (٢)، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (٣). السَّبْعَةِ (٣).

. ٩٧٢ - وَعَنْهُ؛ أَنَّ النَّبِي ﷺ كَانَ إِذَا رَقَّاً إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (٤).

٩٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهَ ﴿ التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: ﴿ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن؛ لأجل مستلم بن سعيد فهو صدوق. أخرجه: أبو داود (۲۰۵۰)، والنسائي ٦/ ٦٥-٦٦، وأبو عوانة (٢٠٨٤)، ابـن حبـان (٤٠٥٦)، والطبـراني في «الكبيـر» ٢٠/ (٥٠٨)، والحـاكم ٢/ ١٩٢، والبيهقي ٧/ ٨١. انظر: «الإلمام» (١٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها».

<sup>(</sup>۳) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/ ٤٢٨، والبخاري ۷/ ۹ (٥٠٩٠)، ومسلم ٤/ ١٧٥ (١٤٦٦) (٥٥)، وأبو محیح. أخرجه: أحمد ۲/ ١٤٨٨)، والبنائي ٦/ ٦٨، وأبو يعلى (٢٠٤٨)، وأبو عوانة (٤٠١٠)، وابن ماجه (٤٠١٠)، والبيهقي ٧/ ٧٩-٨٠.

تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه. انظر: «الإلمام» (١٢٠٧)، و«المحرر» (١٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٥٢٢)، وأحمد ٢/ ٣٨١، وأبو داود (٢١٣٠)، وابن ماجه (١٩٠٥)، والترمذي (١٠٩١)، والنسائي في «الكبرئ» (١٠٠١)، وأبو يعلى في «معجمه» (٣٢٥)، وابن حبان (٤٠٥٢)، والحاكم ٢/ ١٨٣، والبيهقي ٧/ ١٤٨. انظر: «الإلمام» (١٢١١)، و«المحرر» (١٠٠٦).

أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَـهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَالْأَرْبَعَـةُ، اللهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (۱).

٩٧٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَىٰ نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

٥٧٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ؛ عَنِ الْمُغِيرَةِ (٣).

٩٧٦ - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةً (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٩٢-٣٩٣، وأبو داود (٢١١٨)، وابن ماجه (١٨٩٢)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي ٦/ ٨٩، وأبو يعلى (٥٢٣٤)، وابن الجارود (٦٧٩)، والحاكم ٢/ ١٨٢-١٨٣، والبيهقي ٧/ ١٤٦. انظر: «الإلمام» (١٢١٠)، و«المحرر» (١٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد صرّح في رواية أحمد. هذا إنْ ثبت أنَّ واقداً هو ابن عمرو الثقة، وليس ابن عبد الرحمن المضعيف والله علم. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٣٤، وأبو داود (٢٠٨٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤١٩٥)، والحاكم ٢/ ١٠٥٥، والبيهقي ٧/ ٨٤. انظر: «المحرر» (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. إن ثبت سماع بكر بن عبد الله من المغيرة بن شعبة، فقد نفاه ابن معين، وأثبته الدارقطني. انظر: «على الدارقطني» (١٢٦٠)، و «تهذيب التهذيب» ١/ ٤٤٢. أخرجه: عبد الرزاق (١٠٨٧)، وأحمد ٤/ ٢٤٢، والدارمي (٢١٧٢)، وابن ماجه (١٨٦٦)، والترمذي (١٠٨٧)، والنسائي ٦/ ٩٦، وابن الجارود (٦٧٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٩٧٤)، والبيهقي ٧/ ٨٤-٨٥. انظر: «الإلمام» (٢١٢١).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه، زد على ذلك أنَّ فيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لم يوثقه سوئ ابن حبان. أخرجه: عبد الرزاق (١٠٣٣٨)، وأحمد ٣/ ٤٩٣، وابن ماجه (١٨٦٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٩٠)، وابن حبان (٢٠٤٢)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٤٩٤)، والحاكم ٣/ ٤٣٤، والبيهقي ٧/ ٨٥.

٩٧٧ - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنظُرْتَ إِلَيْهَا»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا» (١).

٩٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّىٰ يَتُرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَاطِبُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٢).

9٧٩- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ هِنْ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحِنْ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطاً رَسُولُ اللهِ فَرَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأْتِ المرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقُضِ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطاً رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا شَيْعًا اللهِ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا شَيْعًا اللهِ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّ جُنِيهَا، قَالَ: «فَهَلْ عِنْدِكَ مِنْ شَيْءٍ» فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُكَ مِنْ شَيْعٍ اللهِ عَنْدَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ، فَقَالَ: لا، وَاللهِ، وَاللهِ اللهِ عَنْ عَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ رَجُعَ، فَقَالَ: لا وَاللهِ، يَا رَسُولُ اللهِ فَي: «أَنظُرْ وَلَوْ خَاتَهًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لا، وَاللهِ، وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ رَجُعَ، فَقَالَ: لا وَاللهِ، يَا رَسُولُ اللهِ فَي: «أَنظُرْ وَلَوْ خَاتَهًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ رَجُعَ، فَقَالَ: لا وَاللهِ، يَا رَسُولُ اللهِ فَي: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ سَهْلُ: مَالُهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٨٦، ومسلم ٤/ ١٤٢ (١٤٢٤)(٧٤)، والنسائي ٦/ ٧٧، وأبو يعلى (١٤٦٤)، وأبو على (٦١٨٦)، وأبو عوانة (٤٠٤٥)، وابن حبان (٤٠٤١)، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والبيهقي ٧/ ٨٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۱۲۷) بتحقيقي، وأحمد ۲/ ۲۱، والبخاري ۷/ ۲۲ ( ) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۱۲۷)، وأبو داود (۲۰۸۱)، وابن ماجه (۱۸٦۸)، والترمذي (۱۲۹۲)، والنسائي ۲/ ۷۱، وابن حبان (۲۰۵۱)، والبيهقي ٥/ ٣٤٤. انظر: «الإلمام» (۱۲۱۲)، و «المحرر» (۱۰۰۹).

<sup>(</sup>٣) في (ت) «بشيء».

يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ؛ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ شَمُ مُولِّيًا، فَأَمَر بِهِ، فَدُعِي لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعْكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ قَالَ: «مَعْي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَوُهُنَّ عَنْ طَهْرِ قَلْبِكَ»؟ قَالَ: «تَقْرُقُهُنَّ عَلَيْهِ، فَقَدَ مَلَّكُتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَّفَتَّ عَلَيْهِ، وَاللَّهْ طُهْرِ قَلْبِكَ »؟ قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكُتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَّفَتَّ عَلَيْهِ، وَاللَّهْ طُهْرِ قَلْبِكَ »؟ قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكُتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » مُتَّفَتَى عَلَيْهِ،

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ»(``. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»(```.

٩٨٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ»؟ قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً» (٤٠).

٩٨١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٣٤، والبخاري ٦/ ٢٣٧ (٥٠٣٠)، ومسلم ٤/ ١٤٣ (١٤٢٥) (٧٦)، والنسائي ٦/ ١٤٣، وأبو يعلى (٧٥٩٩)، والبيهقي ٧/ ١٤٤.

تنبيه: اللفظ متفق عليه أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ، وانظر بلا بد: «النكت الوفية» ١/ ٥٣٣- ٥٣٤ مع التعليق عليه للكلام عن لفظة التزويج. انظر: «الإلمام» (١٢٢٢)، و «المحرر» (١٠١٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٤٤ (١٤٢٥)(٧٧). انظر: «المحرر» (١٠١٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٧ (١٢١٥). انظر: «المحرر» (١٠١٠).

تنبيه: اللفظة التي أخرجها البخاري هي رواية أبي ذر فقط، وهي مثبتة في «صحيح البخاري» بتحقيقي.

<sup>(</sup>٤) منكر؛ لأجل عسل بن سفيان التميمي، فهو ضعيف، وروايته مخالفة لرواية الثقـات. أخرجـه: أبــو داود (٢١٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٤٨٠)، والبيهقي ٧/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن الأسود لم يرو عنه سوى ابن وهب، ولم يؤثّر توثيقه إلا عن ابن حبان، في حين قال عنه أبو حاتم: شيخ. ولمتنه شواهد. أخرجه: أحمد ٤/٥، والبزار (٢٢١٤)،

٩٨٢ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (١).

٩٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْآَيَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا، فَذِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِهَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ﴾ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

٩٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْإِيْمُ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكُرُ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ ﴾ قَالُ: ﴿ أَنْ اللهُ ﴿ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ لَكُ اللهُ الله

وابن حبان (٢٦٦)، والطبراني في «الكبير» ١٣/ (٢٣٥)، والحاكم ٢/ ١٨٣، والبيهقي ٧/ ٢٨٨. انظر: «الإلمام» (١٢٢٥)، و«المحرر» (١٠١١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ١٢٠-١٢٤، فقد فصَّلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأنَّ الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٩٤، وأبو داود (٢٠٨٥)، وابن ماجه (١٨٨١)، والترمذي (١٠١١)، وأبو يعلى (٧٢٢٧)، وابن الجارود (٧٠١)، وابن حبان (٤٠٧٧)، والحاكم ٢/ ١٧٠، والبيهقي ٧/ ١٠٠٠ تنبيه: الحديث لم يخرجه النسائي كما زعم الحافظ بقوله: رواه أحمد والأربعة.

<sup>(</sup>۲) صحيح. وقصة سؤال ابن جريج الزهري عنه، وعدم تذكره له، لا تصح، انظر تفصيل ذلك: «الجامع في العلل والفوائد» ٢/ ٣٦٣-٣٧٣. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٤٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ١٦٥، وأبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٧٩)، والترمذي (١١٠١)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٣٧٥)، وأبو يعلى (٤٧٥٠)، وابن الجارود (٢٠٠١)، وابن حبان (٤٧٤٤)، والحاكم ٢/ ١٦٨، والبيهقي ٧/ ١٠٥. انظر: «الإلمام» (١٢٢١).

<sup>(</sup>۳) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ٤٣٤، والبخاري ٧/ ٢٣ (١٣٦٥)، ومسلم ٤/ ١٤٠ (١٤١٩)(٦٤)، وأبو داود (٢٠٩٢)، وابن ماجه (١٨٧١)، والترمذي (١١٠٧)، والنسائي ٦/ ٨٦، وأبو يعلي

٩٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

٩٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ نَقَاتُ (٣٠ . تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَقَاتُ (٣٠ .

<sup>(</sup>۲۰۱۳)، وابن الجارود (۷۰۷)، وابن حبان (۷۰۹)، والبيهقي ٧/ ١٢٢. انظر: «الإلمام» (١٢٣٠)، و«المحرر» (١٠١٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۱٤۷) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٩، ومسلم ١٤١/٤ (١٢٢) (١٢٢)، وأبو داود (٢٠٩٨)، وابن ماجه (١٨٧٠)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي ٦/ ١٨٥، وابن الجارود (٢٠٩١)، وابن حبان (٤٠٨٤)، والبيهقي ٧/ ١١٥. انظر: «الإلمام» (١٢٢٧)، و«المحرر» (١٠١٤).

<sup>(</sup>٢) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٤٩). أخرجه: عبد الرزاق (١٠٢٩)، وأحمد ١/ ٣٣٤، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي ٦/ ٨٥، وأبو عوانة (٢٥٧٤)، وابن حبان (٢٨٩)، والدارقطني ٣/ ٢٣٩، والبيهقي ٧/ ١٠١٨. انظر: «الإلمام» (٢٣٢)، و«المحرر» (١٠١٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح من قول أبي هريرة ولا يصح رفعه؛ اختلف على هشام بن حسّان في هذا الحديث، فرواه محمد بن مروان ومخلد بن الحسين عنه مرفوعاً، وتمامه: فإنَّ الزانية هي التي تزوج نفسها، أخرجه: ابن ماجه (١٨٨٢)، والبزار (١٠٠٥)، وابن عدي في «الكامل» ١٣/٧، والدارقطني ٣/ ٢٢٧ و ٢٢٨، والبيهقي ٧/ ١١٠. ورواه عبد السلام بن حرب عنه فجعل الجملة الأخيرة من قول أبي هريرة، أخرجه: الدارقطني ٣/ ٢٢٧، والبيهقي ٧/ ١١٠. في حين رواه الأوزاعي وابن عينة وعبد الرزاق وحمّاد بن أسامة، أربعتهم عنه فجعلوه موقوفاً، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١١٤٤)، وابن أبي شيبة (١٦٢٠٩)، والدارقطني ٢/ ٢٢٧، والبيهقي ٧/ ١١٠.

٩٨٧ - وَعَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَىٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخِرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَلَىٰ أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِع (٢).

وَاتَهُ فَا مِن وَجِهِ آحرَ عَلَىٰ أَنْ مَسِيرِ السَّدِرِ سِ - رَاسِي النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَلَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا ﴿ ٩٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى أَنَّ جَارِيَةً بِكُرًا أَتَتِ النَّبِيِّ فَلَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي كَارِهَةٌ، فَخَيَّرُهَا النَّبِيُّ عِلَى ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَأُعِلَ بالْإِرْسَالِ<sup>(٣)</sup>.

٩٨٩ - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأُوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: الـشافعي في «مسنده» (١١٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/٧، والبخاري ٧/ ١٥ (١١١٥)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥)(٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي ٦/ ١١٢، وابن الجارود (٧١٩)، وابن حبـان (١٥٢)، والبيهقـي ٧/ ١٩٩. انظر: «الإلمام» (١٢٣٦)، و«المحرر» (١٠١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/١٩، والبخاري ٩/ ٣٠ (٦٩٦٠)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٨)، والبيهقي ٧/ ١٩٩. وانظر: التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (١٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنَّه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والـدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٥٥). أخرجه: أحمد ١/ ٢٧٣، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٦٦)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٧٤٦)، والـدارقطني ٣/ ٢٣٥،

والبيهقي ٧/ ١١. انظر: «المحرر» (١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم مراراً القول في سماع الحسن من سمرة. أخرجه: أحمد ٥/ ٨، وأبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي ٧/ ٣١٤، وابن الجارود (٦٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٣٩)، والحاكم ٢/ ١٧٤-١٧٤، والبيهقي ٧/ ١٤٠.

تنبيه: لم يرو ابن ماجه موضع الشاهد منه. انظر: «الإلمام» (١٢٣٥)، و«المحرر» (١٠١٦).

٩٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيْهَا عَبْدٍ نَـزَوَّجَ بِغَيْـرِ إِذْنِ مَوَالِيـهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ (١٠).

٩٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي اللهِ عَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٩٩٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ (٣) ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ » (٤) ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ » (٥).

٩٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ فَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْمَيْمُونَةَ وَهُ وَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقُ عَلَيْهُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد انفرد عن أصحاب جابر برواية هذا الحديث. أخرجه: عبد الرزاق (۱۲۹۷)، وأحمد ۳/ ۳۰۱، وأبو داود (۲۰۷۸)، والترمذي (۱۲۱۱)، وأبو يعلى (۲۰۰۰)، وابن الجارود (۲۸۲)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۷۰۵)، والحاكم ۲/ ۱۹۲۵، والبيهقي ۷/ ۱۲۷، انظر: «الإلمام» (۱۲۳٤)، و«المحرر» (۱۰۱۷).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٧١) بتحقيقي، وأحمد ٢/٢٢، والبخاري ٧/ ١٥ ( ١٠٩٥)، ومسلم ٤/ ١٣٥ ( ١٤٠٨) (٣٣)، وأبو داود (٢٠٦٥)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والترمذي (١١٢٦)، والنسائي ٦/ ٩٦، وابن الجارود (٦٨٥)، وابن حبان (١١٣)، والبيهقي ٧/ ١٦٥. انظر: «الإلمام» (١٢٤٠)، و«المحرر» (١٠١٨).

<sup>(</sup>٣) في (م) «عمر» وهو خطأ.

 $<sup>(\</sup>xi)$  صحیح. تقدم تخریجه برقم (۷۳۳).

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا تصح؛ جاءت من رواية فيها فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، فقـ د يكـون الخطأ منه في ذكر هذه الزيادة. أخرجه: ابن حبان (١٢٤٤). انظر: «الإلمام» (١٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٨٥-٢٨٦، والبخاري ٣/ ١٩ (١٨٣٧)، ومسلم ٤/ ١٣٧ (١٤١٠)(٤٧)، وأبو داود (١٨٤٤)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي ٥/ ١٩١، وابن الجارود (٤٤٦)، وابن حبان (٤١٦٩)، والبيهقي ٧/ ٢١٠.

٩٩٤ - وَلِمُسْلِم: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالُ (۱). ٩٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَـقَّ الـشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۲).

٩٩٦ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّام، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

٩٩٧ - وَعَنْ عَلَيٍّ ﴾ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المَنْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤). عَلَيْهِ (١٤).

تنبيه: هذا أحد الأحاديث التي انتقد على الإمام البخاري إخراجها لما فيه من معارضة للأحاديث التي تثبت خلاف متنه، لكن لا خلل في الرواية من جهة الإسناد، إنما صحابيه توهم في المتن. انظر: «الإلمام» (١٠٢٣)، و «المحرر» (١٠٢٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: المشافعي في «مسنده» (۸۷٤) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٣٣، ومسلم ١٣٧/٤ (١٤١١) (٤٨)، وأبو داود (١٨٤٣)، وابن ماجه (١٩٦٤)، والترمذي (٨٤٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٨٣٥)، وأبو يعلى (٧١٠٥)، وابن الجارود (٤٤٥)، وابن حبان (١٣٤٤)، والبيهقي ٥/ ٦٦. انظر: «الإلمام» (١٢٤٤)، و «المحرر» (١٠٢١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۰۲۱۳)، وأحمد ٤/ ١٤٤، والبخاري ٣/ ٢٤٩ (٢٧٢١)، ومسلم ٤/ ١٤٠ (١٢٧١)، وأبو داود (١١٣٧)، وأبو داود (١١٣٧)، وابن ماجه (١٩٥٤)، والترمذي (١١٢٧)، والنسائي ٦/ ٩٠، وأبو يعلى (١٧٥٤)، وابن حبان (٩٠١)، والبيهقي ٧/ ٢٤٨. انظر: «الإلمام» (١٢٦٩)، و «المحرر» (١٠٢١)،

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٣٥١)، وأحمد ٤/ ٥٥، ومسلم ٤/ ١٣١ (١٤٠٥) (١٨)، وأبو عوانة (٢٠٦٩)، وابن حبان (٢٥١٤)، والدارقطني ٣/ ٢٥٨، والبيهقي ٧/ ٢٠٤. انظر: «المحرر» (١٠٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٥٧) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٧٩، والبخاري ١٦/٧ (٥١١٥)، ومسلم ٤/ ١٣٤ (١٤٠٧) (٢٩)، وابن ماجه (١٩٦١)، والترمذي (١١٢١)، والنسائي ٦/ ١٢٥، وأبو يعلى (٥٧٦)، وأبن الجارود (٦٩٧)، وابن حبان (٤١٤)، والبيهقي ٧/ ٢٠١.

٩٩٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْمُحَلِّلَ ('' وَالْمُحَلَّلَ لَـهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ('').

٩٩٩ - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (٣).

١٠٠٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ
 إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٤).

١٠٠١- وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ﴿ لَا ، حَتَّىٰ يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ ﴾ مُتَّفَتَّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ت) أثبت «المحلَّ»، وكتب في الحاشية: المحفوظ: «المحلل».

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن ثروان، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد ١/ ٤٤٨، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي ٦/ ١٤٩، وأبو يعلى (٥٣٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٩٨٧٨)، والبيهقي ٧/ ٢٠٨. انظر: «المحرر» (١٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ مداره على الحارث الأعور، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ١/ ٨٨، وأبو داود (٢٠٧٦)، وابن ماجه (١٩٣٥)، والترمذي (١١١٩)، وأبو يعلى (٢٠٧٦)، والبيهقي ٧/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢٤، وأبو داود (٢٠٥٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٥٤٨)، والحاكم ٢/ ١٦٦، وتمام في «فوائده» (٧١٢)، والبيهقي ٧/ ١٥٦.

انظر: «الإلمام» (١٢٤٧)، و «المحرر» (١٠٢٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في (م) و(غ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١٩٣، والبخاري ٧/ ٥٥ (٢٦٦٥)، ومسلم ٤/ ١٥٥ (١٤٣٣)(١١٥)، والنسائي ٦/ ١٤٨. وانظر: «الإلمام» (١٢٤٥)، و «المحرر» (٢٠٦١).

## بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

١٠٠٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلّا حَاثِكٌ أَوْ حَجَّامٌ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إلّا حَاثِكٌ أَوْ حَجَّامٌ » رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاهٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم (١٠).

١٠٠٣ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعِ (٢).

١٠٠٤ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «انْكِجِي أُسَامَةَ» رَوَاهُ مُسْلمٌ

١٠٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ: ﴿ يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ ﴾ وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ (٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً. أخرجه: البيهقي ٧/ ١٣٤ عن الحاكم بإسناده، وفيه جهالة من حدّث شجاعاً -أحد رواته- وتدليس ابن جريج، لذا قال عن هذه الطريق أبو حاتم -كما في «العلل» لابنه (١٢٣٦)-: «هذا كذب لا أصل له».

وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٣٥٧ من طريق أخرى عن ابن عمر، وفيه متروكان. وأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ١٢٠، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ١٧٣، والبيهقي ٧/ ١٣٥ من طريق أخرى، وفيها زرعة الزبيدي: مجهول، وعمران بن أبي الفضل: ليس بشيء.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي الجون: لا يُعرف، وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ. أخرجه: البـزار (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٦٩٧) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١١٣١) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٤١١، ومسلم ٤/ ١٩٥ (١٤٨٠) (٣٦)، وأبو داود (٢٢٨٤)، وابن ماجه (١٨٦٩)، والترمذي (١١٣٥)، والنسائي ٦/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) حسن؛ من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فهو صدوق. أخرجه: أبو داود (٢١٠٢)، وأبو يعلى (٤١٠٢)، وأبو يعلى (٩١١)، وابن حبان (٢٠٠٧)، والحاكم ٢/ ١٦٤.

١٠٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَىٰ ذَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيل (١)، وَلِمُ سُلِمٍ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا (٢)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرَّا، وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ (٣)، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا (٤).

١٠٠٧ - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلِّقُ أَيَّتَهُمَا شِعْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالسَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ١٩٢ (٢٥٣٦)، ومسلم ٤/ ٢١٤ (١٥٠٤) (١٠)، وأبو داود (٢٣٣)، وابن ماجه (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي ٦/ ١٦٢. انظر: «الإلمام» (١٢٥٣)، و «المحرر» (١٠٢٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ٢١٥ (٤٠٥١)(١١). انظر: «الإلمام» (١٢٥٣)، و «المحرر» (٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ٢٠٥٨)

<sup>(</sup>٣) اختلف في كون جملة: «كان حراً» من قول عائشة، أو من قول الأسود بن يزيد النخعي، والصواب كونه من قول الأسود الراوي عن عائشة، كما نص عليه البخاري والبيهقي. أخرجه: أحمد ٦/ ١٧٠، والترمذي (١١٥٥)، والنسائي ٥/ ١٠٠، والبيهقي ٧/ ٣٢٣ وفيه: «وكان حراً» من قول عائشة. انظر: «الإلمام» (٢٥٦)، و«المحرر» (٢٠١٩). وأخرجه: البخاري ٨/ ١٩٢ (٢٥٥٤)، والبيهقي ٧/ ٢٢٣ وفيه الكلام من قول الأسود. انظر: «المحرر» (٢٠٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٨١، والبخاري ٧/ ٦٢ (٥٢٨٣)، وأبو داود (٢٣٣١)، والترمذي (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١ ٢٥١، انظر: «الإلمام» (١٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ لجهالة أبي وهب الجيشاني والضحاك بن فيروز، زيادة على أنَّ أبا وهب لا يعرف سماعه من الضحاك كما نص عليه البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٨٢ (٩٩١٧). أخرجه: أحمد ٤/ ٢٣٢، وأبو داود (٢٢٤٣)، وابن ماجه (١٩٥١)، والترمذي (١٢٢٩)، وابن حبان (٤١٥٥)، والدارقطني ٢/ ٢٧٣، والبيهقي ٧/ ١٨٤. انظر: «الإلمام» (١٢٥٩)، و «المحرر» (١٠٣٢).

١٠٠٨ - وَعَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَـهُ عَشُرُ (١) نِـسْوَةٍ، فَأَسْلَمْ وَلَـهُ عَشُرُ (اللَّرِمِـذِيُّ، فَأَسْلَمْنَ مَعَـهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِـنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَـدُ وَالتَّرْمِـذِيُّ، وَأَعْدَ وَالتَّرْمِـذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِم (١٠).

١٠٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسَنِّ قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَّى أَبِي الْعَاصِ ابْنِ الرَّبِيع، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَهْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ (٣).

٠١٠١- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ» (٤).

تنبيه: وهم المصنف في قوله: «قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا» فـإن قائلـه يزيــد بــن هارون، نقله عنه الترمذي.

<sup>(</sup>١) كذا في (م)، وهو الموافق لمصادر التخريج، وفي (ت) «عشرة».

<sup>(</sup>۲) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والصواب المرسل، كما رجحه أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم. انظر: «التلخيص الحبير» ٣/ ٣٦٨ (١٥٢٧). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٩١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٣، وابن ماجه (١٩٥٣)، والترمني (١١٢٨)، وأبو يعلى (٥٤٣٧)، وابن حبان (١٥٦٥)، والدارقطني ٣/ ٢٦٩، والحاكم ٢/ ١٩٢. انظر: «الإلمام» (١٢٥٧)، و«المحرر» (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لأنّه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، وداود ضعيف في عكرمة خاصة، انظر: «تهذيب الكمال» ٢/ ١٢٦ (١٧٣٧). أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤٤)، وأحمد ١/ ٢٦١، وأبو داود (٢٢٤٠)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والترمذي (١١٤٣)، والدارقطني ٤/ ٣٧٤، والحاكم ٢/ ٢٠٠. انظر: «الإلمام» (١٢٦٣)، و«المحرر» (١٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة -راويه عن عمرو- وقد بين الإمام أحمد أنَّ الحجاج دلّس الواسطة بينه وبين عمرو، وهو محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، انظر: «التقريب» (١١١٩) و(٦١٠٨). أخرجه: عبد الرزاق (١٢٦٤٨)، وأحمد ٢/٧٠٢-٢٠٨، وابن ماجه (٢٠١٠)، والترمذي (١١٤٢)، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والحاكم ٣/ ٢٣٩، والبيهقي ٧/ ١٨٨. تنبيه: وهم المصنف في قوله: «قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسناداً» فإنَّ قائلَه يزيدُ بن

ا ١٠١١ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّ جَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الْعَالِيَةَ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ الْعَالِيَة مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَىٰ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولُ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(٢).

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَىٰ مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْ صُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فإنّه من رواية سماك عن عكرمة، وروايته عنه -خاصة- مضطربة كما في «التقريب» (۲۲۲٤). أخرجه: عبد الرزاق (۱۲٦٤)، وأحمد ۱/ ۳۲۳، وأبو داود (۲۲۳۹)، وابن ماجه (۲۰۰۸)، والترمذي (۱۱٤٤)، وابن حبان (۱۰۹۵)، والحاكم ۲/ ۲۰۰، والبيهقي ٧/ ۱۸۸. انظر: «الإلمام» (۲۲۲۱)، و«المحرر» (۱۰۳٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لضعف راويه جميل بن زيد واضطرابه فيه، انظر: «ميزان الاعتدال» ١/ ٢٣٤ (١٥٥٦). أخرجه: الحاكم ٤/ ٣٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٦-٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد وعمر، انظر: «جامع التحصيل» (٢٤٤).

أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٤٩٩) رواية الليثي، وسعيد بن منصور في «سننه» (٨١٨)، وابن أبي شيبة (١٦٥٥٠)، والبيهقي ٧/ ٢١٤.

وَرَوَىٰ سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(۱).

وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَىٰ عُمَرُ فِي الْعِنِيْنِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الشعبي وعلي، وانظر: كتابي «الجامع في العلـل والفوائـد» ٤/١٨٢ فما بعدها. أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» (٨٢١)، ومن طريقه البيهقي ٧/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد بن المسيب وعمر. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٦٧٦٣)، والدارقطني ٣/ ٣٠٥.

# بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

١٠١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ : «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (١٠). دُبُرِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّهُ إِلَى رَجُلٍ اللهُ اللهُ

١٠١٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَمُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَرَلُ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ ".

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ لجهالة الحارث بن مخلد راويه عن أبي هريرة؛ انظر: «التقريب» (١٠٤٧). أخرجه: أحمد ٢/ ٤٤٤، وأبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٩٦٦). وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن حيّان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ، وخولف في رفع الحديث من وكيع؛ إذ رواه عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، موقوفاً. أخرجه: ابن أبي شيبة (۱۷۰۷)، والترمذي (۱۱۲۵)، والنسائي في «الكبرئ» (۸۹۰۲)، وأبو يعلى (۲۳۷۸)، وابن الجارود (۷۲۹)، وابن حبان (۲۲۰۳)، مرفوعاً. وأخرجه: النسائي في «الكبرئ» (۸۹۵۳)، موقوفاً. انظر: «الإلمام» (۱۲۹۰)، و«المحرر» (۱۰۵٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٣٤ (٥١٨٥) و(٥١٨٦)، ومسلم ٤/ ١٧٨ (١٤٦٨)(٢٠)، وأبو يعلى (٦٢١٨)، والبيهقي ٧/ ٢٩٥. انظر: «الإلمام» (١٢٧٦)، و«المحرر» (١٠٤٦).

وَلِمُسْلِمِ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» (١٠).

١٠١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ،
 ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: ﴿ أَمْهِلُوا حَتَّىٰ تَدْخُلُوا لَيْلًا - يَعْنِي: عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ،
 وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً»<sup>(٣)</sup>.

١٠١٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَىٰ امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤).

١٠١٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ المَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكُلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُضَيِّتُ، وَلَا تَشْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ،

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٧٨ (١٤٦٨)(٩٥). انظر: «المحرر» (١٠٤٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٥٥، والبخاري ٧/ ٥١ (٥٢٤٧)، ومسلم ٦/ ٥٥ (٢١٥) (١٨١)، وأبو داود (١٧٧٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٩١٠٠)، وابن حبان (٢٧١٤). انظر: «الإلمام» (١٢٨١)، و «المحرر» (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٦، والبخاري ٧/ ٥٠ (٥٢٤٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٩٨)، وأبو عوانة (٧٥٢٥). انظر: «الإلمام» (١٢٨٠)، و«المحرر» (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٨٤٩)، ومن طريقه مسلم ٤/ ١٥٧ (١٤٣٧)(١٢٣)، بـاللفظ نفسه، وأحمد ٣/ ٦٩، وأبو داود (٤٨٧٠)، وأبو عوانـة (٤٢٩٨)، والبيهقـي ٧/ ١٩٣، بلفـظ: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة». انظر: «المحرر» (١٠٤٨).

وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

١٠١٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهُ ﴿ اللّهُ ﴿ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَىٰ الرَّجُلُ الْمُرْأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: ﴿ فِسَآ أُوكُمُ حَرْثُ لَّكُمْ ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٢٣]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (٢).

٠٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَّا اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ الْوَ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهُ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ؟ فَإِنَّـهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَ وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٠٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ: ﴿إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن؛ لأجل حكيم بن معاوية فه و صدوق. أخرجه: أحمد ٤/٢٤٦، وأبو داود (١٥٤)، وابن ماجه (١٨٥٠)، والنسائي في «الكبرئ» (١٣٦)، وابن حبان (١٧٥)، والحاكم ٢/١٤٦، والبيهقي ٧/ ٣٠٥. وعلق البخاري ٧/ ٤١ قبيل (٢٠٢) جزءه الأخير. انظر: «الإلمام» (١٢٧٧)، و «المحرر» (١٠٤٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الحميدي (۱۳۰۰)، والبخاري ٦/ ٣٦ (٤٥٢٨)، ومسلم ٤/ ١٥٦ (٢٥٨) ومسلم ٤/ ١٥٦ (١٤٣٥) والنسائي في «١٥٢) وأبو داود (٢١٦٣)، وابن ماجه (١٩٢٥)، والترمذي (١٩٧٨)، وأبو يعلى (٢٠٢٤)، والبيهقي ٧/ ١٩٤. انظر: «الإلمام» (١٢٨٩)، و«المحرر» (١٠٥٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢١٦- ٢١٧، والبخري ١/ ٤٨ (١٤١)، ومسلم ٤/ ١٥٥ (٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢١٦)، والنسائي في (١٤٣)، وأبو داود (٢١٦١)، وابن ماجه (١٩١٩)، والترمذي (١٠٩٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٩٨١). انظر: «الإلمام» (١٢٨٦)، و «المحرر» (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣٩، والبخساري ٤/ ١٤٠-١٤١ (٣٢٣٧)، ومسلم ٥/ ١٤٠ (٣٢٣٧)، وأبو داود (٢١٤١)، والنسائي في «الكبرئ» (١١٩٣٠)، وابن حبان (٤١٧٣)، والبيهقي ٧/ ٢٩٢. انظر: «الإلمام» (١٣٠٩)، و«المحرر» (١٠٦٥).

وَلِمُسْلِمِ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّهَاءِ سَاخِطًّا عَلَيْهَا حَتَّىٰ يَرْضَىٰ عَنْهَا»(١).

النَّبِيَ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٠٢٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنْ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ اللهَ اِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ السَمْؤُدَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: ﴿ كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللهَ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا تُحَدِّثُ: أَنْ تَصْرِفَهُ ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ، وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ ( ) .

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٥٧ (١٤٣٦) (١٢١). انظر: «المحرر» (١٠٦٥).

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۱، والبخاري ۷/ ۲۱۳ (۵۹٤۰)، ومسلم ٦/ ۱٦٦ (۲۱۲۱)(۱۱۹)، وأبو داود (۲۱۲۸)، وابن ماجه (۱۹۸۷)، والنسائي ۸/ ۱٤٥، وابن حبان (۵۵۱۳). انظر: «الإلمام» (۱۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣٤، ومسلم ٤/ ١٦١ (١٤٤٢) (١٤١)، وأبو داود (٣٨٨٢)، وابن ماجه (٢٠١١)، والترمذي (٢٠٧٦)، والنسائي ٦/ ١٠٦، وابن حبان (٢٩٦١)، والحاكم ٤/ ٦٩، والبيهقى ٧/ ٢٠١١. انظر: «الإلمام» (١٢٨٨)، و«المحرر» (١٠٥٠).

٥ ٢ ٠ ١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْعًا يُنْهَىٰ عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا (٢).

١٠٢٦ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٠٩، والبخاري ٧/ ٤٢ (٧٠٧٥)، ومسلم ٤/ ١٦٠ (١٤٤٠) (١٣٦)، وابن ماجه (١٩٢٧)، والترمذي (١١٣٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٠٤٥)، والبيهقي ٧/ ٢٢٨. تنبيه: إنما اتفق الشيخان ومن أخرجه معهما على قوله: «كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل»، أما جملة: «ولو كان شيئاً» إلى آخره فقد انفرد بتخريجها مسلم، وهي من قول سفيان بن عبينة لا من قول جابر، فإدراجها مع الحديث وعزوها للشيخين وهم من المصنف، على أنّه كان نبّه على هذا الأمر في كتابه: «فتح الباري» ١١/ ٤٤٢ عقب (٧٠٢٥)، فسبحان من لا ينسى. انظر: «الإلمام» (١٢٨٧)، و«المحرر» (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٦٠ (١٤٤٠) (١٣٨)، وأبو عوانة (٤٣٥٦)، والبيهقي ٧/ ٢٢٨. انظر: «المحرر» (١٠٥٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٢٥، والبخاري ١/ ٧٩ (٢٨٤)، ومسلم ١/ ١٧١ (٣٠٩) (٢٨)، وابن ماجه (٥٨٨)، والترمذي (١٤٠)، والنسائي ١/ ١٤٣، وابن خزيمة (٢٣٠) بتحقيقي، وابن حبان (١٢٠٩). انظر: «الإلمام» (١٣٠٧).

### بَابُ الصَّدَاقِ

١٠٢٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ<sup>(۱)</sup>، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۲)</sup>.

١٠٢٨ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ
 كُمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ الله ﷺ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًا.
 قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْ سُمِائَةِ دِرْهَم، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ الله ﷺ لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٠٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَّىٰ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ حَسَسَ قَالَ لَـهُ
 رَسُولُ الله ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ»؟
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤٠).

١٠٣٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَىٰ صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُ وَ لَهَا،

<sup>(</sup>١) «ابن مالك» من (ت)، ولم ترد في (م).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٤٢، والبخاري ٧/ ٨ (٥٠٨٦)، ومسلم ٤/ ١٤٦ (١٣٦٥) (٥٨)، وأبو داود (٤٠٦٤)، وابن ماجه (١٩٥٧)، والترمذي (١١١٥)، وابن حبان (٦٣٠٤)، والبيهقي ٧/ ١٢٨. انظر: «الإلمام» (١٢٧٠)، و«المحرر» (١٠٣٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١١٣) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٩٣، ومسلم ٤/ ١٤٤ (٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٦/ )، والبيهقي (١٨٨٦)، والنيسائي ٦/ ١١٦، والبيهقي ٧/ ٢٣٣. انظر: «الإلمام» (٢٦٦١)، و«المحرر» (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي ٦/ ١٣٠، وأبو يعلى (٢٤٣٩)، وابن حبان (٦٩٤٥). انظر: «الإلمام» (١٢٦٧)، و«المحرر» (١٠٣٧).

وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ (١) أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (٢).

١٣١- وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّىٰ مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكُسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْت، فَفَرَح بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ (٣).

اَمْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَىٰ تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (٤٠). امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَىٰ تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (٤٠). امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اللهُ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَىٰ نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرُمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي ١/ ٣٢٥، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥)، والنسائي ٦/ ١٢٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٨. انظر: «الإلمام» (١٢٧٥)، و «المحرر» (١٠٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٨٠، وأبو داود (٢١١٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، والترمـذي (١١٤٥)، والنسائي ٦/ ١٢١، وابـن الجـارود (٧١٨)، وابـن حبـان (٢٠٠٤)، والبيهقـي ٧/ ٢٤٥. انظـر: «الإلمام» (١٢٧٤)، و «المحرر» (١٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ في سنده موسى بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف. انظر: «التقريب» (٧٠١١). أخرجـه: أبو داود (٢١١٠).

<sup>(</sup>٥) منكر؛ في إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما في «التقريب» (٣٠٦٥)، وقد نص أبو حاتم على نكارة هذا الحديث كما في «العلل» لابنه (١٢٧٦). أخرجه: أحمد ٣/ ٤٤٥، وابن ماجه (١٨٨٨)، والترمذي (١١١٣)، وأبو يعلى (١٢٧٦)، والبيهقي ٧/ ١٣٨.

١٠٣٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ فَيَنْ فَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ ١٠٣٤ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ﴿ فَيَنْ الْمَرَأَةَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أُخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (١).

َّ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. وَعَنْ عَلَيٍّ ﷺ قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الـدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (٢).

١٠٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

١٠٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَـوْنِ تَعَـوَّذَتْ مِـنْ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا- فَقَالَ: «لَقَدْ عُـذْتِ بِمَعَاذِ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (١٠٠٠).

١٠٣٧ - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (٥).

<sup>(</sup>١) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في «ميـزان الاعتـدال» ٢/ ٥٠٥ (٤٦٠٩)، وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل- وعندهم أنَّ النَّبَّي ﷺ أشــار إليه أنْ يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتماً من حديد، فزوجه النبي ﷺ بما معه من القرآن. وقد تقدم برقم (٩٧٩). أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٥٨٣٧)، والحاكم ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلى، وله طريق أخرىٰ فيها جويبر بـن سـعيد وهو متروك، وضعّفها البيهقي بقوله: «هذا إسناد يجمع مجه ولين وضعفاء». انظر: «ميزان الاعتدال» ١/ ٤٢٧ (١٥٩٣)، و٢/ ٢١ (٢٦٥٥). أخرجه: الدارقطني ٣/ ٢٠٠، و٢٤٥، والبيهقي ٨/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢١١٧)، وابن حبان (٤٠٧٢)، والحاكم ٢/ ١٨١-١٨٢، والقـضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) موضوع؛ فيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب كما قال ابن معين. انظر: «ميزان الاعتدال» ٣/ ٢١ (٥٤٣٦). أخرجه: ابن ماجه (٢٠٣٧)، والطبراني في «الأوسط» (٧٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٩٨، والبخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٥)، وابن الجارود (٧٥٨).

### بَابُ الْوَلِيمَةِ

١٠٣٨ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ رَأَىٰ عَلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ اللهَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَىٰ وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (١).

الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِي أَحَدُكُمْ إِلَىٰ اللهِ ﷺ: «أَفَقُ عَلَيْهِ (٢).

وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (٣).

٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىٰ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» بتحقيقي (۱۱۱۵)، وأحمد ٣/ ٢٢٧، والبخاري ٧/ ٢٧ (٥١٥٥)، ومسلم ٤/ ١٤٤ (٧٤١)(٧٩)، وأبو داود (٢١٠٩)، وابن ماجه (١٩٠٧)، والترمذي (١٠٩٤)، والنساثي ٦/ ١٢٨، والبيهقي ٧/ ٢٣٦. انظر: «الإلمام» (١٣١٠)، و«المحرر» (١٠٤٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۰ و ۲۲، والبخاري ۷/ ۳۱ (۱۷۳)، ومسلم (۱٤۲۹) (۹٦)، وأبو داود (۳۷۳٦)، وابن ماجه (۱۹۱۶)، والنسائي في «الكبرئ» (۲۵۷۳)، وابن حبان (۲۹۱۵)، والبيهقي ۷/ ۲۲۱. انظر: «الإلمام» (۱۳۱۱)، و«المحرر» (۱۰٤۱).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٥٢ (١٤٢٩) (١٠٠)، والبيهقي ٧/ ٢٦٢. انظر: «الإلمام» (١٣١٢)، و «المحرر» (١٠٤١).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٥٤ (١٤٣٢) (١١٠)، وأبو عوانة (٤٢٠٧)، والبيهقي ٧/ ٢٦٢. انظر: «الإلمام» (١٣١٥)، و«المحرر» (١٠٤٢).

١٠٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ا فَإِنْ كَانَ صَائِكًا فَلْيُصِبُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

١٠٤٢ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ نَحْوُهُ. وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (٢٠.

١٠٤٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْمَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقَّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُهُ الصَّحِيح (٣).

١٠٤٤ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنسِ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ (١٠٤٤

١٠٤٥ - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُ ﷺ عَلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِير. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٥٠٧، ومسلم ٤/ ١٥٣ (١٤٣١)، وأبو داود (٢٤٦٠)، وابن حبان (٥٣٠٦). انظر: «الإلمام» (١٣١٧)، و«المحرر» (١٠٤٣).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩٢، ومسلم ١٥٣/٤ (١٤٣٠)، وأبو داود (٣٧٤٠)، وابن ماجه (١٧٥١)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٥٧٥)، والبيهقي ٧/ ٢٦٤. انظر: «الإلمام» (١٣١٦)، و«المحرر» (١٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ قال الترمذي بعد روايته الحديث: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلّا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعتُ محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث»، وقد رواه زياد عن عطاء بن السائب، وإنّما روى عنه بعد اختلاطه، وتابع زياداً عليه عبد السلام بن حرب عند الطبراني، والظاهر أنّ سماعه من عطاء بعد اختلاطه. أخرجه: الترمذي (١٠٩٧)، والطبراني في «الكبير» (١٠٤٧)، والبيهقي ٧/ ٢٦٠. انظر: «المحرر» (١٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً؛ فيه عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي: متروك، كما في «التقريب» (٨٣٣٧). أخرجه: ابن ماجه (١٩١٥) عن أبي هريرة، فقول المصنف أعلاه: «عن أنس» وهم.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٤٤٧)، والبخاري ٧/ ٣١ (١٧٢٥).

بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْن. مُتَّفَتُّ عَلَيْه، وَاللَّفَظُ لِلْبُخَارِيِّ (۱).

١٠٤٧ - وَعَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (٢).

١٠٤٨ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «لَا آكُـلُ مُتَّكِتًا» رَوَاهُ لَبُخَادِيُّ (").

١٠٤٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٠٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ هِ اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ الْقَصْعَةِ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ،

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ۳/ ۲٦٤، والبخاري ۷/ ۷-۸ (٥٠٨٥)، ومسلم ٤/ ١٤٧ (١٣٦٥)(٨٧)، والنسائي ٦/ ١٣٤، وابن حبان (٧٢١٣).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس، كما قال ابن حجر في «التقريب» (٨٠٧٢). أخرجه: أحمد ٥/ ٤٠٨، وأبو داود (٣٧٥٦)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢٧٩٨)، والبيهقي ٧/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢٠٨/٤، والبخاري ٧/ ٩٨ (٥٣٩٨)، وأبو داود (٣٧٦٩)، وابن ماجه (٣٢٦٢)، والترمذي (١٨٣٠)، وابن حبان (٥٢٤٠)، والبيهقي ٧/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٦، والبخاري ٧/ ٨٨ (٥٣٧٦)، ومسلم ٦/ ٢٠٩ (٢٠٢٢)(١٠٨)، وابن ماجه (٣٢٦٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٧٢٦)، والبيهقي ٧/ ٢٧٧.

وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (١).

١٠٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ ﴿ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا الشَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « لَا تَأْكُلُوا بِالشِّهَالِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّهَاكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٠٥٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٠٥٤ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيه» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۱/ ۲۷۰، وأبو داود (۳۷۷۲)، وابن ماجه (۳۲۷۷)، والترمذي (۱۸۰۵)، والنسائي في «الكبري» (۲۷۲۹)، وابن حبان (٥٢٤٥)، والحاكم ١١٦/٤.

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/ ٤٧٤، والبخاري ۷/ ۹۲ (۵٤۰۹)، ومسلم ٦/ ۱۳۳- ۱۳۳ (۲) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/ ۳۲۳)، والبخاري (۳۲۰۹)، والترمذي (۲۰۳۱)، وابن حبان (۲۶۳۱)، والبيهقي ۷/ ۲۷۹.

<sup>(</sup>۳) صحیح. أخرجه: أحمد ۳/ ۳۳۶، ومسلم ۱۰۸/۱-۱۰۹ (۲۰۱۹)(۲۰۱۹)، وابن ماجه (۳۲۶۸)، والنسائي في «الكبرئ» (۲۷۱۶)، وابن حبان (۲۶۳۲).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٨٣، والبخاري ١/ ٥٠ (١٥٣)، ومسلم ١/ ١٥٥ (٢٦٧) (٦٣)، والترمذي (١٨٨)، والنسائي ١/ ٤٣، وابن خزيمة (٧٨) بتحقيقي، وابن حبان (٥٣٢٨)، والبيهقي ١/ ١١٢. انظر: «الإلمام» (٩٧)، و«المحرر» (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٠، وأبو داود (٣٧٢٨)، والترمذي (١٨٨٨)، وأبو يعليٰ (٢٤٠٢).

# بَابُ الْقَسْمِ

١٠٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ ﴿ يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيهَا أَمْلِكُ، فَكَ تَلُمْنِي فِيهَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ (١٠).

١٠٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﴾ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَهَالَ إِلَى إِلَى إِلَى الْمُرَاتُانِ، فَهَالَ إِلَى إِلَى الْمُرَاتُانِ، فَهَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (٢).

١٠٥٧ - وَعَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَىٰ الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ فإن الصواب فيه الإرسال، وأخطأ حماد بن سلمة فوصله، كما نص عليه أبو زرعة والترمذي والدارقطني، وانظر: «نصب الراية» ٣/ ٢٨٢. أخرجه: أحمد ٦/ ١٤٤، وأبو داود (٢١٣٤)، وابن ماجه (١٩٧١)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي ٧/ ٦٤، وابن حبان (٢٠٥٥)، والحاكم ٢ / ١٨٧. انظر: «الإلمام» (١٢٩٧)، و«المحرر» (١٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) اختلف في رفعه ووقفه، فرواه همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة الله مرفوعاً، أخرجه: أهمد ٢/ ٣٤٧، وأبو داود (٢١٣٣)، وابن ماجه (١٩٦٩)، والترمذي (١١٤١)، والنسائي ٧/ ٣٦، وابن الجارود (٢٢٢)، وابن حبان (٢٠٧٤)، والحاكم ٢/ ١٨٦، والبيهقي ٧/ ٢٩٧، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مقطوعاً من قول قتادة، عند الترمذي في «العلل الكبير» (٢٨٧)، وذكر كذلك - في «جامعه» - أنَّ هشاماً الدستوائي رواه عن قتادة من قوله أيضاً، وأعلّه البخاري بحديث عائشة السابق، انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ٢/ ٦٦ (٥٥٦). انظر: «الإلمام» (١٢٩٦)، و«المحرر» (١٠٥٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٧٧٨)، والبخاري ٧/ ٤٣-٤٤ (٥٢١٤)، ومسلم ٤/ ١٧٣

١٠٥٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ إِنَّ النَّبِي إِنَّ النَّبِي إِنَّ النَّبِي اللهِ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَىٰ أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٠٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ (٢) النَّبِي اللَّهُ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣).

١٠٦٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُ وَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤).

<sup>(</sup>١٤٦١) (٤٤)، وأبو داود (٢١٢٤)، وابن ماجه (١٩١٦)، والترمذي (١٣٩)، وابين الجارود (٧٢٤)، والبيهقي ٧/ ٣٠١. انظر: «الإلمام» (١٢٩٨)، و«المحرر» (١٠٦٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٩٢، ومسلم ٤/ ١٧٢ - ١٧٣ (٤١٥١)(١٤)، وأبو داود (٢١٢٢)، وأبو داود (٢١٢٢)، وابن ماجه (١٩١٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٨٧٦)، وابن خزيمة -كما في «ذيل مختصر المختصر» (٣٣٩ / ٣٠٩) بتحقيقي -، وابن حبان (٢١٠٤)، والبيهقي ٧/ ٣٠١. انظر: «الإلمام» (١٣٠٠)، و«المحرر» (١٠٦١).

<sup>(</sup>٢) المثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ١١٧، والبخاري ٧/ ٤٣ (٢١٢٥)، ومسلم ٤/ ١٧٤ (٣٦٤١)(٤٧)، وأبو داود (٢١٣٨)، وابن ماجه (١٩٧٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٨٨٤)، وابن الجارود (٧٢٥)، وابن حبان (٢١٦١)، والبيهقي ٧/ ٧٤. انظر: «الإلمام» (١٣٠٢)، و«المحرر» (١٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) حسن؛ في إسناده ابن أبي الزناد عن هشام، وحديثه عن هشام من قوي حديثه. انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ١/١٠٥. أخرجه: أحمد ٢/١٠٥-١٠٨، وأبو داود (٢١٣٥)، والحاكم ٢/ ١٨٦، والبيهقي ٧/ ٧٤-٧٥. انظر: «الإلمام» (١٣٠٤)، و«المحرر» (١٠٦٤).

١٠٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللّ فيه: «أَيْنَ أَنَا خَدًا»؟ يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٠٦٣ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَاثِهِ، فَ أَيْتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

١٠٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ زَمْعَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴾: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ المُرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «قالت» من «صحيح مسلم»، ولم ترد في نسخنا الخطية.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٥٩، والبخاري ٩/ ٣٣ (٦٩٧٢)، ومسلم ٤/ ١٨٥ (١٤٧٤)(٢١)، وأبو يعلى (٤٨٩٦). انظر: «الإلمام» (١٣٠٥).

تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى مسلم وحده، وهو قصور؛ إذ أخرجه البخاري كذلك.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٦/ ١٦ (٤٤٥٠)، ومسلم ٧/ ١٣٧ (٢٤٤٣)(٨٤)، والبيهقي ١٣٧/٧ (٢٤٤٣) (٨٤)، والبيهقي ١٣٨/٧ انظر: «الإلمام» (١٣٠٦)، و«المحرر» (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١١٢) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٩٧٤٨)، وأحمد ٢/ ١١، والبخاري ٣/ ٢٠٨ (٢٥٩٣)، ومسلم ١١٢/ (٢٧٧٠) وأبو داود (٢١٣٨)، وابن ماجه (١٩٧٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٨٧٤)، وابن الجارود (٧٢٣)، وابن حبان (٢١٢١)، والبيهقي ٧/ ٧٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٤٢ (٥٠٥٤)، وقد اتفقا عليه بغير لفظ النهي. انظر: «الإلمام» (١٢٧٨).

## بَابُ الْخُلْعِ

١٠٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِي الْفَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي رَسُولَ اللهِ الْإِسْلَامِ (''، قَالَ رَسُولُ اللهِ الْإِسْلَامِ (''، قَالَ رَسُولُ اللهِ الْجَدِيقَةُ، وَطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (''.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (٣).

١٠٦٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً (٤).

رَوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلاً مَخَافَةُ الله إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ ((). قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلاً مَخَافَةُ الله إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ ((). مَا الْإِسْلام (1) - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلام (1).

<sup>(</sup>١) أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٣)، وابـن ماجـه (٢٠٥٦)، والنسائي ٦/ ١٦٩، وابـن الجارود (٧٥٠)، والبيهقي ٧/ ٣١٣. انظر: «الإلمام» (١٣٢١)، و«المحرر» (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فالصواب فيه أنَّه مرسل، ثم إنَّ في إسناده عمرو بن مسلم، وقد ضعَّفه غير واحد. انظر: «تهـنيب الكمال» ٥/ ٤٦٤ (٥٠٤٠). أخرجه: أبو داود (٢٢٢٩)، والترمذي (١١٨٥)، والدارقطني ٣/ ٢٥٦، والحاكم ٢/ ٢٠٦. انظر: «الإلمام» (١٣٦٧)، و «المحرر» (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه: أحمد ٤/٣، وابن ماجه (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٦) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه: أحمد ٤/٣.

### كِتَابُ الطَّلَاقِ

١٠٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتُرُكُهَا حَتَّىٰ اللهُ عَمْرُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتُرُكُهَا حَتَّىٰ تَطُهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتَلْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتَلْهُ رَا اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (٣). وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ (١٤) تَطْلِيقَةً » (٥).

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجَّحه أبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۲۹۷)، و «العلل» للدارقطني ۲۲ (۲۱۷۳). أخرجه: أبو داود (۲۱۷۸)، وابن ماجه (۲۰۱۸)، والحاكم ۲/ ۱۹۲، والبيهقي ۷/ ۳۲۲. انظر: «المحرر» (۲۰۷۱).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٦٥٥) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «مسنده» (١٢٣٨) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٦٣، والبخاري ٧/ ٥٢ (٥٢٥١)، ومسلم ٤/ ١٧٩ (١٤٧١)(١)، وأبو داود (٢٧٩)، والنسائي ٦/ ١٣٨، والبيهقي ٧/ ٣٢٣. انظر: «الإلمام» (١٣٢٦)، و«المحرر» (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابس أبسي شيبة (١٨٠٢٩)، وأحمد ٢/ ٢٦، ومسلم ٤/ ١٨١ (١٤٧١)(٥)، والترمذي (١١٧٦)، والبيهقي ٧/ ٣٢٥. انظر: «الإلمام» (١٣٢٩)، و«المحرر» (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) «عليه» لم ترد في نسخة (م).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٣). انظر: «الإلمام» (١٣٢٧)، و «المحرر» (١٠٧٣).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ا فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا (١) حَتَّىٰ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَىٰ، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (٢)، وَفِي رِوَايَـةٍ أُخْـرَىٰ: قَالَ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَـمْ يَرَهَـا شَـيْئًا، وَقَـالَ: «إِذَا طَهُـرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ»(٣).

١٠٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ فَيَنْ قَالَ: كَـانَ الطَّـلَاقُ عَلَىٰ عَهْـدِ رَسُـولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِم؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

١٠٧٢ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأْتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ (٥) قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهَ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُ رِكُمْ؟!»، حَتَّىٰ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُا ۚ أَلَا أَقْتُلُهُ ۚ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ (٦٠).

<sup>(</sup>١) في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/٦، ومسلم ٤/ ١٨٠ (١٤٧١)(٣)، والنسائي ٦/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئاً»؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» ١٥/١٥. أخرجه: مسلم برقم ٤/ ١٨٣ ( ١٤٧١)(١٤) دون قوله: «ولم يرها شيئاً». انظر: «المحرر» (١٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١١٣٣٦)، وأحمد ١/ ٣١٤، ومسلم ٤/١٨٣-١٨٤ (١٤٧٢) (١٥)، وأبو داود (٢٢٠٠)، والنسائي ٦/ ١٤٥، والدارقطني ٤/ ٦٤، والحاكم ٢/ ١٩٦، والبيهقي ٧/ ٣٣٦. انظر: «المحرر» (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٥) في (م) «و»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «سنن النسائي».

<sup>(</sup>٦) ضعيف؛ محمود بن لبيد لم يسمع من النَّبيِّ ﷺ شيئاً، وفي متن الحديث بعض النكارة، ففي حـــديث عويمر العجلاني عند: البخاري ٧/ ٦٩ (٥٣٠٨)، ومسلم ٤/ ٢٠٥-٢٠٦ (١٤٩٢)(١)، أنَّه طلـق

١٠٧٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَـهُ رَسُـولُ اللهَ ﷺ: «رَاجِعِ امْرَأَتُكَ»، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١٠).

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ (٢).

١٠٧٤ - وَقَدْ رَوَىٰ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْـهُ: أَنَّ رُكَانَـةَ طَلَّـقَ امْرَأَتَـهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللَّهُ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ (٣).

١٠٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدُّه وَمَرْلُهُنَّ جِدُّ، وَمَرْلُهُنَّ جِدُّ: النِّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤).

ثلاثاً، فلم يذكر النّبي ﷺ أنّه لعب بكتاب الله تعالى. ولـذلك ألمـح النسائي إلى إعلاله بقوله: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة». أخرجه: النسائي ٦/ ١٤٢-١٤٣، وفي «الكبرى» لـه (٥٦٤). انظر: «المحرر» (١٠٧٦).

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلـل والفوائـد» ١/ ٢٥٠. أخرجـه: عبـد الرزاق (١١٣٣٤)، وأبو داود (٢١٩٦)، والبيهقي ٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ كما بينته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٢٥١. أخرجـه: أحمـد ١/ ٢٦٥، وأبــو يعلى (٢٥٠٠)، والبيهقي ٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ كما أشرت إليه في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ١/٢٥٢. أخرجه: أبو داود (٢٢٠٦). انظر: «الإلمام» (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن حبيب، قال فيه النسائي: «منكر الحديث»، كما في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٥٥٥ (٢٤٨٤). أخرجه: سعيد بن منصور (١٦٠٣)، وأبو داود (٢١٩٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والترمذي (١١٨٤)، وابن الجارود (٢١٧)، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٤٠- ١٣٤١. انظر: «الإلمام» (١٣٣٤)، و«المحرر» (٧٧٧).

١٠٧٦ - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنَّكَاحُ»(١).

رَفَعَهُ: «لَا اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ» وَسَندُهُ ضَعِيفٌ (٢).

١٠٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٠٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَشْتُ ثُنْتُ (٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٧/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ثم إنَّه منقطع؛ عبيد الله بن أبي جعفر -راويه عن عبادة - ولد بعد وفاة عبادة بزمن. وله طريق أخرى لا يفرح بها عند أحمد بن منيع في «مسنده»؛ فيها إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٤/ ٥٥ (٣١٣٩/ ٢) -، وأحمد بن منيع في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» ٤/ ٥٥ (٣١٣٩/ ٢) -،

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٣، والبخاري ٧/ ٥٩ (٥٢٦٩)، ومسلم ١/ ٨١ (١٢٧)، وأبو داود (٢٠٩)، وابن ماجه (٢٠٤٠)، والترمذي (١١٨٣)، والنسائي ٦/ ١٥٦، وابن خزيمة (٨٩٨) بتحقيقي، وابن حبان (٤٣٣٤)، والبيهقي ٧/ ٢٩٨. انظر: «الإلمام» (١٣٣٦)، و «المحرر» (١٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، أنكره الإمام أحمد جداً، وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة، كأنَّها موضوعة، لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. أخرجه: ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٥٥٥٠)، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٤٥، وابن حبان (٢٢١٩)، والطبراني في

١٠٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَالُ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأْتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ
 كَانَ (١) لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأخزَاب: ٢١]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).
 وَلِمُسْلِم: ﴿ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ﴾ (٣).

١٠٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْجَوْدِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيم، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤٠٠.

١٠٨٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا طَـلَاقَ إِلَّا بَعْـدَ نِكَـاحٍ، وَلَا عِنْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ » رَوَاهُ أَبُو يَعْلَىٰ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ ( ٥ ).

١٠٨٣ - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّـهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (٦).

<sup>«</sup>الأوسط» (٨٢٧٣)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٣٤٦، والدارقطني ٤/ ١٣٨، والحاكم ٢ / ١٣٤٠ والحاكم ٢ / ١٩٨، والعلل» لابن أبي حاتم (١٣٤٠)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٩٦)، و «الإلمام» (١٣٣٧)، و «المحرر» (١٠٨٠).

<sup>(</sup>١) «لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و(غ) وهو الموافق لما في الصحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٥٦ (٥٢٦٦) باللفظ نفسه. انظر: «الإلمام» (١٣٣٢)، و «المحرر» (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٨٤ (١٤٧٣) (١٩١)، وأبو عوانة (٥٥٥)، والدارقطني ٤/ ٤١، والبيهقي ٧/ ٣٥٠. انظر: «الإلمام» (١٣٣٨)، و «المحرر» (١٠٧٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٥٣ (٥٢٥٤)، وابن ماجه (٢٠٥٠)، والنسائي ٦/ ١٥٠، وابن الجارود (٢٣٨)، وابن حبان (٢٢٦٦) والبيهقي ٧/ ٣٤٢. انظر: «الإلمام» (١٣٣٠)، و «المحرر» (١٠٨١).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٢٠)، و «العلل» للدارقطني ٣/ ٧٤ (٢٩٢). أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (٨٢٢٤) ط. الحرمين، والحاكم ٢/ ٢٠٤، والبيهقي ٧/ ٣١٩. انظر: «المحرر» (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد المدني كلاهما فيه كلام، واجتماعهما

١٠٨٤ - وَعَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيهَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِنْقَ لَهُ فِيهَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيهَا لَا يَمْلِكُ الْعَرْجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (١٠ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ البَّخِيرِ عَلَى النَّائِمِ النَّائِمِ اللَّهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ عَنْ اللَّائِمِ عَنْ اللَّائِمِ اللَّهُ عَنْ اللَّائِمِ اللَّهُ عَنْ اللَّائِمِ عَنْ اللَّائِمِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّوْمِذِي وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيتَ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

\* \* \*

بإسناد واحد يزيد وهنه، زد على ذلك الخلاف الحاصل في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، والاختلاف في تعيين الصحابي، وفوق ذلك شدة فردية الإسناد عن الزهري؛ فأين جهابذة العلم من أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ حتى يرويه راو لا يعرف بكثرة الحديث ولا ضبطه! والحديث استنكره أبو حاتم، وضعّف ابن معين جميع أحاديث الباب. أخرجه: ابن ماجه (٨٠٤٨)، والطبراني في «الأوسط» (٧٠٢٨)، وابن عدي في «الكامل» ٨٠٤١. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٧١) و (١٣١٥)، و «العلل» للدارقطني (٣٨١٦)، و «الإلمام» (١٣٣٥).

<sup>(</sup>۱) حسن؛ لأنَّه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٩، وأبو داود (١١٩٠)، وابن ماجه (٢٠٤٧) - أخرج جزء الطلاق منه فقط-، والترمذي (١١٨١)، وابن الجارود (٧٤٣)، وابن حبان (٣٩٣١)، والدارقطني ٤/ ١٤، والحاكم ٢/ ٢٠٥، والبيهقي ٧/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) حسن؛ من أجل حمَّاد بن أبي سليمان -أحد رواته- فإنَّه صدوق له أوهام. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ٥٧٠ فما بعدها. أخرجه: أحمد ٦/ ١٠٠، والمدارمي (٢٢٩٦)، وأبو داود (٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢٤٠١)، والنَّسائي ٦/ ١٥٦، وأبو يعلى (٤٤٠٠)، وابن الجارود (١٤٨)، وابن حبان (٢٤١)، والحاكم ٢/ ٥٩. انظر: «الإلمام» (١٣٢٤)، و«المحرر» (١٠٨٣).

#### بَابُ الرَّجْعَةِ

١٠٨٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَىٰ طَلَاقِهَا، وَعَلَىٰ رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَعَلَىٰ رَجْعَتِهَا.

١٠٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِنِفَك ، أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ الْ لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أبو داود (۲۱۸٦)، وابن ماجه (۲۰۲٥)، والطبراني في «الكبير» ۱۸/ (۲۷۱). انظر: «الإلمام» (۱۳۳۹)، و«المحرر» (۱۰۸٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند (١٠٧٠).

## بَابُ الْإِيلَاءِ وَالطِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

١٠٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَا لَا (١٠)، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (٢).

١٠٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَقَفَ الْمُـولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

الله الله المُوْلِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُ (٤). أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رِسُولِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عِلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلْمُعَلِيْ عَلَيْ عَ

١٠٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْنِ قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ، فَوَقَّ تَ (٥) اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (٦).

<sup>(</sup>١) المثبت من (م) و(غ) وهو الموافق لما في السنن، وفي (ت) «الحلال حراماً».

<sup>(</sup>۲) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال؛ فإنَّ راويه مسلمة بن علقمة -وهو صاحب مناكير عن داود بن أبي هند شيخه في هذا الحديث- تفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه -كعلي بن مسهر وعبد الوهاب ابن عطاء- فأرسله. انظر: «ميزان الاعتدال» ٤/ ١٠٩ (٢٥٢٦). أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٢)، والترمذي (١٠٠١) وابن حبان (٢٧٧٤)، وتمام في «فوائده» -كما في «الروض البسام» (٨٠٦)-، والبيهقي ٧/ ٣٥٦. انظر: «المحرر» (١٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ٦٤ (٥٢٩١)، على أنَّ الحافظ تصرَّف في لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الـشافعي في «مـسنده» (١٢٢٤) بتحقيقي، وسـعيد بـن منـصور (١٩١٥)، والدارقطني ٤/ ٦٢-٦٣، والبيهقي ٧/ ٣٧٦. انظر: «المحرر» (١٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) كذا في (ت) و(غ) وهو الموافق لما في «السنن الكبرى»، وفي (م) «فوقف».

<sup>(</sup>٦) حسن؛ فيه الحارث بن عبيد وشيخه عامر الأحول، وكلاهما صدوق يخطئ، وقد توبع الحارث على الشطر الثاني من الأثر عند ابن أبي شيبة (١٨٩٨). أخرجه: سعيد بن منصور (١٨٨٤)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٦)، والبيهقي ٧/ ٣٨١. انظر: «الإلمام» (١٣٥١)، و«المحرر» (١٠٥٧).

١٠٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّىٰ تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ ﴾ رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ (١٠).

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ» (٢).

١٠٩٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «حَرِّرْ رَقَبَةً» قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قُلْتُ: وَهَلْ «حَرِّرْ رَقَبَةً» قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلّا مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «أَطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِينَ مِسْكِينًا» أَصْبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: «أَطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِينَ مِسْكِينًا» أَحْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجحه النسائي. أخرجه: أبو داود (۲۲۲۳)، وابن ماجه (۲۰۲۰)، والنسائي ٦/ ١٦٧، وابن الجارود (٧٤٧)، والبيهقي ٧/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) إسناده تالف؛ فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، وهو هالـك، يــروي بواطيــل عــن خــصيف، وروايته في هذا الحديث عن خصيف. وشيخه خصيف ضــعيف. وانظــر: «الكامــل» لابــن عــدي ٦/ ٢-٥٠٥ (١٤٢٦). أخرجه: البزار (٥١٦٩).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ سليمان بن يسار -راويه عن سلمة بن صخر- لم يسمع من سلمة، كما نقله الترمذي في «جامعه» عن إمام الصنعة البخاري. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٧، وأبو داود (٢٢١٣)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، والترمذي (٣٤٩)، وابن خزيمة (٢٣٧٨) بتحقيقي، وابن الجارود (٧٤٤)، والبيهقي ٧/ ٣٩٠-٣٩١.

## بَابُ اللِّعَانِ

١٠٩٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَيْفَ قَالَ: سَأَلَ فُلانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّايْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْ عِظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُحِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُحِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّذِي سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُحِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّذِي سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ فَلَاهُنَ عَلَىٰ اللهُ الْآيُلُ اللهُ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَظَهُ وَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ بِالْمَوْ أَقِ بَعْنَكَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأُ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَىٰ بِالْمَوْ أَةِ، ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا. وَاللَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ وَاللَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَىٰ بِالْمَوْأَةِ، ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَا. وَاللَّهُ فَلَا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللَهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ ال

١٠٩٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَىٰ اللهَ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَىٰ اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالِي؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَلَيْهَا، فَلَوْ لَا لَكَ عَلَيْهَا، فَلَاتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَلَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» مُتَّفَقً عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٩، ومسلم ٤/ ٢٠٦-٢٠٧ (١٤٩٣)(٤)، والترملذي (١٢٠٢)، والنسائي ٦/ ١٧٥، وأبو يعلى (٥٦٥٦)، وابن الجارود (٧٥٢)، وابن حبان (٢٨٦٤)، والبيهقي ٧/ ٤٠٤. انظر: «الإلمام» (١٣٥٦)، و«المحرر» (١٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١١، والبخاري ٧/ ٧١ (٥٣١٢)، ومسلم ٤/ ٢٠٧ (١٤٩٣)(٥)، وأبو داود (٢٢٥٧)، والنسائي ٦/ ١٧٧، وابن الجارود (٧٥٣)، وابن حبان (٢٨٧)، والبيهقي ٧/ ٤٠١. انظر: «الإلمام» (١٣٥٧)، و«المحرر» (١٠٩٤).

١٠٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٠٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ الله

١٠٩٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ - قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ
 تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَامُرَهُ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٠٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: ﴿ فَاسْ تَمْتِعْ بِهَا ﴾ تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: ﴿ فَاسْ تَمْتِعْ بِهَا ﴾ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ ﴿ اَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٤٢، ومسلم ٤/ ٢٠٩ (١٤٩٦)، والنسائي ٦/ ١٧١-١٧٢، وأبو يعلى (٢٨٢٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٧٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٦٥.

تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى البخاري، وهـو وهـم؛ إذ لم يخرجـه البخـاري. انظـر: «الإلمـام» (١٣٦٢)، و«المحرر» (١٠٩٥).

<sup>(</sup>٢) حسن؛ لأجل كليب بن شهاب، فه و صدوق. أخرجه: أبو داود (٢٢٥٥)، والنسائي ٦/ ١٧٥، والبيهقي ٧/ ٢٠٥٥. انظر: «الإلمام» (١٣٦٣)، و«المحرر» (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٢٩) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري ٧/ ٦٩ (٥٣٠٨)، ومسلم ٤/ ٢٠٥ (١٤٩١)، وأبو داود (٢٢٤٥)، والنسائي ٦/ ١٤٣، وابن الجارود (٧٣٧)، وابن حبان (٤٢٨٤)، والبيهقي ٧/ ٣٩٠-٣٩٩. انظر: «الإلمام» (١٣٥٢)، و«المحرر» (١٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٤٣٧ فما بعدها. أخرجه: أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي ٦/ ١٦٩ والبيهقي ٧/ ١٥٤-١٥٥.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ قَالَ: «طَلِّقْهَا». قَـالَ<sup>(۱)</sup>: لَا أَصْبرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا» (٢٠).

الْمُتَلَاعِنَيْنِ-: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهَ فِي شَيْءٍ، الْمُتَلَاعِنَيْنِ-: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَىٰ قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهَ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتُهُ، وَأَيَّهَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ، وَلَيْ فَا اللهُ عَنْهُ، وَقَلْ مَنْ يَاللهُ عَلَىٰ رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

١١٠١ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ (٤٠ لَـهُ أَنْ يَنْفِيهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ (٥٠).

١١٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَـدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ؟ قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ»؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ»؟ قَالَ: لَعَلَّـهُ نَزَعَـهُ عِـرْقٌ.

<sup>(</sup>١) هذه الجملة: «قَالَ: «طَلَّقْهَا»، قَالَ» من (ت) و(غ)؛ وسقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) ضعيف، وانظر ما قبله. أخرجه: النسائي ٦/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ كما بينته في تحقيقي لـ «مسند الشافعي». أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٤٥) بتحقيقي، وأبو داود (٢٢٦٣)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، والنسائي ٦/ ١٧٩، وابن حبان (٤١٠٨)، والحاكم ٢/ ٢٠٢-٢٠٣، والبيهقي ٧/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) «فليس» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، ولعل تحسين المصنف له لكونه أثراً، ولمجيئه من طريق أخرى كما عند: ابن أبي شيبة (١٧٨٥٧). أخرجه: ابن أبي شيبة (١٧٨٥٤)، والبيهقي ٧/ ٤١٦-٤١١.

قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَـهُ فِي الْانْتِفَاءِ مِنْهُ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۲۰٤) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٣٣ و ٤٠٩، والبخاري ٧/ ٦٨ (٥٣٠٥)، ومسلم ٤/ ٢١١ (١٥٠٠)، وأبو داود (٢٢٦٠)، وابن ماجه (٢٠٠٢)، والترمذي (٢١٢٨)، والنسائي ٦/ ١٧٨، وابن الجارود (٨٤٨)، وابن حبان (٢١٢٦)، والبيهقي ٧/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: مسلم ٤/ ٢١١ (١٥٠٠)(١٩).

## بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

١١٠٣ - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة ﴿ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ﴿ فَا فُوسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيِّ ﴾ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (').
 الْبُخَارِيُّ (').

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (٢).

وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٢٠).

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَىٰ بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّـهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّىٰ تَطْهُرَ<sup>(٤)</sup>.

١١٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ : أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۳۰۳) بتحقيقي، وأحمد ٤/٣٢٧، والبخاري ٧/٣٧ (٥٣٢٠)، وابس ماجه (٢٠٢٩)، والنسائي ٦/ ١٩٠، وابس حبان (٢٩٨٤). انظر: «الإلمام» (١٣٧٤)، و«المحرر» (١١٠١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٧٧ /٧٣ (٥٣١٨)، ومسلم ٤/ ٢٠١ (١٤٨٥) من حديث أم سلمة. تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري ٦/ ١٩٣ (٤٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: مسلم ٢٠١/٤ (١٤٨٤)(٥٦).

<sup>(</sup>٥) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليُّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية ٣٢/ ١١١١. أخرجه: ابن ماجه (٢٠٧٧). انظر: «المحرر» (٢٠١٨).

١١٠٥ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﴿ -فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا -: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَىٰ وَلَا نَفَقَةٌ ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١١٠٦ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَقَالَ: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَىٰ مَبِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا نَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا نَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَكْتُ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ » مُتَّفَتُ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم (٢).

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ»(٣)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَخْتَضِبُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤١٢، ومسلم ٤/ ١٩٨ (١٤٨٠) (٤٤)، وأبو داود (٢٢٨٨)، والنسائي ٦/ ١٤٤، وابس حبان (٤٢٥٠)، والبيهقي ٧/ ٤٧٥. انظر: «الإلمام» (١٣٧٠)، و«المحرر» (١١٠٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٦٣٢)، وإسحاق بن راهويه (٢٣٤٩)، وأحمد ٥/ ٨٥، والبخاري ١/ ٥٥ (٣١٣)، ومسلم ٤/ ٢٠٠ - ٢٠٤ (٩٣٨) وأبو داود (٢٣٠٢)، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وابن الجارود (٢٦٦)، وأبو عوانة ٣/ ١٩٨ (٢٧١١) و (٢٦٢٤)، وابن حبان (٢٣٠٥)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (٢٣٣)، والبيهقي ٧/ ٤٣٩. انظر: «الإلمام» (١٣٧٧)، و«المحرر» (١١٠٧).

<sup>(</sup>٣) الأقرب أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة؛ فقد انفرد بذكرها إبراهيم بن طهمان، ويزيد بن زريع -على خلاف عليه-، كلاهما عن هشام بن حسّان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولم يذكرها أحد عشر راوياً من أصحاب هشام -تراهم في مصادر التخريج السابق-، وقد رواها سفيان بن عيينة - كما عند النسائي- عن عاصم، عن حفصة به بذكر الزيادة، لكن المحفوظ عن هشام أولى؛ لمتابعة أيوب السختياني له -كما عند البخاري في التخريج السابق- على عدم ذكر هذه الزيادة، زيادة على أنَّ رواية سفيان قد اختلف عليه فيها رفعاً ووقفاً، فأوقفها عنه: ابن أبي شيبة (١٩٣٠٣).

أخرجه: أبو داود (٢٣٠٢)، والنسائي ٦/ ٤٠٤، والبيهقي ٧/ ٤٣٩. انظر: «المحرر» (١١٠٧).

<sup>(</sup>٤) زيادة شاذة؛ انفرد بذكرها عن هشام بن حسّان: خالدُ بنُ الحارث دون بقية الرواة عن هشام -وهم أحد عشر راوياً كما في التخريج السابق-. أخرجه: النسائي ٦/ ٢٠٣. انظر: «المحرر» (١١٠٧).

١١٠٨ - وَعَنْهَا؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: «لَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١١٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَجُدُّجَ، فَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي، وَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي، وَجُلٌ أَنْ تَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

١١١٠ - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ (١٠ لَـ هُ فَقَتَلُـ وهُ.
 قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي الْهَانِي وَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكُ لِي مَسْكَنًا

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ لأن فيه المغيرة بن الضحاك، وهو مجهول، وفيه أم حكيم بنت أسيد، ولا يعرف حالها. ومتنه منكر مخالف للرواية التي بعده. أخرجه: أبو داود (٢٣٠٥)، والنسائي ٢/٤٠٢-٢٠٥، والبيهقي ٧/ ٤٤٠-٤٤١.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (۱۷٤۹) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (۱۳۱۱) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٠١، والبخاري ٧/ ٧٦ (٥٣٣٦)، ومسلم ٤/ ٢٠٢ (١٤٨٨)، وأبو داود (٢٦٩)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والترمذي (١١٩٧)، والنسائي ٦/ ١٨٨، وابن الجارود (٧٦٨)، وابن حبان (٤٠٠٤)، والبيهقي ٧/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٢٠٣٢)، وأحمد ٣/ ٣٢١، ومسلم ٤/ ٢٠٠ (١٤٨٣)، وأبو داود (٣) صحيح.)، وابن ماجه (٢٠٣٤)، والنسائي ٦/ ٢٠٠، والحساكم ٢/ ٢٠٧-٨٠، والبيهقسي ٧/ ٢٣٦. انظر: «الإلمام» (١٣٧٢)، و«المحرر» (١١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (ت)، وفي (م) «عبد».

يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَىٰ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِلِيُّ واللَّهُلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ (۱).

١١١ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (٢): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاقًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ (٣): فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

١١١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَـدِ إِذَا تُوفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (٥).

١١١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتُ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيح (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٧٠، وأبو داود (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٠٣١)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي ٦/ ١٩٩، وابن حبان (١٣٣١)، والحاكم ٢/ ٢٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٣٤. انظر: «الإلمام» (١٣٧٥)، و«المحرر» (١١٠٥).

<sup>(</sup>٢) «قالت» لم ترد في (ت).

<sup>(</sup>٣) كذا في (م) وهو الموافق لما «صحيح مسلم»، وفي (ت) «قالت».

<sup>(</sup>٤) صبحيح. أخرجه: مبسلم ٤/ ٢٠٠ (١٤٨٢)، والنيسائي ٦/ ٢٠٨، والطبراني ٢٤/ (٩٠٨)، والبيهقي ٧/ ٤٣٣. انظر: «الإلمام» (١٣٧٠)، و«المحرر» (١١٠٤).

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ لانقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فهو لم يسمع منه كما نص عليه الدارقطني، ولذا استنكره الإمام أحمد. أخرجه: أحمد ٢٠٣/٤، وأبو داود (٢٣٠٨)، وابن ماجه (٢٠٨٣)، وابن الجارود (٧٦٩)، وابن حبان (٢٠٨٠)، والمدارقطني ٣/ ٢٠٩، والحاكم ٢/ ٢٠٨، والبيهقي ٧/ ٤٤٧-٤٤. انظر: «الإلمام» (١٣٦٨)، و«المحرر» (١١٠٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٦٨٤) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٢٨٨) بتحقيقي، والبيهقي ٧/ ٤١٥.

١١١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَ انِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.
 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (۱)، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ (۲).

١١١٥ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ ضَعْفِهِ (٣).

١١١٦ - وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئِ يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ ('' مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِـذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ (' ).

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره. أخرجه: الدارقطني ٤/ ٣٨ و ٣٩.

 <sup>(</sup>۲) ضعيف؛ تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف، وفيه -أيضاً- عطية العوفي وهو ضعيف.
 أخرجه: ابن ماجه (۲۰۷۹)، والدارقطني ٤/ ٣٨، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ في إسناده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف كما في «الميزان» ٤/ ١٣٠-١٣١ (٨٦٠٢)، ولذا ضعف الحديث أبو عاصم النبيل وأبو داود والترمذي وغيرهما. أخرجه: أبو داود (٢١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٠)، والترمذي (٢١٨٩)، والسدارقطني ٤/ ٣٩، والحاكم ٢/ ٢٠٥، والبيهقي ماجه ٧/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) ورد في نسخة (م) بلفظ المؤنث -بهذا وما قبله-، والمثبت من (ت) و(غ) وهـو الموافـق لمـصادر التخريج على اختلاف في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ فيه أبو مرزوق ربيعة بن سليم، وهو مجهول الحال، وفي أسانيد الحديث اضطراب. أخرجه: أحمد ١٨٠٤، وأبو داود (٢٥١٤)، والترمنذي (١٣١١)، والبزار (٢٣١٤)، وابن الجارود (٧٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) إسناده منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٦٧٩) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» ٨/ ٢٥٦-٢٥٧ (٣٨٢٥)، والبيهقي ٧/ ٤٤٥.

اللهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (١) ﴿ الْمُمَرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ ﴾ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢).

١١١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْـ دَ امْـرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا تَحْرَم» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

١١٢٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ﴾ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

اَ ١١٢١- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥). الْحَاكِمُ (٥).

١١٢٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ (٦).

<sup>(</sup>١) حصل تحويل نظر إلى الحديث الذي بعده في نسخة (ت).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً؛ إسناده مسلسل بالمتروكين والمجاهيل، لـذا قـال عنـه أبـو حـاتم الـرازي -كمـا في «العلل» لابنه (١٢٩٨)-: «هذا حديث منكر». أخرجه: الدارقطني ٣/ ٣١٢، والبيهقي ٧/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (١٠٧٣)، ومسلم ٧/٧ (٢١٧١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٧١)، وأبو يعلى (١٨٤٨)، وابن حبان (٥٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٢، والبخاري ٧/ ٤٨ (٥٢٣٣)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١)(٤٢٤)، وابن ماجه (٢٩٠٠)، وابن خزيمة (٢٥٢٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٣١).

تنبيه: عزو المصنف الحديثَ إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى. انظر: «المحرر» (٦٧٢).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٨، وأبـو داود (٢١٥٧)، والحاكم ٢/ ١٩٥، والبيهقي ٧/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال -كما رواه عبد الرزاق (١٢٩٠٣)-، ولذا أشار ابن صاعد -شيخ الدارقطني في هذا الإسناد أحد: «عن الدارقطني في هذا الإسناد أحد: «عن ابن عباس» إلا العائذيُّ». أخرجه: الدارقطني ٣/ ٢٥٧.

١١٢٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (١).

١١٢٤ - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (٢).

١١٢٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ (٣).

١١٢٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: الطیالسي (۲٤۸۸)، وأحمد ۲/ ۲۸۰، والبخاري ۸/ ۲۰۰ (۲۸۱۸)، ومسلم ٤/ ۲۰۱ (۲۵۸) (۳۷)، وابن ماجه (۲۰۰۱)، والترمذي (۱۱۵۷)، والنسائي ۲/ ۱۸۰، والبیهقی ۷/ ۲۱۲.

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۳۸۲)، وأحمد ۲/ ۲۰۰، والبخاري ۸/ ۱۹۱ (۲۷٤۹)، ومسلم ۶/ ۱۷۱ (۱٤۵۷)(۳۳)، وأبو داود (۲۲۷۳)، وابس ماجه (۲۰۰۶)، والنسائي ۲/ ۱۸۰، وابس الجارود (۷۳۰)، وابن حبان (۲۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) صحيح لغيره؛ فإنَّ في إسناده اختلافاً -كما تراه في «مسند البزار»، و«العلل الكبير» للترمذي ١/٥٥ (١٧٣)، و«علل الدارقطني» ٥/١٠١-١٠٧ (٧٥٢)-، لكن متنه صحيح كما تقدم. أخرجه: سعيد بن منصور (٢١٣٢)، والبزار (٢٧١٢)، والنسائي ٦/ ١٨١، وابن حبان (٢١٥٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه رباح الكوفي وهـو مجهـول. انظر: «التقريب» (١٨٧٧)، زد عـلى أنَّ في الحـديث اختلافاً، انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٤٣٧.

أخرجه: أحمد ١/ ٦٩، وأبو داود (٢٢٧٥)، والبزار (٤٠٨)، والبيهقي ٧/ ٤٠٢.

## بَابُ الرَّضَاعِ

المَصَّتَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (۱). وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (۱).

١١٢٨ - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَ الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١١٢٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ سَهِلَةُ بِنْتُ سُهَيْل، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ إِنَّ سَهِلَةً مِنْا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ، سَالِمًا مَوْلَىٰ أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ،
 تَحْرُمِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

١١٣٠ - وَعَنْهَا: أَنَّ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣١، ومسلم ٤/ ١٦٦ (١٤٥٠)، وأبو داود (٢٠٦٣)، وابن ماجه (١٩٤١)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي ٦/ ١٠١، وابن الجارود (٦٨٩)، وابن حبان (٢٢٨٥)، والبيهقي ٧/ ٥٥٥. انظر: «الإلمام» (١٣٧٩)، و«المحرر» (١١٠٨).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٩٦٤)، وأحمد ٦/ ٩٤، والبخاري ٣/ ٢٢٢-٢٢٣ (٢٦٤٧)، وريا محيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٩٦٤)، وأبو داود (٢٠٥٨)، وابن ماجه (١٩٤٥)، والنسائي ٦/ ٢٠١، وابن الجارود (١٩٤١)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦. انظر: «الإلمام» (١٣٨٤)، و«المحرر» (١١١١).

<sup>(</sup>٣) صمحيح. أخرجه: عبد السرزاق (١٣٨٤)، وأحمد ٦/ ٢٠١، وممسلم ١٦٨-١٦٩ (٣) صمحيح. أخرجه: عبد السرزاق (١٣٨٠)، وأحمد (١١١٠)، وبحثنا «لا (٢٠١)، والنسائي ٦/ ١٠٥. انظر: «الإلمام» (١٣٨٣)، و«المحرر» (١١١٠)، وبحثنا «لا تحريم بإرضاع الكبير» مطبوع في مجلة كلية العلوم الإسلامية العدد ٧ صـ ٦٦-٩٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٧١، والبخاري ٣/ ٢٢٢ (٢٦٤٤)، ومسلم ٤/ ١٦٢-١٦٣

١٣١ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١١٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ ﴾ أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي ؟ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢٠).

الله عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﴿ لَالْ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (٢٠).

<sup>(</sup>١٤٤٥)(٣)، وأبو داود (٢٠٥٧)، والنسائي ٦/ ١٠٣، وابن حبان (٢١٩٤). انظر: «الإلمام» (١٣٨٥)، و«المحرر» (١١١٢).

<sup>(</sup>١) صحيح، إلا قولها: «فتوفي رسول الله ﷺ وهنَّ فيما يقرأ من القرآن» فهي جملة شاذة، شذَّ بها عبد اللهَّ ابن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً كما فصلت ذلك في كتابي: «الجـامع في العلــل والفوائد» ٥/ ١٤٠.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٧٨٠) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١١٨٠) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٦٩، وابس ماجه (١٩٤٤)، وأبو داود (٢٠٦٢)، وابس ماجه (١٩٤٤)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي ٦/ ١٠٠، وأبو يعلى (٤٥٨٧)، وابس حبان (٢٢٢١)، والبيهقي ٧/ ٤٥٣-٤٥٤. انظر: «الإلمام» (١٣٨٢)، و«المحرر» (١١٠٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٧٥ و ٢٩٠، والبخاري ٣/ ٢٢٢ (٢٦٤٥)، ومسلم ٤/ ١٦٥ (٢١٤٥)، ومسلم ٤/ ١٦٥ (١٤٤٧)، وابن ماجه (١٩٣٨)، والنسائي ٦/ ١٠٠، والبيهقي ٧/ ٤٥٢. انظر: «المحرر» (١١١٣).

<sup>(</sup>٣) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (١١٥٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٤١)، وابن حبان (٤٢٢٤)، والطبراني في «الأوسط» (٧٥١٧) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعاً، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٨٨٧) و(١٩٦٢)، وخالفهما يحيئ

١٣٤ - وَعَـنِ ابْسِنِ عَبَّـاسٍ ﴿ الْمَسْفِ قَـالَ: لَا رَضَـاعَ إِلَّا فِـي الْحَـوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ (١).

١٣٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢).

١١٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَىٰ بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ»؟ فَقَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيئ بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفاً، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» ١٥/ ٢٥٥ (٣٠٠٣) وقال: «وقول يحيئ أشبه بالصواب». انظر: «الإلمام» (١٣٨١)، و«المحرر» (١١١٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح موقوفاً، ولا يصح المرفوع؛ إذ قد تفرد بروايته مرفوعاً الهيثم بن جميل، وخالفه جمع من الثقات فأوقفوه. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٢٩ ٩٩»، والدارقطني ٤/ ١٧٤، والبيهقي ٢/ ٢٠ من طريق الهيثم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به. وقال ابن عدي عقبه: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسنداً، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنّه لا يتعمد الكذب». وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ققد حافظ» ومقصود ابن عدي والدارقطني بكلمة «يسنده» أي: «يرفعه» وهذا ظاهر واضح. وقد خولف الهيثم في رفعه، فأخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٧١٨)، وأخرجه: عبد الرزاق (١٣٩٠) عن معمر، وأخرجه: البيهقي ٧/ ٤٦ من طريق سعيد بن منصور. ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، ومعمر، وسعيد) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ... به موقوفاً، وقال البيهقي عقبه: «هذا هو الصحيح موقوف». انظر: «المحرر» (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه أبو موسىٰ الهلالي عن أبيه، وكلاهما مجهول، وقد اختلف في إسناده وفي رفعه ووقفه. أخرجه: أحمد ١/ ٤٣٢، وأبو داود (٢٠٥٩)، والدارقطني ٤/ ١٧٢، والبيهقي ٧/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٤٣٦)، والحميدي (٥٩٠)، وأحمد ٤/ ٣٨٤، والبخاري ١/ ٣٣

١٣٧ - وَعَنْ زِيَادِ السَّهْمِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَىٰ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادِ صُحْبَةً (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۸۸)، والترمذي (۱۰۱)، والنسائي ٦/ ١٠٩، وابن الجارود (۱۰۱۰)، وابن حبان (۲۱۸). انظر: «الإلمام» (۱۵۷۶)، و«المحرر» (۱۲۰۱).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ في سنده هشام بن إسماعيل المكي، وهو مجهول، زيادة على أنَّه مرسل. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٢٠٧).

#### بَابُ النَّفَقَاتِ

١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللهُ عَلَىٰ قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكُفِي بَنِيكِ » مُتَّفَقُ عَلَيْ فِي ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاح؟ فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

٩ ١ ١٣ - وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَىٰ المِنْبُرِ (٢) يَخْطُبُ النَّاسَ (٢) وَيَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبُاكَ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأَبُعَتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَتَكَ وَأَخَتَكَ وَأَخَتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَخْتَكَ وَأَلَا النَّسَائِيُّ، وَصَحَحَهُ إَبْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٣).

١١٤٠ وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِيسُوتُهُ، وَلا يُحَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۲۰۹) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٥٠، والبخاري ٧/ ٨٥ (٥٣٦٤)، وابن ماجه (١٢٩٣)، والنسائي ٨/ ٢٤٦، وابن ومسلم ٥/ ١٢٩)، وابن حبان (١٧١٤). انظر: «الإلمام» (١٥٥٦)، و«المحرر» (١١١٦).

<sup>(</sup>٢) «على المنبر» و «الناس» من جميع نسخنا الخطية، وهو الموافق لما في «سنن النسائي»، ولم يرد في بعض النسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) حسن؛ فيه يزيد بن زياد، وهو صدوق. أخرجه: النسائي ٥/ ٦١، وابن حبان (٣٣٤١)، والدارقطني ٣/ ٤٤-٥٥. انظر: «الإلمام» (١٣٨٨)، و«المحرر» (١١١٧).

<sup>(</sup>٤) صبحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٧، ومسلم ٥/ ٩٣ - ٩٤ (١٦٦٢). انظر: «الإلمام» (١٣٨٩)، و«المحرر» (١١١٨).

١١٤١ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهُ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْة، وَلَا تُقَبِّعْ (١) ... » الْحَدِيثَ. تَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (٢).

١١٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ - فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ - قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: « وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣٠).

الْمَرُءِ اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و سَنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١١٤٤ - وَعَنْ جَابِرٍ - يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّىٰ عَنْهَا - قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ (٦).

١١٤٥ - وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ().

<sup>(</sup>١) المثبت من (ت) و(غ)، وفي (م) أتم الحديث إلى آخره مع مصادر تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه عند الحديث (١٠١٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه عند الحديث (٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي: «لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق». أخرجه: الطيالسي (٢٢٨١)، وأحمد ٢/ ١٦٠، وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في «الكبرئ» (٩١٣٣)، وابن حبان (٤٢٤٠)، والحاكم ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٣/ ٧٨ (٩٩٦).

<sup>(</sup>٦) ضعيف؛ فيه حرب بن أبي العالية فيه كلام، وقد خالفه ابن جريج فأوقف الحديث. أخرجه: البيهقي ٧/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٧) صحيح. أخرجه: مسلم ٤/ ١٩٥ (١٤٨٠) وفيه: «ليس لك عليه نفقة». وتقدم برقم (٢٠٠٤).

١٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْمَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَىٰ، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي ﴿ رَوَاهُ السَّفْلَىٰ، وَيَبْدَأُ أَخَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي ﴾ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ (١).

١١٤٧ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ - قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِي (٢).

١١٤٨ - وَعَنْ عُمَرَ اللهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُ وا بَعَثُ وا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَةِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ (٣).

١١٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: ﴿ أَنْفِقْهُ عَلَىٰ فَفْسِكَ ﴾ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ﴿ أَنْفِقْهُ عَلَىٰ وَلَهِكَ ﴾ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ﴿ أَنْفِقْهُ عَلَىٰ وَلَهِكَ ﴾ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَىٰ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ﴿ أَنْفِقُهُ عَلَىٰ خَالِهِ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ خَادِمِكَ ﴾ ، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ﴿ أَنْتَ أَعْلَمُ ﴾ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُد.

<sup>(</sup>١) ضعيف بهذا السياق؛ لأنَّ عاصم بن بهدلة راويه خلط المرفوع بالموقوف، فقوله: «تقول المرأة... إلخ» من قول أبي هريرة كما في «صحيح البخاري» ٧/ ٨١ (٥٣٥٥). أخرجه: الدارقطني ٣/ ٢٩٧. انظر: «الإلمام» (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإسناد إلى سعيد، لكنَّه مرسل. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٢١٢) بتحقيقي، وسعيد ابن منصور (٢٠٢٢)، والدارقطني ٣/ ٢٩٧، والبيهقي ٧/ ٧٠٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح موقوفاً. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٢١٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (١٢٣٤٦)، والبيهقي ٧/ ٤٦٩.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ الْوَلَدِ(١).

١١٥٠ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهَا ِ مَنْ أَبِيهِ أَبُرُ ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «أُبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرِّمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۲۱۱) بتحقيقي، وأبو داود (۱۲۹۱)، والنسائي ٥/ ٢٢، وابسن حبان (٣٣٣٧)، والحساكم ١/ ٤١٥، والبيهقي ٧/ ٢٤٦. انظر: «الإلمسام» (٦٤٠)، و«المحرر» (٦١١).

<sup>(</sup>٢) حسن؛ من أجل سلسلة بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد ٣/٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣)، وأبو داود (١٣٩٥)، والترمذي، (١٨٩٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٦٧)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٩٥٧)، والحاكم ١٥٠/، والبيهقي ١٧٩/٤.

### بَابُ الْحَضَانَةِ

١٥١- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و سَنَى اللهِ إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْ مَا كَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (۱).

١٥٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِتُ ﴾: «يَا خُلامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ» (وَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

١١٥٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُ ﷺ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْقَعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَأَفْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْعُرْجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

<sup>(</sup>۱) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٢، وأبو داود (١) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٢)، والسدارقطني ٣/ ٢٠٤، والحاكم ٢/ ٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٤-٥. انظر: «الإلمام» (١٣٩٠)، و«المحرر» (١١١٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٦، وأبو داود (٢٢٧٧)، وابن ماجه (٢٣٥١)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥-١٨٦، وأبو يعلى (٦١٣١)، والحاكم ٤/ ٩٧، والبيهقي ٨/ ٣. انظر: «الإلمام» (١٣٩٢)، و«المحرر» (١٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) اختلف في إسناده على وجهين: الأول: طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده، وهذا مسلسل بالمجاهيل، أخطأ في تعيين عبد الحميد الراوي عنه، وهو عثمان البتي. أما الوجه الثاني: فهو طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، وهو الصواب، لكن اختلف في سماع جعفر بن

١٥٥٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهَ فَضَىٰ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

٥١١٥ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ: «وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ» (٢).

١١٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ اللَّهِ ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ » مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣). بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسُهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقُمَتَيْنِ » مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣). اللَّهِ عَمْرَ عَلِيفٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا اللَّهُ عَمْرَ اللَّهُ عَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتُهَا

حَتَّىٰ مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِي أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِي حَبَسَتْهَا، وَلَا هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

\* \* \*

عبد الله من جد أبيه رافع بن سنان، لكن قيل: إنَّه ثقة، وأنَّ الأمر قد حصل في بيته فهو أدرى به. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٤٦، وأبو داود (٢٢٤٤)، والنسائي ٦/ ١٨٥، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٠٩٠)، والدارقطني ٤/ ٤٣-٤٤، والحاكم ٢/ ٢٠٦-٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٣.

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٢٤١-٢٤٢ (٢٦٩٩)، والترمذي (١٩٠٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٥٢٥)، وابن حبان (٤٨٧٣)، والبيهقي ٨/ ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ لأجل هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ، يعضد أحدهما الآخر. أخرجه: أحمد ١/ ٩٩-٩٩، وأبو داود (٢٢٨٠)، والبزار (٨٩١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٠٤٨)، وأبو يعلى (٤٠٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٠٧٨)، والحاكم ٣/ ١٢٠، والبيهقي ٨/ ٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٤٥، والبخاري ٧/ ١٠٦ (٥٤٦٠)، ومسلم ٥/ ٩٤ (١٦٦٣)، وأبو داود (٣٨٤٦)، وابن ماجه (٣٢٨٩)، والترمذي (١٨٥٤)، وأبو يعلى (٦٣٢٠)، والبيهقي ٨/٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (٧٨٩)، والبخاري ٤/ ٢١٥ (٣٤٨٢)، ومسلم ٧/ ٤٣ (٢٢٤٢) (١٥١)، وابن حبان (٢٤٦)، والبيهقي ٥/ ٢١٤.

# كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

﴿ ١٥٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﴾ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمِ إِلَّا فِي إِحْدَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنُ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُسْفَىٰ مِنَ الْأَرْضِ » يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَادِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُسْفَىٰ مِنَ الْأَرْضِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

١١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَىٰ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٨٢، والبخاري ٩/ ٦ (٦٨٧٨)، ومسلم ٥/ ١٠٦ (١٦٧٦)(٢٦)، وأبو يعلى وأبو داود (٤٣٥١)، وابن ماجه (٢٥٣٤)، والترمذي (١٤٠٢)، والنسائي ٧/ ٩٠، وأبو يعلى (٢٠٢٥)، وابن الجارود (٨٣٢)، وابن حبان (٤٤٠٧)، والبيهقي ٨/ ١٩. انظر: «الإلمام» (١٣٩٤)، و«المحرر» (١١٢١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٣٥٣)، والنسائي ٧/ ٩١، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٠٠)، والدارقطني ٣/ ٨١، والحاكم ٤/ ٣٦٧، والبيهقي ٨/ ٢٨٣. انظر: «الإلمام» (١٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٩/٣ (٦٨٦٤)، ومسلم ٥/ ١٠٧ (١٦٧٨)، وابسن ماجه (٣) صحيح. أخرجه: البخاري ١٠٧/ (٦٨٦٤)، والنسائي ٧/ ٨٣، وأبو يعلى (٩٩٠٥)، وابين حبان (٧٣٤٤)، والبيهقي ٨/ ٢١. انظر: «المحرر» (١١٢٢).

١٦٦١- وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ (١) قَتَلْنَاهُ، وَمَـنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَىٰ عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ»، وَصَحَّحَ الْحَـاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ (٣).

١١٦٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يُقَادُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يُقَادُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا يُقَادُ وَالْبَيْهَ قِبَيْ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّيْهَ قِدِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَ قِبِيُّ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (١٠).

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) «عبداً».

<sup>(</sup>٢) تقدم الخلاف في سماع الحسن من سمرة. وقد ثبت في رواية الإمام أحمد أنَّه لم يسمعه منه. أخرجه: أحمد ٥/ ١٠، وأبو داود (٤٥١٥)، وابن ماجه (٢٦٦٣)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٨/ ٢١، والطبراني في «الكبير» (٢٩٢٧)، والحاكم ٢٨/٤. انظر: «الإلمام» (٢٠٤٠)، و «المحرر» (١١٢٥).

<sup>(</sup>٣) كسابقه. أخرجه: أبو داود (٢٥١٦)، والنسائي في ٨/ ٢٠-٢١، والطبراني في «الكبير» (٦٨١٥)، والحاكم ٤/ ٣٦٧-٣٦٨، والبيهقي ٨/ ٣٥. انظر: «المحرر» (١١٢٥).

<sup>(</sup>٤) في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وتوبع من عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ونفي أبو حاتم سماعه منه، على ما فيه من قول، ورواه المثنى بن الصبّاح، وهو ضعيف كذلك، ورواه أيضاً محمد بن عجلان وهو لا بأس به، لكن في الطريق إليه عمرو بن أبي قيس، وهو صدوق له أوهام، وكأنَّ من صحّع إسناده رأى أنَّ هؤلاء الرواة يعضد بعضهم بعضاً. لكن حكم الترمذي عليه بالاضطراب، بينما صحح الدارقطني أنَّه مرسل حيث ذكر الخلاف على عمرو فيه ورواية من أرسله، ولم أهتد لأي من هذه الروايات، ونقل ابن كثير عن علي بن المديني أنَّه ضعّفه، انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٤٧)، و «على الدارقطني» ٢/ ١٠٧ ( ١٤٦)، و «مسند الفاروق» ٢/ ١٠٤٠ ( ١٤٦)، والترمذي الفاروق» ٢/ ١٠٤٠ ( ١٤٠٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٠١)، والدارقطني ٣/ ١٤٠٠)، والبيهقي ٨/ ٨٠٨. انظر: «الإلمام» (٢٠٦٢)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٠٨)، والدارقطني ٣/ ١٤٠٠)

١٦٣ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ هِ الْعَضْ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ (١) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهُمٌّ يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي غَيْرَ الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ (١) قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَ الْ الْقُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ (١) قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَ الْ اللَّسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

١٦٦٤ - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَىٰ بِلِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ » وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤٠).

١٦٥ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيَّا. فَأَوْمَ أَتْ بِرَأْسِهَا، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيَّا. فَأَوْمَ أَتْ بِرَأْسِهَا، فَلَانٌ يُرضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يُرضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (م) «الحب والنوي»، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) من «قلت» إلى هنا لم يرد في نسخة (م).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٢٥) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٧٩، والبخاري ٤/ ٨٤ ( ٥٠٤)، وابن ماجه (٢٦٥٨)، والترمذي (١٤١٢)، والنسائي ٨/ ٢٣- ٢٤، وأبو يعلى (٤٥١)، وابن الجارود (٧٩٤)، والبيهقي ٨/ ٢٨. انظر: «الإلمام» (١٣٩٨)، و«المحرر» (١١٢٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٥٠٧)، وأحمد ١/ ١٢٢، وأبو داود (٤٥٣٠)، والبزار (٧١٤)، والبنار (٧١٤)، والنسائي ٨/ ١٩، وأبو يعلى (٣٣٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٢٤٣)، والبيهقي ٨/ ٢٩. انظر: «الإلمام» (١٤٠٠)، و«المحرر» (١١٢٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٨٣، والبخاري ٣/ ١٥٩ (٢٤١٣)، ومسلم ٥/ ١٠٤ (١٦٧٢) (١٠٧)، وأبو يعلى (١٦٧٦)، وأبو داود (٢٥٦٧)، والترمذي (١٣٩٤)، والنسائي في «الكبرئ» (١٩١٧)، وأبو يعلى (٢٨٦٦)، وابن الجارود (٨٣٨)، وابن حبان (٩٩٢)، والبيهقي ٨/ ٤٢. انظر: «الإلمام» (١٤٠٦)، و«المحرر» (١٢٧٧).

١١٦٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ أَنَّ غُلَامًا لِأَنَّاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ (١) أُذُنَ غُلَامٍ لِأَنَّاسٍ أَعْنِيَاءَ، فَأَتُوا (٢) النَّبِي ﴿ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (٣).

بِقَرْنِ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّىٰ تَبْرَأَ»، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّىٰ تَبْرَأَ»، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّىٰ تَبْرَأَ»، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ اِعَرِجْتُ (٤)، فَقَالَ: «قَدْ فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ اِعْرَبُ عَرَجْتُ (٤)، فَقَالَ: «قَدْ فَقَالَ: هُوَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهَ أَنْ يُقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ اللهِ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهى رَسُولُ اللهِ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْح حَتَّى يَبُراً صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (٢).

١٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُــذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْـدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَضَىٰ رَسُولُ

<sup>(</sup>۱) «قطع» سقطت من نسخة (ت).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) «فأتى».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٨، والدارمي (٢٣٦٨)، وأبو داود (٤٥٩٠)، والبزار (٣٦٠٠)، والنزار (٣٦٠٠)، والنزار (٣٦٠٠)، والنزار (٣٦٠٠)، والطبراني في «الكبير» (٥٨٨٧)، والطبراني في «الكبير» (٥١٨/ ٥١٢)، والبيهقي ٨/ ١٠٥.

تنبيه: عزا الحافظ الحديثَ للثلاثـة، وقـد وهـم في ذلـك فالحـديث لم يخرجـه الترمـذي. انظـر: «الإلمام» (١٤١٢)، و«المحرر» (١١٢٩).

<sup>(</sup>٤) جاء في نسخة (م) بعد هذا «رجلي»، ولم ترد في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) لفظة: «الله» من نسخة (ت).

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، وتوبع من ابن جريج وهـو أيـضاً مدلس وقد عنعن، وقيل لم يسمع من عمرو بن شعيب، وخالفهما أيوب السختياني الذي رواه عـن عمرو، عن النَّبِي على مرسلاً. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (١٨٦).

أخرجه: أحمد ٢/ ٢١٧، والدارقطني ٣/ ٨٨، والبيهقي ٨/ ٦٧ موصولًا.

وأخرجه: عبد الرزاق (١٧٩٨٨)، والدارقطني ٣/ ٩٠ مرسلاً. انظر: «المحرر» (١١٣٠).

الله ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَىٰ بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَىٰ عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهَ ا كَيْفَ يَغْرَمُ (() مَنْ لَا شَوِبَ، وَلَا أَكُلَ، وَلَا نَطْقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لا شَرِبَ، وَلا أَكُلَ، وَلا نَطْقَ، وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (إنّه هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (()).

١١٦٩ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ ﴿ سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﴿ فِي الْجَنِينِ، قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَنْ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ت) و(غ)، وفي (م) «نغرم».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۳۲، والبخاري ۷/ ۱۷۵ (۵۷۵۸)، ومسلم ٥/ ۱۱۰ (۱٦۸۱)(۳٦)، وأبو داود (۴۷۷۱)، والنسائي ۸/ ٤٨، وابن الجارود (۲۷۲)، وأبو عوانة (۲۱۹٤)، وابن حبان (۲۰۲۰)، والبيهقي ۸/ ۷۰. انظر: «المحرر» (۱۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٣٤٣)، وأحمد ١/ ٣٦٤، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجمه (٢٦٤١)، والنسائي ٨/ ٢١، وابن حبان (٢٠٢١)، والطبراني في «الكبير» (٣٤٨٢)، والحاكم ٣/ ٥٧٥، والبيهقي ٨/ ١١٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٨، والبخاري ٣/ ٢٤٣ (٣٠٧)، ومسلم ٥/ ١٠٥ (١٦٧٥) (٢٤)،

١١٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَمَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا أَوْ رِمِّيًا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ﴾ أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ (١).

١١٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَالُهُ الْآجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلُهُ الْآخُرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ » رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُ ولَّا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ (٢).

١١٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَ انِيِّ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدِ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَىٰ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهِ (").

١١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِينَ قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَـوْ اشْتَرَكَ فِيهِ

وأبو داود (٤٥٩٥)، وابن ماجه (٢٦٤٩)، والنسائي ٨/ ٢٦، وأبو يعلى (٣٣٩٦)، وابن حبان (٦٤٩٠)، وابن حبان (٦٤٩٠)، والبيهقي ٨/ ٢٥. انظر: «المحرر» (١١٣١).

<sup>(</sup>۱) روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً، وقد رجّح الدارقطني، وابن عبد الهادي الرواية المرسلة. أخرجه: عبد الرزاق (۱۷۲۰۳)، وأبو داود (۲۵۹۱)، وابن ماجه (۲۲۳۵)، والنسائي ۸/ ۳۹۶، والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۰۹۱)، والطبراني في «الكبير» (۱۰۸٤۸)، والدارقطني ۳/ ۶۶، والبيهقي ۸/ ۲۵. انظر: «العلل» للدارقطني ۲۱/ ۳۲ س(۲۱۰۸)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي ۶۸/ ۶۵.

<sup>(</sup>٢) رجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي. أخرجه: الدارقطني ٣/ ١٤٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ١١٠، والبيهقي ٨/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً؛ لـضعف ابـن البيلمـاني. أخرجـه: عبـد الـرزاق (١٨٥١٤)، والـدارقطني ٣/ ١٣٥، والبيهقي ٨/ ٣، مرسلاً.

والموصول أخرجه: الدارقطني ٣/ ١٣٤، وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيئ الأسلمي، وهو متروك الحديث.

أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

١١٧٥ - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ لَـهُ قَتِيـلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (٢).

١١٧٦ - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٨)، والبخاري ٩/ ١٠ (٦٨٩٦)، والبيهقي ٨/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٢، وأبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤٠٦)، والدولابي في «الكنئ والأسماء» (٨٠٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٩٠٣)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٤٨٦)، والدارقطني ٣/ ٩٥-٩٦، والبيهقي ٨/ ٥٢.

تنبيه: أرى قول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، زلة قلم منه، وقد قصد: والترمذي.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٩/ ٦-٧ (٦٨٨٠)، ومسلم ٤/ ١١٠ (١٣٥٥)(٤٤٧). ولفظه: «ومـن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدئ وإما يقاد».

#### بَابُ الدِّيَاتِ

١١٧٧ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ ('' مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيْنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَىٰ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللَّيَةُ وَفِي اللَّيَةُ، وَفِي السَّانِ الدِّيَة، وَفِي السَّانِ الدِّيَة، وَفِي السَّانِ الدِّيَة، وَفِي السَّفَتَيْنِ الدِّيَة، وَفِي اللَّيَةِ، وَفِي السَّانِ الدِّيَة، وَفِي السَّانِ الدِّيَة، وَفِي السَّانِ الدِّيَة، وَفِي السَّانِ الدِّيَة، وَفِي السَّينَ الدِّيَة، وَفِي المَامُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَة، وَفِي الْمَاعِينَةِ الدِّيَة، وَفِي الْمُوصِعَةِ خُمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي النَّمَولِ اللَّهُ وَيَا اللَّيَالِيَّ وَالرَّرُ وَلِي الْمُوصِعَةِ خُمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوَاسِعِ اللَّيْ وَاللِّرِالِ وَلِي اللَّيْ وَالْمَوْمِ وَالْمَائِقُ وَاللَّهُ اللَّيْ وَالْمَوْمِ وَالْمَالِ اللَّيْ وَاللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ وَالْمَوْمِ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُ اللَّيْ وَالْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ وَلِي وَالْمَالِي اللَّيْ وَالْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا اللَّيْسَائِقُ وَالْمَالِ اللْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَالْمَالُ وَلَاللَّيْ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَا

١٧٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَ إِ أَخْمَاسًا: عِـشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَحَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي

<sup>(</sup>۱) «اغتبط» كذا في نسخة (ت) و(م)، وجاء عند الدارمي والنسائي وابن حبان: «اعتبط»، وهو الصحيح الموافق للمعنى، قال ابن الأثير: «أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإنَّ القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عبطة: أي شاباً صحيحاً، وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض» «الجامع في غريب الحديث» ٤/١٠-١٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ت) و(غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) «جذعة».

<sup>(</sup>٣) في (م) «المثقلة»، والمثبت من (ت) ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم (٧٧).

لَبُونٍ الْخُرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَحَّاضٍ»، بَدَلَ: «بَنِي لَبُونٍ». وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَىٰ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المرْفُوع (١).

١٧٩ - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ (٢) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (٣).

١١٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عِنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ وَالنَّبِيِّ اللَّهِ أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ (١) الجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَرَمِ اللهُ، أَوْ قَتَلَ خَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ (١) الجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) لا يصح رفعه وصوابه الوقف؛ انظر: «علل الدارقطني» ٥/٨٤ (٦٩٤).

أخرجه: أحمد ١/ ٤٥٠، وأبو داود (٤٥٤٥)، وابن ماجه (٢٦٣١)، والترمذي (١٦٨٦)، والنسائي ٨/ ٤٣، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٢٨٥)، والدارقطني ٣/ ١٧٣، والبيهقي ٨/ ٢٩، مرفوعاً. وأخرجه: عبد الرزاق (١٧٢٣)، وابن أبي شيبة (٢٧٢٨٥)، وأبو داود (٤٥٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٩٧٢٩)، والدارقطني ٣/ ١٧٢، والبيهقي ٨/ ٧٥، موقوفاً. انظر: «المحرر» (١١٤١).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (م) «حديث».

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٣، وأبسو داود (٤٥٤١)، وابسن ماجه (٢٦٢٦)، والترملذي (١٣٨٧)، والدارقطني ٣/ ١٧٧، والبيهقي ٨/ ٧٠.

تنبيه: ليس في هذا الحديث «في بطونها أولادها». انظر: «الإلمام» (١٤٢٧)، و«المحرر» (١١٣٦).

 <sup>(</sup>٤) الذحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والـذحل: العـداوة أيضاً.

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن؛ فيه سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن

١١٨١ - وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).

١١٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عَنْ اللهِ اللهِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عَنْ الْمَابِ اللهِ عَمْدِ اللهِ عَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِاثَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِقُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «هَذِهِ وَهَـذِهِ سَوَاءٌ » يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ") وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتَّرْمِلِذِيِّ: «الْأَصَابِعُ ( ) سَوَاءٌ ، سَوَاءٌ ،

العاص باللفظ نفسه، وهو بمعنى الحديث الذي بعده في -حديث ابن عباس- الصحيح. أخرجه: ابن حبان (٩٩٦) من حديث ابن عمر.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٨٠٥٩)، وأبو عبيد في «الأموال» (٣٠٠)، وأحمد ٢/ ١٨٧، وابن زنجويه في «الأموال» (٤٥٩)، والفاكهي في «أخبار مكة» ٥/ (١٨٠)، وابن عدي في «الكامل» ٣٢٢ من حديث عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: البخاري ٩/ ٧ (٦٨٨٢)، وابن أبي عاصم في «الديات» (٢٨٥)، والطبراني في «الكبير» (٩٠٤)، والبيهقي ٨/ ٢٧. وفيه: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». ولم يرد هذا الحديث في نسخنا الخطية، وهو موجود في بعض الشروح، مثل: «البدر التمام» للمغربي، و«فتح العلام» للقنوجي رحم الله الجميع.

<sup>(</sup>۲) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٤، وأبو داود (٤٥٤٧)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي ٨/ ٤١، وابن الجارود (٧٧٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٩٤٦)، وابن حبان (٢٠١١)، والدارقطني ٣/ ١٠٤، والبيهقي ٨/ ٤٥. انظر: «الإلمام» (١٤٢٠)، و«المحرر» (١١٤٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٧، البخاري ٩/ ١٠ (٦٨٩٥)، وأبو داود (٤٥٥٨)، وابن ماجه (٦٦٢٥)، والترمذي (١٣٩٢)، والنسائي ٨/ ٥٦، وابن الجارود (٧٨٢)، والبيهقي ٨/ ٩٠. انظر: «الإلمام» (١٤٢١)، و«المحرر» (١١٣٢).

<sup>(</sup>٤) جاء في مطبوع الزهيري: «دية الأصابع» ولم أجد لها أصلاً في النسخ الخطية، ولم ترد في «سنن أبي داود».

وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالنَّمْرْسُ سَوَاءٌ»(١)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالْأَجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَع»(١).

١١٨٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ - وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا - فَأَصَابَ نَفْسًا فَهَا دُونَها، فَهُ وَ ضَامِنٌ » أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ (٣) عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَاثِيِّ وَغَيْرِهِمَا ؛ إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقُوى مِمَّنْ وَصَلَهُ (٤).

١١٨٥ - وَعَنْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُ نَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (٥).

<sup>(</sup>١) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: أبو داود (٤٥٥٩)، والبيهقي ٨/ ٩٠، وليس اللفظ المذكور عند الترمذي. انظر: «الإلمام» (١٤٢٥)، و«المحرر» (١١٣٣).

<sup>(</sup>۲) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: الترمذي (۱۳۹۱)، وابن الجارود (۷۸۰)، وابـن حبـان (۹۸۰)، والدارقطني ۳/ ۲۱۲. انظر: «الإلمام» (۱۶۲٦)، و«المحرر» (۱۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: «وصله» لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل وهي عنعنة ابن جريج وهو مدلس، والانقطاع بين ابن جريج وعمرو بن شعيب -كما قال ذلك البخاري- والاختلاف فيه على ابن جريج كما ذكر ذلك الدارقطني. «العلل الكبير» للترمذي (١٨٦).

أخرجه: أبو داود (٤٥٨٦)، وابن ماجه (٣٤٦٦)، وابن أبي عاصم في «الديات» (٢٧٠)، والنسائي ٨/ ٥٦-٥٣، وابـن عــدي في «الكامــل» ٦/ ٢٠٤، والــدارقطني ٣/ ١٩٥، والحـاكم ٤/ ٢١٢، والبيهقي ٨/ ١٤١. انظر: «الإلمام» (١٤٤٧)، و«المحرر» (١١٤٩).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٧٩، وأبو داود (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٢٦٥٥)، والترمذي (١٣٩٠)، والنسائي ٨/ ٥٧، وابن الجارود (٧٨٥)، والدارقطني ٣/ ٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٨١. انظر: «الإلمام» (١٤١٧) و(١٤١٨)، و«المحرر» (١١٣٥).

المُسْلِمِينَ» وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» وَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (()، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ» (()، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ» (()، وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الثَّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (().

١١٨٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَعِينَةٍ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُو الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَعْينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۲٤، وأبو داود (۲۵٤۲)، وابن ماجه (۲٦٤٤)، والترمذي (۱۲۱۳)، والنسسائي ۸/ ٤٥، وابن الجارود (۱۰۵۲)، وابن خزيمة (۲۲۸۰) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۷۷۰)، والبيهقي ۸/ ۲۹. انظر: «المحرر» (۱۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) إسناد هذا اللفظ ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. أخرجه: أبو داود (٥٨٣). انظر: «الإلمام» (١٤٢٣)، و«المحرر» (١١٣٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده مردودة، وتقدم أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو على ما ذكر البخاري، ولو ثبت فهو مدلس وقد عنعن، أخرجه: النسائي ٨/ ٤٤-٥٥، والدارقطني ٣/ ٩١، وأخرجه: عبد الرزاق (١٧٧٥٦)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، فسلم من العلة الأولى، وأضيفت له علة أخرى وهي الاختلاف على ابن جريج فيه. انظر: «المحرر» (١١٣٨).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. أخرجه: عبد الرزاق (١٧١٩٩)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً. وتقدم الكلام على مثل هذا الإسناد، وأخرجه: أحمد ٢/ ٢١٧، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، وأخرجه: أحمد ٢/ ١٨٣، وأبو داود (٤٥٦٥)، والدارقطني ٣/ ٩٥، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، موصولاً.

تنبيه: تخريج الحافظ فيه قصور بيِّن فقد عزاه للدارقطني، وهو لم يخرج سوى قسمه الأول، ولم يعزه لأحمد وأبي داود، وهو عندهما بتمامه، هذا أولاً، وثانياً لم نجد تضعيف الدارقطني، إلا إنْ قصد أنَّه يضعّف محمد ابن راشد، فهذا لا يعتبر تضعيفاً للحديث خاصة وأنَّه متابع. انظر: «الإلمام» (١٤٢٨).

١١٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِي ﴿ فَجَعَلَ النَّبِي ﴾ فَجَعَلَ النَّبِي ﴾ فَجَعَلَ النَّبِي ﴾ فَجَعَلَ النَّبِي ﴾ وَيَتَهُ اثْنَى عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ (١٠٠ النَّبِي ﴾ وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ: «مَنْ هَذَا»؟ قُلْتُ: النَّبِي ﴾ وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ: «مَنْ هَذَا»؟ قُلْتُ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن مسلم الطائفي لا يقبل منه إذا انفرد، فكيف به وقد خالف سفيان بن عيينة الذي أرسل الحديث، فالراجح إرساله كما حكم بذلك أبو حاتم والنسائي، وألمح إليه البخاري وأبو داود والترمذي. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٣٩٠)، و«علل ابن أبي حاتم» (١٣٩٠). أخرجه: الدارمي (٣٣٦٣)، وأبو داود (٤٥٤٦)، وابن ماجه (٢٦٢٩)، والترمذي (١٣٨٨)، وابن أبي عاصم في «الديات» (١٤٥)، والنسائي ٨/ ٤٤، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٥٢٩)، والدارقطني ٣/ ١٣٠، والبيهقي ٨/ ٧٨، موصولاً.

وأخرجه: عبد الرزاق (۱۷۲۷۳)، وسعيد بن منصور (۱۰۲۵)، وابن أبي شيبة (۲۷۲٦)، والترمذي (۱۳۸۹)، مرسلاً. انظر: «المحرر» (۱۱٤۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۹۲۱) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٢٧، وأبو داود (٤٤٩٥)، والترمذي في «الشمائل» بتحقيقي (٤٥)، والنسائي ٨/ ٥٣، وابن الجارود (٧٧٠)، وابن حبان (٥٩٩٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٢١٩)، والحاكم ٢/ ٤٢٥، والبيهقي ٨/ ٢٧.

### بَابُ دَعْوَىٰ الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

سَهُل ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأْتِي مَحَيِّصَةُ فَأَخْبِرَ سَهُل ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتِي مَحَيِّصَةُ فَأَخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللّهَ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللّهُ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللهُ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُو وَأَخُوهُ حُويِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْل، فَذَهَبَ قَالُوا: وَاللهُ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، يُرِيدُ: السِّنَ، فَتَكلَّمَ حُويِّ صَةُ، ثُمَّ مُحَيِّصَةُ مَنَ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبِ». فَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبِ». فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهُ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُويِّصَةَ ، وَمُحَيِّ صَةً ، وَمُحَيِّ صَةً ، وَمُحَيِّ صَةً ، وَمُحَيِّ صَةً ، وَمُحَيِّ مَةً وَلَا اللهُ عَلْ وَعَنْ دَمَ صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يَلُوا: لَا قَالُوا: لَا وَاللهُ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُويِّ مَ وَالْمَا أَنْ يَلُوا اللهِ عَنْ عَنْ وَعَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ الْمَاقَةُ حَمْرًا ءُ مُتَافًى عَلَيْهِ مُ مِائَةَ نَاقَةٍ . قَالَ سَهْلُ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرًاءُ . مُثَقَلًى عَلَيْهِ مُ مِائَةَ نَاقَةٍ . قَالَ سَهْلُ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرًاءُ . مُثَافَقً عَلَيْهِ ('').

١٩١ - وَعَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَىٰ الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) «تحلفون».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷۷) بتحقيقي، وأحمد ۴/۵، والبخاري ۹۳/۹ (۲) صحيح. أخرجه: المشافعي في «مسنده» وأبو داود (۷۱۹۱)، وابن ماجه (۲۱۷۷)، والنسائي ۸/۲، وابن الجارود (۷۹۹)، والبيهقي ۸/۱۱، انظر: «الإلمام» (۱۱۲۸)، و«المحرر» (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٦٢، ومسلم ٥/ ١٠١ (٧٦٠)(٧)، والنسائي ٨/ ٤، وابن الجارود (٧٩٧)، وأبو عوانة (٢٠٤٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٥٨٠)، والبيهقي ٨/ ١٢٢. انظر: «الإلمام» (١٤٣٩)، و«المحرر» (١١٤٤).

# بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

الله الله الله الله عَمَرَ عَسَنِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١).

١٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

١١٩٤ - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ عِسَى قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَقْتُلُ عَهَارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

١١٩٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنَ عُمَرَ ﴿ الْمُعَنِى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ تَدْدِي يَا ابْنَ أُمَّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَىٰ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ»؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَىٰ جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْتُهَا» رَوَاهُ

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/۳، والبخاري ۹/ ٥ (٦٨٧٤)، ومسلم ۱/ ٦٩ (٩٨)(١٦١)، وابن ماجه (٢٥٧٦)، والنسائي ٧/ ١١٧، وأبو يعليٰ (٥٨٢٧)، وأبو عوانة (١٦٠)، وابن حبان (٤٥٩٠).

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۹۲، ومسلم ۲/ ۲۰ (۱۸۶۸)، وابن ماجه (۳۹۶۸)، والنسائي ۷/ ۱۲۳، وأبو عوانة (۷۱٦۹)، وابن حبان (٤٥٨٠)، والبيهقي ۸/ ۱۵٦.

تنبيه: لفظ مسلم هو: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل...» وليس كما أورده الحافظ.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٨٩، ومسلم ٨/ ١٨٦ (٢٩٤٦) (٧٧)، والنسائي في «الكبرى» (٣) (٨٢١٧)، وأبو يعلى (١٦٤٥)، وابن حبان (٦٧٣٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٨٥٢)، والبيهقي ٨/ ٨٥٩.

الْبَزَّارُ والْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ ؛ فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ ، وَهُوَ مَتْرُوكُ (١) . الْبَزَّارُ وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (٢) . وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (٢) .

١١٩٧ - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً؛ فيه كوثر بن حكيم متفق على شدة ضعفه. أخرجه: البزار (٥٩٥٤)، والروياني في «مسنده» (١٤٣٧)، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٢١٨، والحاكم ٢/ ١٥٥، والبيهقي ٨/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) جاء من طرق عدة يطول المقام باستقصائها وبيان حالها، لكنَّ مجموعها يجعل النفس تطئمن أنَّ علياً ورد عنه ذلك، أما ثبوت الحكم في الإجمال فهو أقوى؛ إذ قد ورد عن غير واحد من الصحابة. أخرجه: عبد الرزاق (۱۸۵۹)، وسعيد بن منصور (۲۹٤۷) و (۲۹٤۸) و (۲۹۵۸) و (۲۹۵۸) و (۳۸۹۸۰) و (۳۸۹۸۰) و (۳۸۹۸۰) و (۳۸۹۸۰) و (۳۸۹۸۸) و (۳۸۹۸۸) و (۳۸۹۸۸)، والبيهقي ۸/ ۱۸۱، وأخرجه: ابن أبي شيبة (۳۵۹۳)، والحاكم ۲/ ۱۵۰، والبيهقي ۸/ ۱۸۱ عن أبي أمامة. وأخرجه: عبد الرزاق (۱۸۵۹)، والحاكم ۲/ ۱۵۰، والبيهقي ۸/ ۱۸۱ عن عمار بن ياسر. لم يرد ذكر الحاكم في نسخة (م).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٦/ ٢٣ (١٨٥٢) (٦٠)، وأبو عوانة (٧١٤٠)، والبيهقي ٨/ ١٦٩. بنفس اللفظ المذكور. انظر: «الإلمام» (١٤٤٨)، و«المحرر» (١١٥٠).

# بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

١٩٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ عَنْ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِقُ، وَالتّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

١٩٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ اللَّهِ عَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتُهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ : ﴿ أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَهُ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللفْظُ لِمُسْلِم (١).

١٢٠٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﴿ اللَّهِ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ
 بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٣، والبخاري ٣/ ١٧٩ (٢٤٨٠)، ومسلم ١/ ٨٧ (١٤١)(٢٢٦)، وأبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤١٩)، والنسائي ٧/ ١١٥، والبيهقي ٨/ ٣٣٥. انظر: «الإلمام» (١٤٤٠)، و«المحرر» (١١٤٥).

تنبيه: في بعض النسخ «عبد الله بن عمر»، والصواب «عمرو»، والحديث أخرجه البخاري ومسلم باللفظ المذكور.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/٢٢، والبخاري ٩/٩ (٦٨٩٢)، ومسلم ٥/ ١٠٥ (١٦٧٣) (١٨)، وأب محيح. أخرجه: أحمد ٢/٢٢، والبخاري ١٠٥ (٣٦٠٢)، والنسائي ٨/ ٢٨، وابن حبان (٩٩٩٥)، والبيهقي ٨/ ٣٣٦. انظر: «المحرر» (١١٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٧١) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٣، والبخاري ٩/ ١٣ ( ٢٩٠٢)، ومسلم ٦/ ١٨١ (٢١٥٨)(٤)، وأبو داود (١٧٢)، والنسائي ٨/ ٦٦، وابن الجارود (٧٩١)، وابن حبان (٢٠٠٢)، والبيهقي ٨/ ٣٣٨. انظر: «الإلمام» (١٤٤٢)، و«المحرر» (١٤٤٧).

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ (۱)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ (۲۰۱ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِنْ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهِ اللَّهُ أَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِها، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِها، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِها اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِها، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِها الْمَاشِيةِ مِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِها، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِها الْمَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ (۵) مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْمَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ (۵) مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْنُ رَبِعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اللَّهُ وَالْمَاشِيةِ مَا أَصَابَتْ (۵) مَاشِيتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التَّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (۵).

١٢٠٢ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ﴿ - فِي رَجُل أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَ وَدَ -: لَا أَجْلِسُ حَتَّىٰ يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهُ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ. مُتَّفَّتُ عَلَيْهِ (٥)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ:

<sup>(</sup>١) «والنسائي» لم ترد في (ت) و(م)، أثبتناها من (غ).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨٦، والنسائي ٨/ ٢٦، وابن الجارود (٧٩٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٩٣٩)، وابن حبان (٤٠٠٤)، والبيهقي ٨/ ٣٣٨. انظر: «الإلمام» (١٤٤٤)، و«المحرر» (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) «ما أصابت» لم ترد في (م)، والمثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في السنن.

<sup>(</sup>٤) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً؟ فأرسله الإمام مالك والليث وابن عيينة وغيرهم، في حين وصله الأوزاعي وعبد الله بن عيسى، ولا شك أنَّ رواية الإرسال أرجح من رواية الوصل؛ لإمامة وتقدم من رواها، هذا أولاً، وثانياً: اختلف أيضاً في سماع حرام بن محيصة من البراء، فنفاه ابن حبان وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وتكلم في الحديث الطحاوي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. أخرجه موصولاً: الشافعي في «مسنده» (١٦٩٦) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٢٩٥، وأبو داود (٣٥٧٠)، وابن ماجه (٢٣٣٢م) والنسائي في «الكبرئ» (٥٧٥٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١١٥٦)، والدارقطني ٣/ ١٥٥، والحاكم ٢/ ٤٧٠-٤٨، والبيهقي ٨/ ٢٤١.

وأخرجه مرسلاً: الشافعي في «مسنده» (١٦٩١) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٤٣٥-٤٣٦، وابن ماجه (٢٣٣٢)، وابن الجارود (٢٩٦)، والطبراني في «شرح المشكل» (٦١٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٥٤٧٠)، والدارقطني ٣/ ١٥٦، والبيهقي ٨/ ٣٤١. انظر: «الإلمام» (١٤٤٦)، و«المحرر» (١١٤٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٠٩، والبخاري ٩/ ١٩ (٦٩٢٣)، ومسلم ٦/٦ (١٧٣٣) (١٥)، وأبو

وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (١).

١٢٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَا اللهِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَا اللهِ عَبَّالِ وَيِنَهُ فَاقْتُلُوهُ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا

١٢٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَىٰ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَ ﴿ وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْ ذَ الْمِعْ وَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا اللهِ عَلَا أَنْ دَمَهَا هَدَرُ ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَلَيْهَا اللهِ ثِقَاتُ ( اللهِ عَلَوْ اَنَّ دَمَهَا هَدَرُ ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُواتُهُ ثِقَاتٌ ( ) .

داود (٤٣٥٤)، والبزار (٣١٣١)، والنسائي ٧/ ١٠٥، والطبراني في «الكبير» (٢٠/ (٦٥)، والبيهقي ٨/ ١٩٥. انظر: «الإلمام» (١٤٥٠)، و«المحرر» (١١٥٣).

تنبيه: أخفق الحافظ ابن حجر فجعل الحديث من مسند معاذ، وهو من مسند أبي موسى الأشعري؛ كما في «تحفة الأشراف» (٩٠٨٣).

(١) صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٣٥٥)، والبيهقي ٨/ ٢٠٦.

وجاء عند ابن حبان (٥٣٧٦) بنص صريح: «قال: وأتاني معاذ يوماً وعندي رجل، كان يهودياً فأسلم ثم تهود، فسألني ما شأنه؟ فأخبرته، فقلت لمعاذ: اجلس، فقال: ما أنا بالذي أجلس حتى أعرض عليه الإسلام، فإنْ قبل وإلا ضربت عنقه، فعرض عليه الإسلام فأبئ أن يسلم، فضرب عنقه». انظر: «المحرر» (١١٥٣).

(۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱٦١٦) بتحقيقي، وأحمد ١/٢١، والبخاري ١٨/٩ (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٦٦)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي ٧/١٠، وابن ماجه (٢٥٣٥)، والترمذي (١٤٥٨)، والنسائي ٧/١٠٤ وابن الجارود (٨٤٣)، وابن حبان (٤٤٧٥)، والبيهقي ٨/ ١٩٥. انظر: «الإلمام» (١٤٤٩)، و«المحرر» (١١٥٢).

(٣) كذا في (م) وفي (ت) «عليه».

(٤) صحيح. أخرجه: أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي ٧/ ١٠٧، والطبراني في «الكبير» (١٩٨٤)، والحدارقطني ٣/ ١١٧، والحاكم ٤/ ٤٥٣، والبيهقي ١٠/ ١٣١. انظر: «الإلمام» (١٤٥١)، و«المحرر» (١١٥٤).

### كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ الزَّانِي

١٢٠٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِ ﴿ اللّهِ الْمُهْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

١٢٠٦ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، وَالثَّيِّبُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۵۷۶) بتحقيقي، وأحمد ١١٥، والبخاري ٣/ ٢٤٠ ( ) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٩٨)، وأبو داود (٢٤٤٥)، وابن ماجه (٢٥٤٩)، وابن ماجه (٢٥٤٩)، والترمذي (٢٤٣٧)، والنسائي ٨/ ٢٠٠، وابن الجارود (٢١١)، وابن حبان (٢٤٣٧)، والبيهقي ٨/ ٢١٢. انظر: «الإلمام» (٢٦٧)، و«المحرر» (١١٥٥).

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) و «صحيح مسلم»، وفي (ت) ذكرت مرة واحدة.

بِالثَيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٢٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ المسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ﴿ - وَهُ وَ فِي الْمَسْجِدِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٢٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا أَتَىٰ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ»؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

١٢٠٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقْنَاهَا وَعَيْنَاهَا وَعَقْنَاهَا وَعَقْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهَ ﴿ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱٥٦٩) بتحقيقي، وأحمد ٥/٣١٣، ومسلم ٥/١١٥ (١٦٩٠) (١٦٩٠)، وأبو داود (١٤٥٥)، وابن ماجه (٢٥٥٠)، والترمذي (١٤٣٤)، وابن الجارود (٨١٠)، وابن حبان (٤٤٢٥)، والبيهقي ٨/ ٢١٠. انظر: «الإلمام» (١٤٥٨)، و«المحرر» (١١٥٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٥٣، والبخاري ٧/ ٥٩ (٥٢٧١)، ومسلم ٥/ ١٦٦ (١٦٩١)(١٦)، والنسائي في «الكبرئ» (١٦٩٨)، وأبو عوانة (٦٢٦١)، والبيهقي ٢١٣-٢١٤. انظر: «الإلمام» (١٤٦١)، و«المحرر» (١١٥٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٥٥، والبخاري ٨/ ٢٠٧ (٢٨٢٤)، وأبو داود (٤٤٢٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٧١٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٩٣٦)، والبيهقي ٨/ ٢٢٦. انظر: «المحرر» (١١٥٨).

يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهُ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَإِنَّ (١) الرَّجْمَ حَقُّ فِي كِتَابِ اللهُ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ النَّيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

الْحَدِّكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ، وَلَا يُشَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا، فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ، وَلَا يُشَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَاهَا، فَلْيَجْلِدُهَا الْحَدَّ، وَلَا يُشَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ الْحَدَّ، وَلَا يُتَوَى وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (").

اً ١٢١- وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٠)، وَهُوَ فِي مُسْلِم مَوْقُوفٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) «فإن».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۵۷۱) بتحقيقي، وأحمد ١/٧٤، والبخاري ٢٠٨/٨ (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٩١)، وأبو داود (١٨٤٤)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٢١١٩)، وابن الجارود (٨١٢)، والبيهقي ٨/ ٢١١. انظر: «الإلمام» (١٤٦٠)، و«المحرر» (١١٦٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٨٠) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٤٩، والبخاري ٩٣/٣ (٢٥٦٠)، ومسلم ٥/ ١٢٣ (١٧٠٣) (٣٠)، وأبو داود (٤٤٧٠)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والترمذي (١٤٤٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٠٠٧)، وابن الجارود (٨٢١)، وابن حبان (٤٤٤٤)، والبيهقي ٨/ ٢٤٢. انظر: «الإلمام» (١٤٧١)، و«المحرر» (١٦٦١).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ مداره على ميسرة بن يعقوب، وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلا، رواه عنه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي والراجح أنّه ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن أبي جميلة، وهو مجهول. أخرجه: أحمد ١/ ٩٥، وأبو داود (٤٤٧٣)، والبزار (٧٦٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٠)، وأبو يعلى (٣٧٥٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٧٣٨)، والبيهقي ٨/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) حسن؛ لأجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، فهو صدوق يهم. أخرجه: أحمد ١/ ١٥٦، ومسلم ٥/ ١٠٥ (١٧٠٥)، والبرمذي (١٤٤١)، والبرزار (٥٩٠) و(١٥٩)، وأبو يعلى (٣٢٦)، وابن

١٢١٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ وَهِيَ حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَا - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ الْمَا الْمَبْتُ حَدَّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﴾ وَلِيَّهَا. فَقَالَ: ﴿ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا » فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَتْ عَلَيْهَا وَلِيَّهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتْصَلِّي عَلَيْهَا أَنْ يَا نَبِيَّ اللهِ ﴾ وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوسِعَتُهُمْ، وَقَدْ زَنَتْ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوسِعتُهُمْ، وَقَالُ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ ﴾ ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

المَّهُ وَرَجُلًا مِنَ اليَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ".

١٢١٤ - وَقِصَّةُ رَجْمِ (٤) الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (٥).

١٢١٥ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ اللهِ فَقَالَ: «اضربُوهُ حَدَّهُ».

الجارود (٨١٦)، وأبو عوانة (٦٣٢٩)، والبيهقي ٨/ ١١. انظر: «الإلمام» (١٤٧٢)، و«المحرر» (١١٦٢).

<sup>(</sup>۱) «عليها» سقطت من نسخة (ت).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٢٩- ٤٣٠، ومسلم ٥/ ١٢٠ (١٦٩٦) (٢٤)، وأبو داود (٤٤٤)، والبيهقي والترمذي (١٤٣٥)، والنسائي ٤/ ٦٣، وابن الجارود (٨١٥)، وابن حبان (٤٤٠٣)، والبيهقي ٤/ ١٨. انظر: «الإلمام» (١٤٦٥)، و«المحرر» (١١٦٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٣٣٣)، وأحمد ٣/ ٣٢١، ومسلم ٥/ ١٢٣ (١٧٠١)، وأبو داود (٥٤٤٥)، وأبو والمحرر» (٤٤٥٥)، وأبو عوانة (١٤٦٨)، والبيهقي ٨/ ٢١٥. انظر: «الإلمام» (١٤٦٨)، و«المحرر» (١١٦٥).

<sup>(</sup>٤) «رجم» سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/ ٢١٤ (٦٨٤١)، ومسلم ٥/ ١٢١ (١٦٩٩)(٢٦).

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهُ اِ إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ(۱).

٦٢١٦- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهُ الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا (٢).

<sup>(</sup>١) اختلف في وصله وإرساله؛ فرجح النسائي والدارقطني والبيهقي رواية الإرسال، لكن يبقئ أن هـذا من مرسل الصحابة، وهو مقبول بالاتفاق.

أخرجه: أحمد ٥/ ٢٢٢، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٢٤)، وابس ماجه (٢٥٧٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٢٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٧٢١٥)، والبيهقي ٨/ ٢٣٠. انظر: «الإلمام» (١٤٧٣)، و«المحرر» (١٦٦١).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه عمرو بن أبي عمرو، وهو صدوق في نفسه، لكن روايته عن عكرمة -خاصة - ضعيفة، وهذا الحديث استنكره عليه الحفاظ منهم البخاري وابن معين والنسائي. انظر: «علل الترمذي الكبير» ٢/ ٦٢٢، و «التلخيص الحبير» ٤/ ١٥٨، ثم إنَّ شطره الثاني مخالف بما ورد عن ابن مسعود -بإسناد جيد- بأنَّه لا حد عليه.

أخرجه: أحمد ١/ ٢٦٩، وأبو داود (٢٤٦١) و (٤٤٦٤)، وابن ماجه (٢٥٦١) و (٢٥٦١)، وابن ماجه (٢٥٦١) و (٢٥٦١)، وابن والترمذي (١٤٥٥) و (١٤٥٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٣٠٠)، وأبو يعلى (٢٧٤٣)، وابن المجارود (٢٨٠٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٨٣٠) و (٣٨٣٤)، وابن عدي في «الكامل» ٢٠١٠، والدارقطني ٣/ ١٣٤ و ٢٢١، والحاكم ٤/ ٣٥٥، والبيهقي ٨/ ٢٣١ و ٢٣٦.

وأثر ابن مسعود أخرجه: عبد الرزاق (١٣٤٩٧)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٩٥)، وأبو داود (٢٦٠٤)، وأبو داود (٢٦٤٤)، والترمذي عقب (١٤٥٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٣٠١)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (٣٨٣١)، والحاكم ٢٥٢٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٤.

تنبيه: لا يوجد حديث يحتوي على شطري الكلام، لكن حقيقة الأمر أنَّهما حديثان جمع بينهما الحافظ سهواً. انظر: «الإلمام» (١٤٧٤) و(١٤٧٥)، و «المحرر» (١١٦٧).

١٢١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّاِيَّ ﴾ فَالنَّا النَّاِيَ ﴾ فَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ (١).

١٢١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمُخَتَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

١٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (٣).

١٢٢٠ - وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ الْفَظِ: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (١٠).

١٢٢١ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيِّ ﴿ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) اختلف فيه رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً؛ فرواه أبو كريب ويحيئ بن أكثم، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، أخرجه: الترمذي (١٤٣٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٣٠٢)، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٣٢٣، ورواه أبو سعيد الأشج وغيره، عن ابن إدريس به موقوفاً، أخرجه: البيهقي ٨/ ٣٢٣، ورجح الدارقطني وقفه. وذكر أبو حاتم الرازي أنَّه روي مرسلاً أيضاً - ولم نقف على هذه الروايات - ورجح الإرسال. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (١٣٨٢)، و«علل الدارقطني» ٢١/ ٣٢٠ - ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٣٧، والبخاري ٨/ ٢١٢ (٦٨٣٤)، وأبو داود (٤٩٣٠)، والترمذي (٢٧٨٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٢٠٧)، وأبو يعلى (٢٤٣٣)، وابن حبان (٥٧٥٠)، والبيهقي ٨/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً؛ في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو متروك. أخرجه: ابن ماجه (٢٥٤٥)، وأبو يعلي (٦٦١٨).

<sup>(</sup>٤) ضعيف جداً؛ في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك.

أخرجه: الترمذي (١٤٢٤)، والدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم ٤/ ٣٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) ضعيف؛ فيه المختار بن نافع، وهو ضعيف. أخرجه: الدارقطني ٣/ ٨٤، والبيهقي ٨/ ٢٣٨. تنبيه: الذي في «السنن» للدارقطني والبيهقي أنَّه مرفوع وليس موقوفاً.

الَّتِي نَهَىٰ اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهَ اللهِ ﴿ الْجُتَنِبُوا هَذِهِ الْقَادُورَاتِ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهَ وَلَيْتُبْ إِلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله ﷺ وَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «الْمُوطَّالِ» مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله ﷺ وَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُو فِي «الْمُوطَّالِ» مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ لإرساله كما رجحه الشافعي والدارقطني وابن عبد البر.

أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» ٢ ٢٤٨، وابن المقرئ في «معجمه» (٨٣١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٩٣١)، والحاكم ٢٤٤، والبيهقي ٨/ ٣٣٠، موصولاً.

وأخرجه: ماليك في «الموطأ» (٢٣٨٦) برواية الليشي، والسافعي في «الأم» ٧/ ٣٦٧-٣٦٨، والبيهقي ٨/ ٣٢٦، مرسلاً.

### بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (١)، وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ (٢).

١٢٢٤ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿: «الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدُّ فِي ظَهْرِكَ ... » الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣).

١٢٢٥ - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (١).

<sup>(</sup>١) اخلتف في إسناده؛ فروي موصولاً ومرسلاً، ومداره على محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولا تقبل عنعنته.

أخرجه: أحمد ٦/ ٣٥، وأبو داود (٤٧٤)، وابن ماجه (٢٥٦٧)، والترمذي (٣١٨١)، والنسائي في «الدلائل» ٤/ ٧٤. انظر: في «الكبرئ» (١١٦٧)، والطبراني في «الكبير» ٢٧/ (٢٦٣)، والبيهقي في «الدلائل» ٤/ ٧٤. انظر: «المحرر» (١١٦٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «صحيح البخاري» ٩/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: النسائي ٦/ ١٧٢ -١٧٣، وأبو يعلى (٢٨٢٤)، والطحاوي في «شـرح المـشكل» (٢٩٦١)، وابن حبان (٤٤٥١).

تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث للنسائي أو ابن حبان كلاهما أولى من أبي يعلى، ثم لو ذكر أنَّ أصله في مسلم لكان أفضل.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٢٣٣ (٢٦٧١)، وأبو داود (٢٠٥٤)، وابن ماجه (٢٠٦٧)، وابن ماجه (٢٠٦٧)، والترمذي (١١٨٨٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩٦٢)، والطبراني في «الكبير» (١١٨٨٣)، والدارقطني ٣/ ٢٧٧، والحاكم ٤/ ٢٧١، والبيهقي ٧/ ٣٩٣-٣٩٤.

١٢٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ، وَعُمَرَ، وَعُمْرَ، وَعُثْمَانَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَاكِنٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ» (١٠).

١٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَنْ قَذْفَ تَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٣٩٥) برواية الليثي، وعبد الرزاق (١٣٧٩٣) و(١٣٧٩٤)، وابن أبي شيبة (٢٨٨٠٨)، والبيهقي ٧/ ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٣١، والبخاري ٨/ ٢١٨ (٦٨٥٨) ومسلم ٥/ ٩٢ (١٦٦٠)، وأبو داود (٥١٦٥)، والترمذي (١٩٤٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٣١٢)، وابن الجارود (٨٤٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٩٠)، والبيهقي ٨/ ١٠. انظر: «المحرر» (١١٦٨).

### بَاْبُ حَدِّ السَّرِقَةِ

١٢٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقِ إِلَّا فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (١).

وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ «اقطَعُوا فِي رُبُعَ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيهَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ »(٣). ١٢٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيُّ النَّبِيُّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. فَقُ عَلَيْهِ (٤).

١٢٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ؛ يَـسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۵۸۳) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٦، والبخاري ٨/ ١٩٩ (٦٧٨٩)، ومسلم ٥/ ١١٢ (١٦٨٤) وأبو داود (٤٣٨٣)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي ٨/ ٧٧، وابن الجارود (٨٢٤)، وابن حبان (٤٤٥٥)، والبيهقي ٨/ ٢٥٦. انظر: «الإلمام» (١٤٧٨)، و«المحرر» (١١٧٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/ ١٩٩ (٦٧٨٩)، وانظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) الشطر الثاني شاذ لا يصح في هذا الحديث خاصة؛ لأنّه جاء بهذا الإسناد فقط، وخالف العشرات من الأسانيد بذكر هذه الزيادة، ثم في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق يهم، فربما يحمل الوهم عليه. أخرجه: أحمد ٦/ ٨٠-٨١، وأبو يعلى في «معجمه» (١١٦)، والبيهقي ٨/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٨٤) بتحقيقي، وأحمد ٢/٢، والبخاري ٨/٢٠٠ (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٨٤) بتحقيقي، وأجم ٢٠٠)، وابن ماجه (٢٥٨٤)، والترمذي (٢٧٩٥)، والنسائي ٨/٢٧، وابن الجارود (٨٢٥)، وابن حبان (٤٤٦١)، والبيهقي ٨/٢٥٦. انظر: «الإلمام» (١٤٧٩)، و «المحرر» (١١٧١).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٣، والبخاري ٨/ ١٩٨ (٦٧٨٣)، ومسلم ١١٣/٥ (١٦٨٧) (٧)،

١٢٣٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «لَـيْسَ عَلَـىٰ خَـائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وِلَا مُحْتَلِسٍ، قَطْعٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانُ (٣).

١٢٣٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا قَطْعَ

وابن ماجه (۲۰۸۳)، والنسائي ٨/ ٦٥، وأبو عوانة (٦٢٣٨)، وابن حبان (٥٧٤٨)، والبيهقي ٨/ ٢٥٣. انظر: «الإلمام» (١٤٧٦)، و«المحرر» (١١٧٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۱۹۲، والبخاري ٤/ ۲۱۳ (۳٤٧٥)، ومسلم ٥/ ۱۱ (١٦٨٨) (٨)، وأبو داود (٤٣٧٣)، وابن ماجه (٢٥٤٧)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي ٨/ ٧٣، وابس حبان (٤٤٠١)، والبيهقي ٨/ ٢٥٣. انظر: «الإلمام» (١٤٨٠)، و«المحرر» (١١٧٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٨٨٣٠)، وأحمد ٦/ ١٦٢، ومسلم ٥/ ١١٥ (١٦٨٨) وأبو داود (٤٣٧٣)، والنسائي ٨/ ٧٠، وابن الجارود (٤٠٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٠١). انظر: «الإلمام» (١٤٨١)، و«المحرر» (١١٧٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فقد نص الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي أنَّ ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، إنَّما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف، لكن يعكره تصريحه بالسماع من أبي الزبير في كثير من مصادر التخريج، ثم بعد ذلك هو متابع من الثوري، إلا أنَّ النَّسائيَّ نصَّ أَتَّه لم يسمعه منه أيضاً، وتوبع من المغيرة بن مسلم كذلك وهو صدوق، لكنْ ضعّف روايته عن أبي الزبير خاصة النسائيُّ، واستنكرها يحيى بنُ معين.

أُخْرِجه: عبد الرزاق (١٨٨٤٤)، وأحمد ٣/ ٣٨٠، وأبو داود (٤٣٩١)، وابن ماجه (٢٥٩١)، وابن ماجه (٢٥٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي ٨/ ٨٨، وابن حبان (٤٤٥٦)، والدارقطني ٣/ ١٨٧، والبيهقي ٨/ ٢٧٩. انظر: «الإلمام» (١٤٨٣)، و«المحرر» (١١٧٥).

فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ " رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١٠).

١٢٣٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُ ﴿ بِلِصِّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتَرَفَ اعْتَرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ »، قَالَ: بَلَى، اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ »، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَر بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيء بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُهُ وَتُلِيهِ اللهِ اللهُ مَ تُبْ عَلَيْهِ » ثَلاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفُ ظُ لَهُ وَأَحْمَدُ وَالنَّفُ وَاللَّهُ مَ تُبْ عَلَيْهِ » ثَلاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفُ ظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِقُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ (\*).

١٢٣٥ - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: «اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ (٤)، ثُمَّ احْسِمُوهُ »، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْنِهَا، وَقَالَ: لَا بَالْسَ بِإِسْنَادِهِ (٥).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ روي مرة موصلاً ومرة مرسلاً، ورواة الإرسال أكثر عدداً وأفيضل حفظاً. انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٧٦-٨١.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٥٩٦) بتحقيقي، وابن ماجه (٢٥٩٣)، والترمذي (١٤٤٩)، والنرمذي (٢٥٤٩)، والنسائي ٨/ ٨٨، وابن الجارود (٢٨٦)، وابن حبان (٢٦٤٤)، والبيهقي ٨/ ٢٦٣، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٤٣٢) برواية الليثي، وأحمد ٣/ ٢٦٣، والمدارمي (٢٣٠٤)، وأبو داود (٤٣٨٨)، والنسائي ٨/ ٨٧، والطبراني في «الكبير» (٤٣٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٦٦، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (٤٨٤١)، و«المحرر» (١١٧٧).

<sup>(</sup>٢) من قوله «فقال» إلى هنا لم يرد في (م)، وأثبتناه من (ت) وباقي مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ لأجل أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري لا يعرف. وبه تعرف وهم الحافظ في قوله: رواته ثقات، وقد قال عنه في «التقريب»: مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٩٣، وأبو داود (٤٣٨٠)، وابن ماجه (٢٥٩٧)، والنسائي ٨/ ٦٧، والطبراني في «الكبير» ٢٧/ (٥٠٥)، والبيهقي ٨/ ٢٧٦. انظر: «المحرر» (١٧٦١).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (م) وهو كذلك في «مسند البزار»، وفي نسخة (ت) «فاقطعوا به».

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ أخطأ في وصله عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وخالف ابن عيينة والشوري وغيرهما. رجحه علي بن المديني وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. أخرجه: البزار (٨٢٥٩)،

١٢٣٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْكَوْ مُورَمُ اللَّسَائِيُ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (١)» رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُو مُنْكَرُ (٢).

١٢٣٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ عِنْ مَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ عَلَيْهِ الْعَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ عُلَيْهِ الْقَطْعُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ (٣).

١٢٣٨ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ لَهُ -لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ -: «هَلَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْ تِينِي بِهِ»؟ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (٤٠).

والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٨٦٨)، والدارقطني ٣/ ١٠٢، الحاكم ٤/ ٣٨١، والبيهقي ٨/ ٢٧١، موصولاً. وأخرجه: عبد الرزاق (١٣٥٣)، وابن أبي شيبة (٢٩١٩٥)، وأبو داود في «المراسيل» (٤٤٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٨٦٩)، والدارقطني ٣/ ٢٠٣، والبيهقي ٨/ ٢٧١، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (١٤٨٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ت) «الحدود».

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ تفرد به المسور بن إبراهيم، ومثله لا يقبل تفرده، ثم هو لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف. أخرجه: النسائي ٨/ ٩٢، والدولابي في «الكنئ والأسماء» (١٩١٨)، والطبراني في «الأوسط» (٩٢٧٤)، والدارقطني ٣/ ١٨٨، والبيهقي ٨/ ٢٧٧. انظر: «المحرر» (١١٧٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٠، وأبو داود (١٧١٠)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي ٨/ ٨٥، والبيهقي ٤/ ١٥٦. انظر: «الإلمام» (١١٤٢).

<sup>(</sup>٤) اختلف في إسناده؛ حيث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، فمنهم من صحح الحديث

١٢٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقِ إِلَىٰ النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطُعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقُالَ: «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ (())، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ (اللَّهُ وَالنَّسَائِقُ وَالسَّنَكُرَهُ (()). الْخَامِسَة، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِقُ وَاسْتَنْكَرَهُ (()).

١٢٤٠ - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ (٣)، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

\* \* \*

بمجموع طرقه، ومنهم من حكم بضعفه. انظر: «إرواء الغليل» ٧/ ٣٤٥-٣٤٩. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٦٦، وأبو داود (٤٣٩٤)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، والنسائي ٨/ ٦٩، وابن الجارود (٨٢٨)، والحاكم ٤/ ٣٨٠-٣٨١، والبيهقي ٨/ ٢٦٥.

تنبيه: الترمذي لم يخرج الحديث كما زعم الحافظ.

<sup>(</sup>١) جملة: «ثُمَّ جِيءَ بِهِ النَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ» أثبتناها من (ت) وهي كذلك في مصادر التخريج، ولم تـرد في نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.

أخرجه: أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي ٨/ ٩٠-٩١، والطبراني في «الأوسط» (١٧٠٦)، والبيهقي ٨/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) منكر؛ كذا حكم عليه النسائي والذهبي وابن عبد البر، ونكارة متنه واضحة تكلم عنها كثير من العلماء؛ لمخالفته الأحاديث الصحاح. أخرجه: النسائي ٨/ ٨٩- ٩٠، والحاكم ٤/ ٣٨٢، والبيهقي ٨/ ٣٧٣-٣٧٣.

### بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

١٢٤١ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ أَتَى بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَّرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٤٢ - وَلِمُسْلِم: عَنْ عَلِيٍّ ﴿ - فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً - جَلَدَ النَّبِيُ ﴾ أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلَّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، وَفِي هَـذَا الْحَـدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّا الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّا هَا حَتَّى شَرِبَهَا (٢).

١٢٤٣ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﴾ أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: ﴿ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِفَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِفَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِفَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِعَةَ فَاخْرِبُوا عُنُقَهُ ﴾. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ (١٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٧٦، والبخاري ٨/ ١٩٦ (٦٧٧٣)، ومسلم ٥/ ١٢٥ (١٧٠٦) (٣٥)، وأبو داود (٤٤٧٩)، والترمذي (١٤٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٥٦)، وأبو يعلى (٣٢١٩)، وابن الجارود (٨٢٩)، وابن حبان (٤٤٥٠)، والبيهقي ٨/ ٣١٩.

تنبيه: ليس في البخاري ذكر الاستشارة. انظر: «المحرر» (١١٧٩).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۳۵۶)، وأحمد ۱/ ۸۲، ومسلم ٥/ ١٢٦ (١٧٠٧) (٣٨)، وأبو داود (٤٤٨٠)، وابن ماجه (٢٥٧١)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٢٥٠)، وأبو يعلى (٤٠٥)، والبيهقي في «الكبرئ» (٥٢٥١)، وأبو يعلى (٤٩٨)، والبيهقي ٨/ ٣١٦. انظر: «الإلمام» (١٤٩٨)، والبيهقي ٨/ ٣١٦. انظر: «الإلمام» (١٤٩٨)،

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند»، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية».

<sup>(</sup>٤) صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذبه.

وَذَكَرَ التَّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ('). 17٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (''). الْوَجْمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('').

٥ ١ ٢ ٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ عَنَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تُقَامُ الْحُـدُودُ فِي الْمُسَاجِدِ ﴾ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (٣).

١٢٤٦ - وَعَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤).

١٢٤٧ - وَعَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَشْل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

أخرجه: عبد الرزاق (١٣٥٥٠)، وأحمد ٤/ ٩٦، وأبو داود (٤٤٨٢)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، والترمذي (١٤٤٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٢٧٨)، وابن حبان (٤٤٤٦)، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والبيهقي ٨/ ٣١٣. انظر: «المحرر» (١١٨١).

- (١) انظر: «الجامع الكبير» للترمذي (١٤٤٤)، و «سنن أبي داود» (٤٨٨٥).
- (۲) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۷۹٥۲)، وأحمد ۲/ ۲٤٤، والبخاري ۳/ ۱۹۷ (۲۵۹۹)، ومسلم ٨/ ٣١ (٢٦١٢)، وأبو يعلى (٢٧٧٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٣١٠)، وأبو يعلى (٦٢٧٤)، وابن حبان (٥٦٠٥)، والبيهقي ٨/ ٣٢٧.
  - تنبيه: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس للبخاري ولا لمسلم، إنَّما هو لفظ أبي داود.
- (٣) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتوبع من عبيد الله بن الحسن العنبري والطريق إليه لا تصح، وتوبع كذلك من سعيد بن بشير وهو ضعيف كذلك.
- أخرجه: الترمذي (١٤٠١)، وابن ماجه (٢٥٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠٨٤٦)، والـدارقطني ٣/ ١٤١، والحاكم ٤/ ٣٦٩، والبيهقي ٨/ ٣٩.
- (٤) حسن؛ لأجل جعفر بن عبد الحميد، فهو صدوق رمي بالقدر. أخرجه: مسلم (١٩٨٢)، وابن المقرئ في «معجمه» (١٢١٢). انظر: «المحرر» (١١٨٣).
- (٥) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٧٠٤٩)، والبخاري ٦/ ٦٧ (٤٦١٩)، ومسلم ٨/ ٢٤٥ (٣٠٣٢)

١٢٤٨ - وَعَنِ اَبْنِ عُمَرَ عِسَسَ ؛ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: « كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (١).

١٢٤٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٢٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يُنْبَذُ لَـ هُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاء، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَـرِبَهُ وَسَـقَاهُ، فَـإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٢٥١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ فَ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٠).

(٣٣)، وأبو داود (٣٦٦٩)، والنسائي ٨/ ٢٩٥، وابـن الجـارود (٨٥٢)، وابـن حبـان (٥٣٥٣)، وابـن حبـان (٥٣٥٣)،

(۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/۲، ومسلم ٦/ ۱۰۰ (۲۰۰۳)(۷۳)، وأبـو داود (٣٦٧٩)، وابـن ماجـه (۳۳۹۰)، والترمذي (۱۸٦۱)، والنسائي ٨/ ٢٩٦، وابن الجارود (۸۵۷)، وابن حبان (٥٣٥٤)، والبيهقي ٨/ ٢٨٨. انظر: «الإلمام» (١٤٨٥)، و«المحرر» (١١٨٤).

(۲) صحیح. أخرجه: أحمد ۳/ ۳٤٣، وأبو داود (۳٦۸۱)، وابن ماجه (۳۳۹۳)، والترمذي (۱۸٦٥)، وابن الجارود (۸۲۰)، وابن حبان (۵۳۵۸)، والبيهقي ۸/ ۲۹۲.

تنبيه: وهم الحافظ حين عزا الحديث للأربعة؛ فإنَّ النَسائي لم يخرجه. انظر: «الإلمام» (١٤٩٠)، و«المحرر» (١١٨٥).

(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢٤، ومسلم ٦/ ١٠٢ (٢٠٠٤)، وأبو داود (٣٧١٣)، وابن ماجه (٣٩٩٩)، والنسائي ٨/ ٣٣٣، والطبراني في «الكبير» (١٢٦٢٤)، والبيهقي ٨/ ٣٠٠. انظر: «الإلمام» (١٤٩٦)، و«المحرر» (١١٨٧).

(٤) إسناده ضعيف؛ لأجل حسان بن مخارق أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يوثقه سوئ ابن حبان، لكن يشهد له موقوف ابن مسعود، وهو صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (١٩١٢)، وأبو يعلى (٢٩٦٦)، وابن حبان (١٣٩١)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٤٤٧)، والبيهقي ١٠/٥٠. انظر: «المحرر» (١٣١٠).

١٢٥٢ - وَعَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ عَنْ سَأَلَ النَّبِيَ عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (۱۷۱۰)، وأحمد ٤/٣١٧، ومسلم ٦/ ٨٩ (١٩٨٤) (١٢)، وأبو داود (٣٨٧٣)، وابن ماجه (٣٥٠٠)، والبيهقي داود (٣٨٧٣)، وابن ماجه (٨٦٦)، والبيهقي ١/١٤. انظر: «الإلمام» (٨٦٦)، و«المحرر» (١٣٠٩).

### بَابِ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

١٢٥٣ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسُواطٍ، إِلَّا فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللهِ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ اللهَ الْحُدُود اللهَ الْمُحدُود اللهَ الْحُدُود اللهَ الْحُدُود اللهَ الْحُدُود اللهَ الْمُحدُود اللهَ الْمُحدُود اللهَ الْمُحدُود اللهَ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٢٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِـدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٦٦، والبخاري ٨/ ٢١٦ (١٥٠٠)، ومسلم ٥/ ١٢٦ (١٧٠٨) (٤٠)، وأبو داود (٤٤٩١)، وابن ماجه (٢٠٠١)، والترمذي (١٤٣٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٢٨٩) وابن الجارود (٥٠٠)، وابن حبان (٤٤٥٢)، والبيهقي ٨/ ٣٢٧. انظر: «المحرر» (١١٨٨).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ أخرجه: أحمد ٦/ ١٨١، وأبو داود (٤٣٧٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٢٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٧٦)، والدارقطني ٣/ ٢٠٧، والبيهقي ٨/ ٢٦٠. من طريق عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، وفيه عبد الملك وهو ضعيف، وتوبع من عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر وهو ضعيف، أخرجه: النسائي في «الكبرى» ضعيف، وتوبع من عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر وهو ضعيف، أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٣٥٣٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٧١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢/ ٣٤٣، وجاء من طريق آخر فرواه أبو بكر بن نافع العمري، عن محمد، عن عمرة، عن عائشة، فلم يذكر أبا بكر، والعمري هذا ضعيف كذلك، أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٥)، وأبو يعلى (٣٥٣٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٦٧)، وابن حبان (٤٩)، والبيهقي ٨/ ٣٣٤، ورواه أيضاً عبد العزيز بن عبد الله، وهو ثقة، عن محمد، به مرسلاً، فلم يذكر عائشة أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٥٥٧٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣٧٥)، ثم بعد ذلك كله لم يأت الاستثناء (إلا الحدود) -وهو موطن الشاهد-، إلا من طريق عبد الملك بن زيد، وقد علمت حاله، فحتى لو سلمنا أنَّ الحديث له متابعات وشواهد يقبل لأجلها فهذه اللفظة فيه منكرة.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٣٥٤٣)، والبخاري ٨/ ١٩٦-١٩٧ (١٧٧٨)، ومسلم ٥/ ١٢٦

١٢٥٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١).

١٢٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنُ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي ﷺ يَقُولُ: «تَكُونُ الْقَاتِلَ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (٢).

١٢٥٨ - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً (٣).

\* \* \*

(١٧٠٧) (٣٩)، وأبو داود (٤٤٨٦)، وابن ماجه (٢٥٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٢٥٢٥)، وأبو يعلى (٣٣٦)، والبيهقي ٨/ ٣٢١.

تنبيه: الحديث متفق عليه، وليس البخاري فقط من أخرجه.

(۱) إسناده ضعيف من حديث سعيد بن زيد، فيه محمد بن عمار أبو عبيدة مقبول حيث يتابع، ولا أعرف وجه ذكر حديث سعيد بن زيد الذي أخرجه أصحاب السنن، وفيه راو مختلف فيه، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو باللفظ نفسه.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٠٩) بتحقيقي، وأحمد ١/ ١٩٠، وأبو داود (٤٧٧٢)، وابن ماجه (٢٥٨٠)، والترمذي (١٤١٨)، والنسائي ٧/ ١١٥، وأبو يعلى (٩٤٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٣٩)، وابن حبان (٣١٩٤)، والبيهقي ٨/ ١٨٧.

- (۲) إسناده ضعيف؛ جاء من ثلاث طرق أحدها أخرجه: ابن أبي خيثمة في «تأريخه» ٢/ ٩٥٢، من طريق عبد الله بن خباب، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن خباب به، عبد الله الأول لم أظفر له بترجمة، وأخرجه: ابن أبي شيبة (٣٩٠٥)، وأحمد ٥/ ١١٠، وأبو يعلى (٢٢١٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٣٠)، من طريق حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس، عن عبد الله بن خباب به، وفيه مبهم. تنبيه: الذي عند الدارقطني ليس فيه موضع الشاهد.
- (٣) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٨٣٥٢)، وأحمد ٥/ ٢٩٢، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦٤٦)، والطبراني في «الكبير» (٩٩٠٤)، والحاكم ٤/ ٧١٥.

#### كِتَابُ الْجِهَادِ

١٢٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَـاتَ وَلَـمْ يَغْـزُ، وَلَـمْ يُحَدِّنُ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٢٦٠ - وَعَـنْ أَنَـسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «جَاهِـدُوا الْمُـشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ('').

المَّا - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيهِ، الْحَبُّ وَالْعُمْرَةُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (")، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (؛). الْبُخَارِيِّ (؛).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧٤، ومسلم ٦/ ٤٩ (١٩١٠) (١٥٨)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والنسائي ٦/ ٨٠ وابن الجارود (١٠٣٦)، والحاكم ٢/ ٧٩، والبيهقي ٩/ ٤٨. انظر: «الإلمام» (١٨٨)، و«المحرر» (٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٢٤، والدارمي (٢٤٣١)، وأبو داود (٢٥٠٤)، والنسائي ٦/ ٧، وأبو يعلى (٣٨٧٥)، وابن حبان (٤٧٠٨)، والحاكم ٢/ ٨١، والبيهقي ٩/ ٢٠. انظر: «الإلمام» (٨٨٣)، و«المحرر» (٧٨٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٧٠٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري ٢/ ١٦٤ (١٥٢٠).

<sup>(</sup>٥) في نسخنا الخطية «حتَّى» بدون الهمزة، وأثبتناها من الصحيحين.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٥، والبخاري ٤/ ٧١ (٣٠٠٤)، ومسلم ٨/ ٣ (٢٥٤٩)(٥)، وأبو

١٢٦٣ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ؛ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا»(١).

١٢٦٤ - وَعَنْ جَرِيرِ الْبَجَلِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ (٢).

١٢٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ﴿ عَنَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنَيَّةٌ ﴾ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

داود (۲۰۲۹)، والترمذي (۱۲۷۱)، والنسائي ٦/ ۱۰، والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۱۱۸)، وابن حبان (۳۱۸)، والبيهقي ٩/ ٢٥. انظر: «الإلمام» (۸۸۷)، و «المحرر» (۷۹۰).

(۱) إسناده ضعيف؛ فيه دراج بن سمعان روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو خاصة ضعيفة. أخرجه: أهمد ٣/ ٧٥-٧٦، وأبو داود (٢٥٣٠)، وأبو يعلى (١٤٠٢)، وابن الجارود (١٠٣٥)، وابن حبان (٤٢٢)، والحاكم ٢/ ١٠٣-١٠٤، والبيهقي ٩/ ٢٦. انظر: «الإلمام» (٨٨٨)، و «المحرر» (٧٩١).

- (٢) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني إرساله. أخرجه: أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (٢٦٤٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٣٣٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٦١)، والبيهقي ٨/ ١٣١، موصولاً. وأخرجه: سعيد بن منصور (٢٦٦٣)، وابن أبي شيبة (٣٧٧٨)، والنسائي ٨/ ٣٦، والبيهقي ٨/ ١٣١، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (٨٨٦)، و «المحرر» (٧٩٢)، وكتابنا «الجامع في العلل والفوائد» ٣/ ٣٢٠، ٣٢٠.
- (٣) في نسخة (م) حديث ابن عباس ، بعد حديث نافع، وحديث نافع بعد حديث جرير، والمثبت من (ت) و (غ).
- (٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٦٦، والبخاري ٤/ ٢٨ (٢٨٢٥)، ومسلم ٢/ ٢٨ (١٣٥٣) (٥٨)، وأبين الجارود (١٣٥٠)، وابين وأبو داود (٢٤٨٠)، والترمذي (١٠٣٠)، والنسائي ٧/ ٢٤١، وابين الجارود (١٠٣٠)، وابين حبان (٢٧٢٠)، والبيهقي ٥/ ١٩٥٠ النظر: «الإلمام» (١٠٥٥)، و«المحرر» (٢٧٤).

١٢٦٦ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «مَنْ قَاتَـلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهَ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ (١).

١٢٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: « لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ » رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١٠).

١٢٦٨ - وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَسَبَىٰ ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ شَيْف . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ "). ١٢٦٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقُوىٰ اللهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقُوىٰ اللهِ ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللهِ، في سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلا تُمَثَّلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبُولَ فَاقْبَلْ وَلَا تَغْدُرُوا وَلا تَعْدُولُ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبُولَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبُولَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ مَقْ اللهُ هُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ وَكُونَ عَنْهُمْ وَكُولَ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُولَ فَأَنْ أَبُولَ فَأَنْهُمْ أَلُولُ أَبُولَ فَأَنْ أَبُولُ فَأَلُولُ وَلَا لَكُولُ التَّوْرُهُمْ إِلَىٰ الْأَصْرِولُ اللهُ الْمُهُا عِرِينَ، فَإِنْ أَبُولُ فَأَوْبُلُ مِنْهُمْ وَكُونَ عَلْهُمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُولُ فَأَنْهُمْ أَنْهُمْ الْمُعَالِهُ وَلَا لَعُهُمْ إِلَىٰ التَّعُولُ وَلَا عَنْهُمْ إِلَىٰ الْمُعَامِولِينَ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ التَّولُ وَلَو اللّهُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَو اللهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَىٰ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٠٤، والبخاري ٤/ ٢٤ (٢٨١٠)، ومسلم ٦/ ٤٦ (١٩٠٤) وأبو داود (٢٥١٧)، وابن ماجه (٢٧٨٣)، والترمذي (١٦٤٦)، والنسائي ٦/ ٢٣، وأبو يعلى (٧٢٥٣)، وابن حبان (٢٣٦٤)، والبيهقي ٩/ ٢٦٢. انظر: «الإلمام» (١٥٠٠)، و«المحرر» (٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٧٠، والنسائي ٦/ ١٤٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٦٣١)، وابن حبان (٤٨٦٦)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٧٨٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ٥/ ٢٠٦، والبيهقي ٩/ ١٧-١٨. انظر: «الإلمام» (٢٠٥١)، و«المحرر» (٨٢٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣١، والبخاري ٣/ ١٩٤ (٢٥٤١)، ومسلم ٥/ ١٣٩ (١٧٣٠) (١)، وأبو عوانة وأبو داود (٢٦٣١)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٥٣١)، وابن الجارود (١٠٤٧)، وأبو عوانة (٧٢٧)، والبيهقي ٩/ ٧٩. ولفظة «متفق عليه» لم ترد في (م). انظر: «الإلمام» (٨٩٧)، و«المحرر» (٧٩٥).

يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْأَلُهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْأَلُهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْآئِهُمْ وَأَبُوا فَاسْآئُهُمْ الْجَمْ فِي فَاللَّهُ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَوْتَ أَهْمُ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ أَهُونُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ أَمْ لَا اللهِ أَمْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١٢٧٠ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿، أَنَّ النَّبِيِّ ﴾ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٧١ - وَعَنْ مَعْقِل، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ إِذَا لَـمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاَثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٦).

<sup>(</sup>١) «لهم» لم ترد في (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) كذا في (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (ت) «ذمتكم».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٥٢، ومسلم ٥/ ١٣٩-١٤٠ (١٧٣١) (٣)، وأبو داود (٢٦١٢)، وابن ماجه (٢٨٥٨)، والترمذي (٢٦١٧)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٥٣٢)، وأبو يعلى (١٤١٣)، وابن الجارود (٢٨٥٨)، وابن حبان (٤٧٣٩)، والبيهقي ٩/ ٤٩. انظر: «الإلمام» (٨٩٦)، و«المحرر» (٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٥٦، والبخاري ٤/ ٥٨ (٢٩٤٧)، ومسلم ٨/ ١١٢ (٢٧٦٩)(٥٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٧٢٧)، وأبو عوانة (٢٥٤٦)، وابن حبان (٣٣٧٠)، والبيهقي ٩/ ١٥٠. انظر: «الإلمام» (٨٩٣)، و«المحرر» (٧٩٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٤٤- ٤٤٥، وأبو داود (٢٦٥٥)، والترمذي (١٦١٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٥٨٣)، وابن حبان (٤٧٥٧)، والحاكم ٢/ ١١٦، والبيهقي ٩/ ١٥٣. انظر: «الإلمام» (٩٠١)، و«المحرر» (٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣١٦٠).

١٢٧٢ - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٢٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (٤) هِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَرَأَةُ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

١٢٧٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْتُلُوا شُديُوخَ الْمُـشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷۳٦) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٣٧، والبخاري ٤/ ٤٧ (٣٠١٢)، ومسلم ٥/ ١٤٤ (١٧٤٥) (٢٦)، وأبو داود (٢٦٧٢)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، والترمذي (١٥٧٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٥٦٨)، وابن الجارود (٤٤٠)، وابن حبان (١٣٦)، والبيهقي ٩/ ٧٨. انظر: «المحرر» (٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ت) و (غ)، وفي (م) «معه».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٦٧-٦٨، ومسلم ٥/ ٢٠٠ (١٨١٧)، وأبو داود (٢٧٣٢)، وابن ماجه (٣٨٣٢)، والترمذي (١٠٤٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٧٠٧)، وابن الجارود (١٠٤٨)، وابن حبان (٢٧٢٦)، والبيهقي ٩/ ٣٦-٣٧. انظر: «الإلمام» (٩٠٢)، و«المحرر» (٨٠٥).

<sup>(</sup>٤) في (م) «عبد الله بن عمر».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٢، والبخاري ٤/ ٧٤ (٣٠١٤)، ومسلم ٥/ ١٤٤ (٢٠١٤) (٢٥)، وأبو داود (٢٦٦٨)، وابن ماجه (٢٨٤١)، والترمذي (١٥٦٩)، والنسائي في «الكبرئ» (١٥٦٤)، وأب الجارود (٢٠٤٣)، وأب حبان (١٣٥)، والبيهقي ٩/ ٧٧. انظر: «الإلمام» (٢٠٩)، و«المحرر» (١٠٠٨).

<sup>(</sup>٦) تقدم الكلام على رواية الحسن عن سمرة. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٢، وأبو داود (٢٦٧٠)، والترمذي (٧٥٨)، والطبراني في «الكبير» (٦٩٠٠)، والبيهقي ٩/ ٩٢. انظر: «الإلمام» (٩٠٧)، و «المحرر» (٨٠٧).

١٢٧٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو

١٢٧٧ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي: ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّىٰ دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٣).

١٢٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ فَيَنِ قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

١٢٧٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْاَتَغُلُوا؛ فَإِنَّ الْمُعُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥). ابْنُ حِبَّانَ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: البخاري ٥/ ٩٥ (٣٩٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٩٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/١١٧، وأبو داود (٢٦٦٥)، والبزار (٧١٩)، والبيهقي ٣/٢٧٦. انظر: «الإلمام» (٩٠٥)، و «المحرر» (٨٠٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٩٩٥)، والترمذي (٢٩٧٢)، وأبو داود (٢٥١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٣٦٦)، والطبراني في «الكبير» (١٦٦١)، والطبراني في «الكبير» (٤٦٦٠)، والحاكم ٢/ ٢٧٥، والبيهقي ٩/ ٩٩. انظر: «الإلمام» (٩٠٨)، و «المحرر» (٨١٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٧٤٤) بتحقيقي، وأحمد ٢/٧-٨، والبخاري ٥/١١٣ (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٧٤١) وأبو داود (٢٦١٥)، وابن ماجه (٢٨٤٤)، والترمذي (٢٠٥١)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٥٥١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١١٠٨)، والبيهقي ٩/٣٨. انظر: «الإلمام» (٩١٠)، و«المحرر» (٨١١).

<sup>(</sup>٥) للحديث إسنادان كلاهما ضعيف، ففي الأول أبو بكر بـن أبـي مـريم، وفي الشاني عبـد الـرحمن بـن

١٢٨١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ فِي -قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلِ - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّىٰ قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: « أَيُكُمَا قَتَلَهُ \* هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا ؟ » قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: « كِلَاكُمَا قَتَلَهُ ، سَلْبُهُ لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٢٨٢ - وَعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَىٰ أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (٣)، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيً ﷺ ! إِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيً ﷺ (٤).

الحارث وسليمان بن موسى، وفيهما مقال. أخرجه: أحمد ٥/ ٣١٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٦٦)، والبزار (٢٧١٢)، والمشاشي في «مسنده» (١١٧٥)، وابن حبان (٤٨٥٥)، والطبراني في «الأوسط» (٥٦٦٠)، والحاكم ٣/ ٤٩، والبيهقي ٩/ ١٠٤-١٠٤.

تنبيه: عند النسائي أصل الحديث دون اللفظ المذكور. انظر: «المحرر» (٨٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٦، ومسلم ٥/ ١٤٩ (١٧٥٣) (٤٤)، وأبو داود (٢٧٢١)، والبزار (٢٧٤٦)، والبزار (٢٧٤٦)، وأبو عوانة (٦٦٥٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٧٨٧)، وابن حبان (٤٨٤٢)، والبيهقي ٦/ ٣١٠.

تنبيه: الحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه. انظر: «الإلمام» (٩١٤)، و«المحرر» (٨١٤).

<sup>(</sup>۲) صبحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٩٢- ١٩٣، والبخاري ٤/ ١١١- ١١١ (٣١٤١)، ومسلم ٥/ ١٤٨ (٢٥٥) (٢٥٤١)، وأبو يعلى (٨٦٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٧٨٩)، وابن حبان (٤٨٤٠)، والحاكم ٣/ ٤٢٥، والبيهقي ٦/ ٣٠٥- ٣٠٠، انظر: «الإلمام» (٩١٧)، و«المحرر» (٨١٥).

<sup>(</sup>٣) مرسل. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٣٣٥)، والشاشي في «مسنده» (٦٢١)، والبيهقي ٩/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) منكر؛ في سنده عبد الله بن خراش، متفق على شدة ضعفه.

أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٤٤، وابن الأعرابي في «معجمه» (٨٢٠).

١٢٨٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴿ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠). ١٢٨٤ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً.

١٢٨٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ فَكَنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التَّرُمِ ذِيُّ وَصَحَّحَهُ (")، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (١٠).

١٢٨٦ - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٦٤، والبخاري ٤/ ٨٢ (٣٠٤٤)، ومسلم ٤/ ١١١ (١٣٥٧)، وأبو داود (٢٦٨٥)، والترمذي (١٦٩٣)، والنسائي ٥/ ٢٠٠، وابن خزيمة (٣٠٦٣) بتحقيقي، وابن حبان (٣٧١٩)، والبيهقي ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) مرسل. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (٣٤٥)، وابن أبي شيبة (٣٧٨٤٧)، وابن زنجويه في «الأموال» (٥٣٤)، وأبو داود في «المراسيل» (٣٣٧).

تنبيه: قال أبو عبيد عقبه: «هكذا حديث هشيم، فأمَّا أهل العلم بالمغازي فينكرون مقتل مطعم بن عدي يومئذ، يقولون: مات بمكة موتاً قبل بدر، وإنَّما قتل أخوه طعيمة بن عدي، ولم يقتل صبراً، قتل في المعركة». ثم ساق دليل ذلك من «صحيح البخاري» ١١١/ (٣١٣٩)، وسيأتي عند المصنف برقم (١٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الطيالسي (٨٨٦)، وابن أبي شيبة (٣٣٩٢٠)، وأحمد ٤/٢٦-٤٢٧، والترمذي (٣٥٩٢٠)، والبيهقي ٩/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٧٦٦) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٩٣٩٥)، والحميدي (٨٥١)، وسعيد بن منصور (٢٩٦٧)، وأحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم ٥/ ٧٨ (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٥٣٨)، وابن الجارود (٩٣٣)، وابن حبان (٤٨٥٩)، والبيهقي ٩/ ٧٠.

أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَقُونَ (١).

١٢٨٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيَّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُّلَاءِ النَّتَنَىٰ لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

١٢٨٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ ۚ ﴾ الآيةَ. [النساء: ٢٤] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٢٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِ فَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فَسَرِيَّةً وَأَنَىا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاَّ كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

• ١٢٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ مداره على أبان بن عبد الله البجلي، وقد تفرد بروايته، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦/ ١٠٦ (١٨٧٢)، وابن أبي شيبة (١١٨ ٣٤)، والدارمي (١٦٧٣)، وأبو داود (٣٠٦٧)، والطبراني في «الكبير» (٧٢٧٩)، والبيهقي ٩/ ١١٤.

<sup>(</sup>۲) صبحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٨٠، والبخاري ٤/ ١١١ (٣١٣٩)، وأبو داود (٢٦٨٩)، والبزار (٢ ٠٤٠)، والبزار (٣٤٠٤)، وأبو يعلى (٣٤٠٤)، وابن الجارود (٢٩١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٠٠٨)، والبيهقي ٦/ ٣٩٠. انظر: «الإلمام» (٢٩١٩)، و«المحرر» (٨١٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم ٤/ ١٧٠ (٣٥٦) (٣٣)، وأبو داود (٢١٥٥)، والترمذي (٣٩٢٧)، والنسائي ٦/ ١١٠، وأبو يعلى (١١٤٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٩٢٧)، والبيهقي ٧/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٧٥٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٠، والبخاري ٣/ ١٠٩ (٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٧٤٩) بتحقيقي، وأجمد ٢/ ٢٧٤)، وأبو يعلى (٢٨٤٦)، وابن المحارود (١٠٧٤)، وأبو يعلى (٢٨٤١)، وابن حبان (٤٨٣٣)، والبيهقي ٢/ ٣١٢. انظر: «الإلمام» (٢٢٩)، و«المحرر» (٨١٨).

سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاَثَةَ أَسُهُمَا لَوُرَبِهِ ثَلاَثَةً أَسْهُم: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ (٢).

١٢٩١ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ عِيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَا بَعْدَ الْخَمُسِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ (٣).

١٢٩٢ - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةً ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَفَّ لَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثَّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٤٠).

السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَىٰ قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷٤٩) بتحقيقي، وأحمد ۲/۲، والبخاري ٥/١٤٧ (١٤٧٨)، ومسلم ٥/١٥٦)، والبيهقي (٤٢٢٨)، والترمذي (١٥٥٤)، وابن حبان (٤٨١٠)، والبيهقي ٢/ ٥٢٥. انظر: «المحرر» (٨٢٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤١، وأبو داود (٢٧٣٣)، وابن ماجه (٢٨٥٤)، وابن الجارود (١٠٨٤)، وابن حبان (٤٨١١)، والبيهقي ٦/ ٣٢٥. انظر: «المحرر» (٨٢٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (٧٩١)، وأحمد ٣/ ٤٧٠، وأبرو وأبرو وأبرو وأبرو وأبرو وأبرو وأبرو وأبرو والطبراني في «الكبير» وأبرو داود (٢٧٥٤)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٧٧٣)، والبيهقي ٦/ ٣٤٤. انظر: «الإلمام» (١٥١٥)، و«المحرر» (٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٦٠، وأبو داود (٢٧٥٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٤٨)، وابن الجارود (١٠٧٩)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٩٧،٥)، وابن حبان (٤٨٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٧٢)، والحاكم ٢/ ١٣٣، والبيهقي ٢/ ١١٤. انظر: «الإلمام» (١٥١٩)، و«المحرر» (٨٣١).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٤٠، والبخاري ٤/ ١٠٩ (٣١٣٥)، ومسلم ٥/ ١٤٧ (١٧٥٠) (٤٠)، وأبو داود (٢٧٤٦)، وأبو يعلى (٥٧٩)، وأبو عوانة (٦٦٢٣)، والحاكم ٢/ ١٣٣، والبيهقي ٢/ ١٣٣. انظر: «الإلمام» (١٥١٨)، و«المحرر» (٨٣٠).

١٢٩٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)، وَطَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٢٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ أَبِي أَوْفَى هِنْ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الرَّهُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (٣).

١٢٩٦ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا وَالْيَوْمِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّىٰ إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهُ فِيهِ ﴾ وَلَا يَلْ بَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقَهُ (١٤) رَدَّهُ فِيهِ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقَهُ (١٤) رَدَّهُ فِيهِ ﴾ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (٢٧٣٥)، والبخاري ١١٦/٤ (٣١٥٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٥٥)، والبيهقي ٩/ ٥٩. انظر: «الإلمام» (١٥٢٥)، و«المحرر» (٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أبو داود (٢٧٠١)، وابن حبان (٤٨٠٥)، والطبراني في «الكبير» (١٣٣٧١)، والبيهقي ٩/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٩٣٠٤)، وأحمد ٤/ ٣٥٥-٣٥٥، وأبو داود (٢٧٠٤)، وابن الجارود (١٢٦٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٥٤)، والحاكم ٢/ ١٢٦، والبيهقي ٩/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) كذا في (ت) و(غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) «أخلق».

<sup>(</sup>٥) اختلف في تعيين أحد رواته، وهو أبو مرزوق التُجِيبي، فقيل هو حبيب بن الشهيد وهو ثقة، وعليه يكون الحديث حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق فهو حسن الحديث وقد صرَّح بالتحديث، وقيل هو ربيعة بن سليم وهو مقبول لم يؤثر توثيقه عن أحد غير ابن حبان، وقيل هما واحد وجاء من طرق أخرى لا تصح.

أخرجه: سعيد بن منصور (٢٧٢٢)، وأحمد ٤/ ١٠٧ - ١٠٨، والدارمي (٢٤٨٨)، وأبو داود (٢٧٠٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٦٣)، وابن الجارود (٧٣١)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٧٢٤٧)، وابن حبان (٤٨٥٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩.

١٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ يُجِيرُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفُ (١).

١٢٩٨ - وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» (٢).

١٢٩٩ - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِـدَةٌ يَـسْعَىٰ بَا أَدْنَاهُمْ»(٣).

٠٠١٣٠ - زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهِ آخَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (٤٠).

١٣٠١ - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِيٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ»(٥).

١٣٠٢ - وَعَـنْ عُمَـرَ ﴿ أَنَّـهُ سَـمِعَ رَسُـولَ اللهِ ﴿ يَقُـولُ: ﴿ لَأَخْـرِجَنَّ الْيَهُـودَ وَاللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ مداره على الحجاج بن أرطاة. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٤٠٦٨)، وأحمد ١/ ١٩٥، والبزار (١٢٨٨)، وأبو يعلى (٨٧٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم. أخرجه: الطيالسي (٦٣ ١)، وابن أبي شيبة (٣٤٠٧٩)، وأحمـ د ٤/ ١٩٧، وابن زنجويه في «الأموال» (٥٦٣)، وأبو يعليٰ (٧٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٨١، والبخاري ٨/ ١٩٢ (٥٥٧٥)، ومسلم ٤/ ١١٥ (١٣٧٠) (٢٦٧)، وأبو داود (٢٠٣٤)، والترمذي (٢١٢٧)، وأبو يعلى (٢٦٣)، وابن حبان (٢٧١٦)، والبيهقي ٥/ ١٩٠ انظر: «المحرر» (١١٢٤).

<sup>(</sup>٤) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٠، وابـن ماجـه (٢٦٨٥)، وأبـو داود (٢٧٥١)، وابن الجارود (١٠٧٣)، وابن خزيمة (٢٢٨٠) بتحقيقي، والبيهقي ٨/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٣٤٢، والبخاري ٤/ ١٢٢ (٣١٧١)، ومسلم ٢/ ١٥٧ (٣٣٦) (٨٢)، وأبو داود (٣٢٥) (٢٨٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٦٣١)، وابن الجارود (١٠٥٥)، وابن حبان (١١٨٨)، والحاكم ٤/ ٥-٥٣، والبيهقي ٩/ ٩٥. انظر: «الإلمام» (٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٩، ومسلم ٥/ ١٦٠ (١٧٦٧) (٦٣)، وأبو داود (٣٠٣٠)، والترمذي

١٣٠٢ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ فَيَ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيهِ (١٠ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِي يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠ اللهِ اللهِ عَنْمَا، فَقَسَمَ ١٣٠٣ - وَعَنْ مُعَاذٍ هُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ خَيْرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ فَي طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَتَهَا فِي الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (١٠ فِينَا رَسُولُ اللهِ فَي الْمَعْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (١٠ فِينَا رَسُولُ اللهِ فَي الْمَعْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (١٠ عَنْ أَبِي رَافِعِ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ فَي: "إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَخِيسُ الرُّسُلُ اللهُ سُلُ اللهُ عَلْهِ، وَعَنْ أَبِي رَافِع هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنِي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلُ الرَّهُ سُلُ اللهُ اللهُ

١٣٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ: ﴿ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهُمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ فِيهَا، فَسَهُمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، ثُمَّ فِيهَا، فَسَهُمُكُمْ وَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ) .

<sup>(</sup>١٦٠٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٦٣٣)، وابن الجارود (١١٠٣)، وابن حبان (٣٧٥٣)، والبيهقي ٩/ ٢٠٧. انظر: «الإلمام» (١٥٢٣)، و«المحرر» (٨٣٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷٦۱)، بتحقيقي، والبخاري ٤/ ٦٤ (٢٩٠٤)، ومسلم ٥/ ١٥١ (١٧٥٧) (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٥)، والترمذي (١٧١٩)، والنسائي ٧/ ١٣٢، وابن الجارود (١٠٩٧)، وابن حبان (١٣٥٧)، والبيهقي ٦/ ٢٩٥-٢٩٦. انظر: «الإلمام» (١٥٢٢)، و«المحرر» (٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ لأجل يحيئ بن عبد العزيز الأردني. أخرجه: أبو داود (٢٧٠٧)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (١٢٩)، والبيهقي ٩/ ٦٠. انظر: «الإلمام» (١٥٢٦)، و«المحرر» (٨٣٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٨، وأبو داود (٢٧٥٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٦٢١)، وابن حبان (٤٨٧٧)، والبيهقي ٩/ ١٤٥. انظر: «الإلمام» (١٥٢٩)، و «المحرر» (٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/٣١٧، ومسلم ٥/ ١٥١ (١٧٥٦)(٤٧)، وأبو داود (٣٠٣٦)، وابس حبان (٤٨٢٦)، والبيهقي ٩/ ١٣٩. انظر: «الإلمام» (١٥٢١)، و«المحرر» (٨٣٥).

#### بَابِ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ (١)

١٣٠٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِي الْجِزْيَةَ - مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

وَلَهُ طَرِيتٌ فِي «الموَطَّأَ» فِيهَا انْقِطَاعٌ (٣).

١٣٠٧ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ الْسَبِيَّ عَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ ''.

١٣٠٨ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل ﴿ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُ ﴾ إِلَىٰ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً، أَوْ عِدْلَهُ ( ) معافرياً ( ). أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ ( ) .

<sup>(</sup>١) في نسخة (ت): «باب الهدنة والجزية».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۱/ ۱۹۰-۱۹۱، والبخاري ۱۷/۱ (۳۱۵۷)، وأبو داود (۳۴ ۳)، والبرمذي (۲۱۵۷)، وأبو يعلى (۸۲۰)، وابن الجارود (۱۱۰۵)، والبيهقي ۹/ ۱۸۹. انظر: «الإلمام» (۱۵۳۰)، و«المحرر» (۸۲۱).

<sup>(</sup>٣) إسناده منقطع. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٧٥٦) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (١٧٧٣) بتحقيقي، وعبد الرزاق (٢٠٠٥)، وأبو عبيد في «الأموال» (٧٨)، وأبو يعلى (٨٦٢)، والبيهقي ٩/ ١٨٩. انظر: «المحرر» (٨٤٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. أخرجه: أبو داود (٣٠٣٧)، والبيهقي ٩/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) بكسر العين على المختار، ويرحم الله البخاري إذ قال ١/ ١٤ قبيل (١٨٢١): «يقال: عَــدْلُ ذلـك: (مِثْل)، فإذا كسرت (عِدْل) فهو زنة ذلك».

<sup>(</sup>٦) في (م): «مغافرياً» بالغين المعجمة، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه عند الحديث (٢٠١).

١٣٠٩ - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

١٣١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

١٣١١ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، أَنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو: عَلْى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ "، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (٤).

١٣١٢ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنسٍ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَـمْ نَـرُدَّهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجاً وَتَحُرُجاً» (٥٠).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن حشرج وأبوه لا يعرفان. أخرجه: الروياني في «مسنده» (٧٨٣)، والدارقطني ٣/ ٢٥٢، وأبو نعيم في «التأريخ» ١/ ٩٢، والبيهقي ٦/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۱٦، ومسلم ۷/ ۵ (۲۱۲)(۱۳)، وأبو داود (۵۲۰۵)، والترمذي (۱۳۰۲)، وابن حبان (۵۰۰)، والبيهقي ۹/ ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) خلط الحافظ ابن حجر في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين، أمَّا الأول فهو عند أبي داود (٢٧٦٦) بلفظ: «أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهن الناس ...»، والآخر عند البخاري ٣/ ٢٥٢-٢٥٨ (٢٧٣١) (٢٧٣٢) بلفظ مطوَّل، ليس فيه موضع الشاهد، واللفظ عند أبي داود فيه محمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث، لكنه انفرد بذكر العدد على أصحاب الزهري.

<sup>(</sup>٤) انظر ٣/ ٢٥٢-٢٥٣. انظر: «الإلمام» (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٦٨، ومسلم ٥/ ١٧٤ (١٧٨٤) (٩٣)، وأبو يعلى (٣٣٢٣)، وابن حبان (٥٠٠)، والبيهقي ٩/ ٢٢٦. انظر: «المحرر» (٨٤٣).

١٣١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَـمْ يَـرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامَاً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۱۷۱، والبخاري ٤/ ١٢٠ (٣١٦٦)، وابن ماجه (٢٦٨٦)، والنسائي ٨/ ٢٥، وابن الجارود (٨٣٤)، والبيهقي ٨/ ١٣٠. انظر: «المحرر» (٨٤٤).

### بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

١٣١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ اللَّهِ عَالَ: سَابَقَ النَّبِيُ ﷺ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي ذُرَيْقِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الْـوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَـالٍ، أَوْ سِـتَّةُ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ<sup>(٢)</sup>.

١٣١٥ - وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

١٣١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا سَبَقَ ( \* ) إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلِ، أَوْ حَافِرِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ° ).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ٥، والبخاري ۱/ ۱۱۶ (٤٢٠)، ومسلم ٦/ ٣٠ (١٨٧٠) (٩٥)، وابن ماجه (٢٨٧٧)، وأبو داود (٢٥٧٥)، والنسائي ٦/ ٢٢٥، وأبو يعلى (٥٨٣٩)، وابن حبان (٤٦٨٦)، والبيهقي ١/ ١٩. انظر: «الإلمام» (١٠٨٨)، و«المحرر» (٤٤١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٤/ ٣٨ (٢٨٦٨)، والترمذي (١٦٩٩)، وابن حبان (٢٦٨٧). انظر: «الإلمام» (١٠٨٩)، و«المحرر» (٩٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٥٧، وأبو داود (٢٥٧٧)، وابن حبان (٢٦٨٨)، والطبراني في «الكبير» (٣٦٦٣). انظر: «الإلمام» (١٠٩٠)، و«المحرر» (٩٤٢).

<sup>(</sup>٤) السَّبَق: بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون سَبَقت أَسْبِق سَبْقاً، المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. «الجامع في غريب الحديث» ٣/ ٦٨، وانظر: تعليقي على «مسند الشافعي» (١٥١٩).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥١٩) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٧٤، وأبـو داود (٢٥٧٤)، والترمـذي (١٧٠٠)، والنـسائي ٦/ ٢٢٦، وابـن حبـان (٢٦٧١)، والبيهقـي ١٦/١٠. انظـر:

١٣١٧ - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَذْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ - وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبِقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِهَارٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١٠ . يُسْبِقَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِهَارٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (١٠ . ١٣١٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوا أَنْ اللّهُ وَهُ وَعَلَى الْمِنْبَرِ يَقُرَأُ: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوا فِي [الأنفال: ٢٠]: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

\* \* \*

«الإلمام» (۱۰۹۲)، و «المحرر» (۹٤۳).

يرشد الحديث إلى أنَّ الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق الخيل والإبل، وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأنَّ هذه الأمور عدة في قتال العدو، وهذا إنَّما يكون في ذاك الزمان، أمَّا الآن فينبغى أن يكون الجعل على معدات الحرب الحالية التي تستخدم الآن.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ لأنّه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهي ضعيفة بالاتفاق، وقد أخطأ فيه؛ فغيره يجعله موقوفاً على سعيد بن المسيب. أخرجه: أحمد ٢/ ٥٠٥، وابن ماجه (٢٨٧٦)، وأبو داود (٢٥٧٩)، وأبو يعلى (٢٨٤٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٨٩٧)، والدارقطني ٤/ ١٠١، والحاكم ٢/ ١٠٥، والبيهقي ١٠٠/ ٢٠. انظر: «الإلمام» (٣٤٣)، و«المحرر» (٩٤٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٥٦، ومسلم ٦/ ٥٢ (١٩١٧) (١٦٧)، وابن ماجه (٢٨١٣)، وأبو داود (٢٥١٤)، والترمندي (٣٠٨٣)، وأبو يعلى (١٧٤٢)، وابن حبان (٢٠٠٩)، والبيهقي ١٣/١٠.

### كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

١٣١٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٣٢٠ - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: نَهَىٰ. وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي خِلْبٍ مِنَ الطَّيْر» (٢).

١٣٢١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللّهِ ﴾ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْحُمُرِ الْحُمُرِ الْحُمُرِ الْحُومِ الْحُمُرِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: وَرَخَّصَ (٤). الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُخُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٣٢٢ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﴾ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: السشافعي في «مسنده» (۱۵۲۲) بتحقيقي، وأحمد ۲/ ٢٣٦، ومسلم ٦/ ٢٠ (١٩٣٣)، وابن ماجه (٣٢٣٣)، والترمذي (١٤٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٠٠، وابن حبان (٢٧٨٥)، والبيهقي ٩/ ٣١٥. انظر: «الإلمام» (٥٨٠)، و«المحرر» (٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٤٤، ومسلم ٦/ ٦٠ (١٩٣٤) (١٦)، وأبو داود (٣٨٠٣)، وابن ماجه (٣٢٣٤)، والنسائي (٤٣٤٨)، وأبو يعلى (٢٦٩٠)، وابن الجارود (٨٩٢)، وابن حبان (٥٢٨٠)، والبيهقى ١/ ٢٥. انظر: «الإلمام» (١٨٥١)، و«المحرر» (٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦١، ومسلم ٦/ ٦٥ (١٩٤١) (٣٦)، وأبو داود (٣٧٨٨)، والترمذي (٣٧٩٣)، والترمذي (١٧٩٣)، والنسائي ٧/ ٢٠١، وأبو يعلى (١٨٣١)، وابن الجارود (٨٨٥)، وابن حبان (٨٦٦٥)، والبيهقي ٩/ ٣٢٦. انظر: «الإلمام» (٥٠٦٨)، و«المحرر» (٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦١، والبخاري ٧/ ١٢٣ (٥٥٢٠)، والبغوي (٢٨١٠). انظر: «الإلمام» (٨٥٥)، و«المحرر» (٧٧٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٥٣، والبخاري ٧/١١٧ (٥٤٩٥)، ومسلم ٦/ ٧٠ (١٩٥٢) (٥١)،

١٣٢٣ - وَعَنْ أَنسٍ - فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَىٰ رَسُولِ السَّ

١٣٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى اللهَ عَنَّاسٍ ﴿ عَنَّ اللهُ عَنَّ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ السَّوَابُ: نَهَى رَسُولُ اللهَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ السَّوَابُ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢٠).

١٣٢٥ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِي؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ "".

وأبو داود (٣٨١٢)، والترمذي (١٨٢١)، والنسائي ٧/ ٢١٠، وابـن حبـان (٥٢٥٧)، والبيهقي ٩/ ٢٥٦. انظر: «الإلمام» (٨٦١)، و«المحرر» (٧٧٧).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۱۱۸ / ۱۱۸، والبخاري ۳/ ۲۰۲ (۲۵۷۲)، ومسلم 7/ ۷۱ (۱۹۵۳) (۵۰)، وأبو داود (۳۷۹۱)، وابن ماجه (۳۲٤۳)، والترمذي (۱۷۸۹)، والنسائي ٧/ ١٩٧، وابن الجارود (۸۹۱)، والبيهقي ٩/ ٣٢٠. انظر: «الإلمام» (۸۲۲)، و«المحرر» (۷۷۳).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٣٢، وأبو داود (٥٢٦٧)، وابن ماجه (٣٢٢٤) والطحاوي في «شرح المستكل» (٨٦٦)، وابن حبان (٥٦٤)، والبيهقي ٥/ ٢١٤. انظر: «الإلمام» (٨٦٥)، و«المحرر» (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٨، وأبو داود (٣٨٠١)، وابن ماجه (٣٢٣٦)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي ٥/ ١٩١، وأبو يعلى (٢١٢٧)، وابن الجارود (٤٣٢)، وابن خزيمة (٢٦٤٥) بتحقيقي، وابن حبان (٣٩٦٤)، والبيهقي ٥/ ١٨٣. انظر: «الإلمام» (٨٥٤)، و«المحرر» (٧٧٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، والراوي عن أبي هريرة مبهم. أخرجه: أحمد

١٣٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيّ، وَحَسَّنَهُ التّرْمِذِيُّ (١).

١٣٢٨ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ ، فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ - فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﴾ . مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢) .

١٣٢٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ عَنْ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

• ١٣٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ قَالَ: أُكِلَ النَّحَبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الصَّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَىٰ عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥).

۲/ ۳۸۱، وأبو داود (۳۷۹۹)، والبيهقي ۹/ ۳۲٦. انظر: «المحرر» (۷۷۷).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وخولف في إسناده أيضاً، لكن يشهد للحديث غيره. أخرجه: أبو داود (٣٧٨٥)، وابن ماجه (٣١٨٩)، والترمذي (١٨٢٤)، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٦)، والحاكم ٢/ ٣٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٢. انظر: «المحرر» (٧٧٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. تقدم برقم (٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٠٧) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٤٥، والبخاري ١٢١/٧ (٢١٥)، ومسلم ٦/ ٦٦، وابن الجارود (٣١٩٠)، وابن الجارود (٨٨٦)، وابن حبان (٢٢٧)، والبيهقي ٩/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٥٤، والبخاري ٩/ ١٣٥ (٧٣٥٨)، ومسلم ٦/ ٦٩ (١٩٤٧)، وأبو داود (٣٧٩٣)، والنسائي ٧/ ١٩٨، وأبو يعلى (٣٣٣٥)، وابن الجارود (٨٩٤)، وابن حبان (٢٢٢٥)، والبيهقى ٩/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٨٧١)، والنسائي ٧/ ٢١٠، والطحاوي في «شسرح المشكل» (١٧٧٩)، والحاكم ٤/ ٢١١، والبيهقي ٩/ ٣١٨.

# بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

١٣٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْع، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٣٣٣ - وَعَنْ عَدِيٍّ بِنِ حَاتِمٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِيٍّ ( ) رَسُولُ اللهِ ﴿ اِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكُلُ مِنْهُ فَكُلْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ : فَإِنْ كَلْبَكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ : فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ : فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ : فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ : فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلُ : فَلَمْ تَجِدْ تَهُ عَرِيعًا فِي الْمَاءِ ، فَلَا تَأْكُلُ » مُتَفَقَّ عَلَيْهِ ، وَهِذَا لَفُظُ مُسْلِم ( " ).

١٣٣٤ - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (٤)، فَلَا تَأْكُلْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٦٧، والبخاري ٣/ ١٣٥- ١٣٦ (٢٣٢٢)، ومسلم ٥/ ٣٨ (١٥٧٥) (٥٥)، وأبو داود (٢٨٤٤)، وابن ماجه (٣٢٠٤)، والترمذي (١٤٩٠)، والنسائي ٧/ ١٨٩، وابن حبان (٥٦٥٢)، والبيهقي ٦/ ١٠. انظر: «الإلمام» (٨٣٩)، و «المحرر» (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) «لي» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «صحيح مسلم» وهي مهمة.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٧٩، والبخاري ٧/ ١١٣ (٥٤٨٤)، ومسلم ٦/ ٥٨ (١٩٢٩)(٦)، وأبو داود (٢٨٤٩)، وابن ماجه (٣٠٠٨)، والترمذي (٢٤٦٩)، والنسائي ٧/ ١٧٩، وابن حبان (٥٨٨٠)، والدارقطني ٤/ ٢٩٤، والبيهقي ٦/ ٢٣٦. انظر: «الإلمام» (٨٤٠)، و«المحرر» (٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م) «وقيد»، والمثبت من (ت) و «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١١١ (٤٧٦). وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (٨٤٤).

١٣٣٥ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: ﴿إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ عَنْكَ، فَأَدُر كُتُهُ فَكُلُهُ (١)، مَا لَمْ يُنْتِنْ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

١٣٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا (٣) نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهَ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ: ﴿ سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ ﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهُ بنِ مُغَفَّل ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ نَهَىٰ عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٥٠).

١٣٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تَتَخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا ﴾ (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٧).

<sup>(</sup>١) المثبت من (ت) و(غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م) «فكل».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٩٤، ومسلم ٦/ ٥٩ (١٩٣١)، وأبو داود (٢٨٦١)، والنسائي ٧/ ٩٣، والنسائي ٧/ ١٩٣، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٠٠٥)، والدارقطني ٤/ ٢٩٥، والبيهقي ٩/ ٢٤٢. انظر: «الإلمام» (٨٤٥)، و «المحرر» (٧٥٨).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ت) و(غ) وهو كذلك في «صحيح البخاري»، وفي (م) «ما».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: البخاري ٧/ ١٢٠ (٥٥٠٧)، وأبو داود (٢٨٢٩)، وابن ماجه (٣١٧٤)، وابن ماجه (٣١٧٤)، والنسائي ٧/ ٢٣٧، وأبو يعلى (٤٤٤٧)، وابن الجارود (٨٨١)، والدارقطني ٤/ ٢٩٦، والبيهقي ٩/ ٢٣٩. انظر: «الإلمام» (٨٤٨)، و«المحرر» (٧٦٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٨٦، والبخاري ٧/ ١١٢ (٩٧٤٥)، ومسلم ٦/ ٧١ (١٩٥٤) (٥٥)، وأبو داود (٧٢٠)، وابن ماجه (١٧)، والنسائي ٨/ ٤٧، وابن حبان (٩٤٩٥)، والبيهقي ٩/ ٢٤٨. انظر: «الإلمام» (٨٤٩)، و«المحرر» (٧٦١).

<sup>(</sup>٦) في نسخنا الخطية «عرضاً» وهو خطأ، والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج، وهو الذي عليه الشروح.

<sup>(</sup>۷) صحيحً. أخرَجه: ١/ ٢١٦، ومسلم ٦/ ٧٣ (١٩٥٧)، وابن ماجه (٣١٨٧)، والترمـذي (١٤٧٥)، والنسائي ٧/ ٢٣٨، وابن حبان (٥٦٠٨)، والبيهقي ٩/ ٧٠. انظر: «المحرر» (٧٦٢).

١٣٣٩ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﴾ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

١٣٤٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ۚ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ السَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُ لَكَى الْحَبَشَةِ» (٢) اللهِ (٢)، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ؛ أَمَّا السِّنُّ؛ فَعَظْمٌ؛ وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُ لَى الْحَبَشَةِ» (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

١٣٤١ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهَ ﴿ عَلَىٰ اللهَ ﴿ قَالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهَ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ وَمِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ٥ ).

١٣٤٢ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ شَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ شَا: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَة، وَلِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّبْحَة، وَلِيُحِتَّهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ (").

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٧٦، والبخاري ٣/ ١٣٠ (٢٣٠٤)، وابن ماجه (٣١٨٢)، وابن الجارود (٨٩٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩٩٢)، وابـن حبـان (٥٨٩٣)، والبيهقـي ٩/ ٢٨١. انظر: «الإلمام» (٨٣٤)، و«المحرر» (٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) جاء في بعض النسخ المطبوعة بعد هذا: «عليه»، وهي ليست في شيء من نسخنا الخطية، ولا في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٣) «الحبشة» كذا في نسخة (ت) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وجاء في نسخة (م): «الحبش».

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٣١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٤٦٣، والبخاري ٧/ ١١٩ (٥٠٠٣)، ومسلم ٦/ ٧٨ (١٩٦٨) (٢٠)، وأبو داود (٢٨٢١)، وابن ماجه (٣١٧٨)، والترمذي (١٤٩١)، والنسائي ٧/ ٢٢٦، وابن الجارود (٨٩٥)، وابن حبان (٥٨٨٦)، والبيهقي ٩/ ٢٤٦. انظر: «الإلمام» (٨٣٨)، و«المحرر» (٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٨، ومسلم ٦/ ٧٣ (١٩٥٩)، وابن ماجه (٣١٨٨)، وأبو يعلى (٢٢٣١)، والبيهقي ٩/ ٣٣٤. انظر: «الإلمام» (٨٣٧)، و«المحرر» (٧٦٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٢٢، ومسلم ٦/ ٧٧ (١٩٥٥)، وأبو داود (٢٨١٥)، وابن ماجه

١٣٤٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ (١) ﴿ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

١٣٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّي أَنْ يُسَمِّي وَفِي إِسْنَادِهِ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّي حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (٣).

وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَىٰ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (١٠).

١٣٤٥ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ» وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>٣١٧٠)، والترمذي (١٤٠٩)، والنسائي ٧/ ٢٢٧، وابن الجارود (٨٩٩)، وابن حبان (٥٨٨٥)، والبيهقي ٨/ ٦٠. انظر: «الإلمام» (٨٣٥)، و«المحرر» (٧٦٦).

<sup>(</sup>١) وربَّما يقع النزاع في حكم مستنبط من حديث يكون متوقفاً على إعرابه، كحديث: «ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ» فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما، لا يوجبون ذكاته بناءً على رفع «ذكاةُ أُمِّه» بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي: يُذكى مثل ذكاةٍ أُمِّه. «شرح التبصرة والتذكرة» ١/ ٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٩، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (٢٤٧١)، وأبو يعلى (٢١٤١)، وأبو الجارود (٩٠٠)، ابن حبان (٥٨٨٩)، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، والحاكم ٤/ ١١٥، والبيهقي ٩/ ٣٣٥. انظر: «الإلمام» (٨٣٣)، و«المحرر» (٧٦٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الرواة الذين أوقفوا الحديث على ابن عباس. أخرجه: الدارقطني ٤/ ٢٩٦، والبيهقي ٩/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (٨٥٤٨)، والدارقطني ٤/ ٢٩٥، والبيهقي ٩/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) مرسل، والصلت السدوسي مجهول. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (٣٧٨)، والبيهقي ٩/ ٢٤٠.

# بَابُ الْأَضَاحِي

١٣٤٦ - عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ ﴿ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('')، وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ ('')، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ ('')، وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ ('')، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ (")، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» ('').

١٣٤٧ - وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ عِيْنَ ، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبُرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَبُرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّي بِهِ، فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْم اللهُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ» (٥).

١٣٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٩٩، والبخاري ٧/ ١٣٣ (٥٥٥)، ومسلم ٦/ ٧٧ (١٩٦٦) (١٧)، وابن وابن ماجه (٣١٢)، والنسائي ٧/ ٢٣٠، وأبو يعلى (٢٩٧٤)، وابن الجارود (٩٠٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٥) بتحقيقي، وابن حبان (٩٠١). انظر: «الإلمام» (٨١٩)، و«المحرر» (٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري في «صحيحه» ٧/ ١٣٠، ووصله أبو عوانة (٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) ليس فيه ما ذكر الحافظ، إنما على العكس كما مر.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: مسلم ٦/ ٧٧ (١٩٦٦)(١٨)، والبزارِ (٧٠٧٤)، وأبو يعليٰ (٣١٦٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨٥، والبغوي (١١١٩). انظر: «الإلمام» (٨٢٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٧٨، ومسلم ٦/ ٧٨ (١٩٦٧)(١٩)، وأبو داود (٢٧٩٢)، وأبو عوانة (٧٧٩٠)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٧٧٦٠)، وابن حبان (٥٩١٥)، والبيهقي ٩/ ٢٦٧. انظر: «الإلمام» (٨٢١).

الْأَئِمَةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (١).

١٣٤٩ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَىٰ غَنَم قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ ضَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَىٰ اسْم اللَّهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

٠ ١٣٥٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبِ هِ عَنَى قَالَ: قَامَ فِينَا زَسُولُ اللهِ اللهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَاتِا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِلِي وَابْنُ وَابْنُ جَبَانَ (٣).

١٣٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ لَا تَـذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ (٤) عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

<sup>(</sup>١) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأثمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله البن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٢١، وابن ماجه (٣١٢٣)، والدارقطني ٤/ ٢٨٥، والحاكم ٢/ ٣٨٩-٣٩، والبيهقي ٩/ ٢٦٠. انظر: «المحرر» (٧٥٢).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣١٣، والبخاري ٧/ ١٣٢ (٥٥٦٢)، ومسلم ٦/ ٧٧ (١٩٦٠)(٢)، وابن ماجه (٣١٥٦)، والنسائي ٧/ ٢٢٤، وأبو يعلى (١٥٣٢)، وابن حبّان (٥٩١٣)، والبيهقي ٣/ ٣١٢. انظر: «الإلمام» (٨١٢)، و«المحرر» (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٨٤، وأبو داود (٢٨٠٢)، وابن ماجه (٢١٤٤)، والترمـذي (١٤٩٧)، والنسائي ٧/ ٢١٤، وابن الجارود (٩٠٧)، وابن خزيمة (٢٩١٢) بتحقيقي، وابن حبان (٩٢٢)، والبيهقي ٩/ ٢٧٤. انظر: «الإلمام» (٨٢٤)، و«المحرر» (٧٥١).

<sup>(</sup>٤) كذا في (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م) «تعسر».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣١٢، ومسلم ٦/ ٧٧ (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي ٧/ ٢٨، وأبو يعلى (٢٣٢٤)، وابن الجارود (٩٠٤)، وابن خزيمة (٢٩١٨) بتحقيقى، والبيهقى ٥/ ٢٢٠. انظر: «الإلمام» (٨١٥)، و«المحرر» (٧٤٨).

١٣٥٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهَ اللهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ، وَلَا نُضَحِّي بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

١٣٥٣ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُ ﴾ أَنَّ أَفْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسَمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٥٤ - وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهَ ﴿ عَنْ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْجُدَيْبِيَةِ: الْلَهُ ﴿ اللهِ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لا يصح مرفوعاً، نصَّ على ذلك البخاري والدارقطني. انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ١/ ٢٢٧- ٢٣٣. أخرجه: أحمد ١/ ١٠٨، وأبو داود (٢٨٠٤)، وابن ماجه (٣١٤٢)، والترصذي (١٤٩٨)، والنسائي ٧/ ٢١٦- ٢١٧، وابن الجارود (٩٠٦)، والحاكم ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٩/ ٢٧٥. انظر: «الإلمام» (٨٢٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٢٣، والبخاري ٢/ ٢٠٨ (١٧٠٧)، ومسلم ٤/ ٨٨ (١٣١٧) (٣٤٩)، وأبو داود (١٧٦٩)، وابن ماجه (٣٠٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٢١٩)، وابن الجارود (٢٨٤)، وابن خزيمة (٢٩٢٠) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٢١)، والبيهقي ٥/ ٢٤١. انظر: «الإلمام» (٧٩٧)، و«المحرر» (٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٥٠٥) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٢٩٣، ومسلم ٤/ ٨٧ (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، وابن ماجه (٣١٣١)، والترمذي (٩٠٤)، والنسائي في «الكبرئ» (١٣١٨)، وابن خزيمة (٢٩٠١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٠١)، والبيهقي ٥/ ١٦٨- ١٦٩. انظر: «المحرر» (٧٤٥).

# بَابُ الْعَقِيقَةِ

١٣٥٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ (١).

١٣٥٦ - وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنْسَ نَحْوَهُ (٢).

١٣٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه عبدُ الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولاً، أخرجه: أبو داود (۲۸٤۱)، وابن الجارود، (۹۱۱)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۱۰۳۹) والطبراني في «الكبير» (۲۰۵۷)، والحاكم ٤/ ۲۳۷، والبيهقي ٩/ ۲۹۹، وتوبع أيوب من قتادة، أخرجه النسائي ٧/ ١٦٥، والطبراني في «الأوسط» (۸۰۱۸)، لكن فيه أحمد بن حفص بن عبد الله وأبوه كلاهما صدوق، ورواه ابن عيينة وحماد بن زيد وابن علية -على ما ذكره أبو حاتم وابن الجارود-، والشوري ومعمر مقرونين، أخرجه: عبد الرزاق (۲۹۲۷)، ويحيئ بن سعيد الأنصاري، أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۲۵۹)، جميعهم عن أيوب، عن عكرمة، مرسلاً. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (۱۹۳۱)، و«الإلمام» (۸۲۸)، و«المحرر» (۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لأنَّه من رواية جرير بن حازم عن قتادة، وقد ضعّف العلماء روايته عنه خاصة. أخرجه. البزار (٧٢٥٢)، وأبو يعلى (٢٩٤٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٠٣٨)، وابن حبان (٥٣٠٩)، والطبراني في «الأوسط» (١٨٧٨)، والبيهقي ٩/ ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ لأجل عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ، فهو صدوق حسن الحديث.
 أخرجه: أحمد ٦/ ٣، والترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣)، وأبو يعلى (٢٥٢١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٤٤٢)، وابن حبان (٥٣١٠)، والحاكم ٢٣٨/٤، والبيهقي ٩/ ٢٠١.
 تنبيه: ليس عند الترمذي: «أن يعق» وهي عند غيره.

١٣٥٨ - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ(١).

١٣٥٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّىٰ » (٢) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في إسناده سباع بن ثابت اختلف في صحبته فقد عدّه البغوي وابن قانع وابن الأثير وابن حجر من الصحابة، في حين عدّه ابن حبان من التابعين ووثقه، وهو لم يرو عنه سوئ اثنان، وقال عنه الذهبي: لا يكاد يعرف. انظر: «معجم الصحابة» للبغوي (۱۲۱)، و«معجم الصحابة» لابن قانع (۲۱۷)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (۱۹۲۸)، و «الإصابة» (۲۷۰۳)، و «ميزان الاعتدال» (۲۰۷۳)، أخرجه: أحمد ٦/ ٢٨١، وأبو داود (۲۸۳٤)، وابن ماجه (۲۱۲۳)، والترمذي (۲۰۷۱)، والنسائي ٧/ ١٦٤، والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۵۰۱)، وابن حبان (۲۱۳۵)، والحاكم ٤/ ۲۷۷، والبيهقي ٩/ ۲۰۰، انظر: «الإلمام» (۸۳۱)، و «المحرر» (۷۵۷).

<sup>(</sup>٢) لفظة: «ويسمى» هي المحفوظة، وجاء في رواية: «ويدمن»، وهي محض خطأ؛ كما فـصّلت ذلـك تفصيلاً بيّناً في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٥٧٤-٥٨٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/٧، وأبو داود (٢٨٣٨)، وابن ماجه (٣١٦٥)، والترمذي (١٥٢٢)، والسائي، ٧/ ١٦٦، وابن الجارود (٩١٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٠٣١)، والحاكم ٢٣٧/، والبيهقي ٩/ ٢٩٩. انظر: «الإلمام» (٨٢٦)، و«المحرر» (٧٥٣).

# كِتَابُ الْأَيْهَانِ وَالنُّذُورِ

١٣٦٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفُ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

اَ ١٣٦١ - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لَا تَحْلِفُوا بِاللهُ إِلَا بِاللهُ وَلا تَحْلِفُوا إِلّا بِاللهُ وَلا تَحْلِفُوا بِاللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ وَلا تَحْلِفُوا إِلّا بِاللهُ وَلا تَحْلِفُوا بِاللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ وَالْمُعْرَافُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْمِنُ اللهُ ال

١٣٦٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَمِينُكَ عَلَىٰ مَا يُـصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ » (نَا .

وَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَمِينُ عَلَىٰ نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/۷، والبخاري ٨/ ١٦٤ (٦٦٤٦)، ومسلم ٥/ ٨٠ (١٦٤٦) (٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٦١٦)، وأبو يعلى (٥٨٣٢)، وابن حبان (٤٣٦٠)، والبيهقي ١٠/ ٢٨. انظر: «الإلمام» (١٣٤١)، و«المحرر» (١٠٨٨).

<sup>(</sup>٢) جملة (ولا تحلفوا بالله إلا) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>۳) صحیح. أخرجه: أبو داود (۳۲٤۸)، والنسائي ۷/ ٥، وأبو يعلى (۲۰٤۸)، وابـن حبــان (٤٣٥٧)، والبيهقي ۱۰/ ۲۹.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٢٨، ومسلم ٥/ ٨٧ (١٦٥٣) (٢٠)، وأبو داود (٣٢٥٥)، وابن ماجه (٢١٢١)، والترمذي (١٣٥٥)، والدارقطني ٤/ ١٥٧، والحاكم ٤/ ٣٠٣، والبيهقي ١٠/ ٦٥. انظر: «الإلمام» (١٣٤٧)، و«المحرر» (١٠٩٠).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٧٣٢)، ومسلم ٥/ ٨٧ (١٦٥٣)(٢١)، وابن ماجـه (٢١٢٠)، والقضاعي (٢٥٩)، والبيهقي ١٠/ ٦٥. انظر: «الإلمام» (١٣٤٥)، و«المحرر» (٢٥٩٠).

١٣٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَىٰ يَمِينِ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَاتْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَىٰ يَمِينِكَ، وَاتْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (٢)، وَفِي عَلَيْهِ (١)، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائِت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (٢)، وَفِي رَوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «فَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ اثْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (٣).

١٣٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٣٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِ عَنَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

١٣٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرِ و سَيْنَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ اللَّهِ اللهَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ اللهَ اللهَ الْكَبَائِرُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٦٦، والبخاري ٨/ ١٥٩ (٦٦٢٢)، ومسلم ٥/ ٨٦ (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧)، والترمذي (١٥٢٩)، والنسائي ٧/ ١٠، وابن الجارود (٩٢٩)، وابن حبان (٤٣٤٨)، والبيهقي ١٠/ ٣١. انظر: «الإلمام» (١٣٤٣)، و«المحرر» (١٠٩١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/ ١٨٣-١٨٤ (٦٧٢٢). انظر: «المحرر» (١٠٩١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أبو داود (٣٢٧٨). انظر: «المحرر» (١٠٩١).

<sup>(</sup>٤) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقيل: إنَّ أيوب فقط من رفعه وتراجع عنه أخيراً، ووجد من تابعـه، إلا أنَّ الثقات من أصحاب نافع قد وقفوه، وما يفهم من كلام بعض المتقدمين ترجيح الوقف.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٠، وأبو داود (٣٢٦١)، وابن ماجه (٢١٠٥)، والترمذي (١٥٣١)، والنسائي ٧/ ٢٥، وابن الجارود (٩٢٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٩٢٠)، وابن حبان (٤٣٣٩)، والحاكم ٤/٣٠٦، والبيهقي ١/ ٤٦. انظر: «الإلمام» (١٣٥٠)، و«المحرر» (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥، والبخاري ٨/ ١٦٠ (٦٦٢٨)، وأبـو داود (٣٢٦٣)، والترمـذي ٢ - ١٥٤٠)، والنسائي ٧/ ٢، وأبو يعلى (٥٤٤٢)، وابن حبان (٤٣٣٢)، والبيهقي ١٠/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) «إلى النبي ﷺ» لم ترد في (ت)، وهي من نسخة (م).

«الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

١٣٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، بَلَىٰ وَاللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢)، وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً (٣).

١٣٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعةً وَتِسْعِينَ اسْهاً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

وَسَاقَ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (٥٠). الرُّوَاةِ (٥٠).

١٣٦٩ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْراً؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: البخاري ١٧/٩ (٢٩٢٠)، وابن حبان (٥٥٦٢)، وابن مندة في «الإيمان» (٤٧٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (١٩٠٣)، والبيهقي ١٠/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الـشافعي في «مـسنده» (١٧٢٣) بتحقيقي، والبخـاري ٨/ ١٦٨ (٦٦٦٣)، والنسائي في «الكبرئ» (١٠٨٤)، وابن الجارود (٩٢٥)، والبيهقي ١١/ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) لا يصح رفعه؛ كما رجحه أبو داود والدارقطني. أخرجه: أبو داود (٣٢٥٤)، وابن حبان (٤٣٣٣)، والبيهقي ١٠/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٨، والبخاري ٣/ ٢٥٩ (٢٧٣٦)، ومسلم ٨/٦٣ (٢٦٧٧)(٦)، وابن ماجه (٣٨٦٠)، والترمذي (٣٠٠٦)، وابن حبان (٨٠٧)، والبيهقي ١٠/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) مدرج من قول الوليد بن مسلم؛ كما قرره غير واحد من أهل العلم. أخرجـه: ابــن ماجــه (٣٨٦١)، والترمــذي (٣٥٠٧)، وابــن حبــان (٨٠٨)، والحــاكم ١/١٦، والبيهقي ١٠/٧٠، والبغوي (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: الترمذي (٢٠٣٥)، والبزار (٢٦٠١)، والنسائي في «الكبري» (٩٩٣٧)، وابن

١٣٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّـذْرِ، وَقَـالَ: ﴿ إِنَّـهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّـا هُلَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٣٧١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٠)، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّ» وَصَحَّحَهُ (٣).

١٣٧٢ - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ نَـذَرَ نَـذْراً لَـمْ يُـسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَـذْراً فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَـذْراً لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَتُهُ مَنْ الْمُنَادُهُ صَحِيحٌ ؛ إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ (٤٠).

١٣٧٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِىَ اللهُ (٥) فَلا يَعْصِهِ (١٠).

حبان (٣٤١٣)، والطبراني في «الصغير» (١١٨٣)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٧٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٧١٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٨٦، والبخاري ٨/ ١٥٥ (٦٦٠٨)، ومسلم ٥/ ٧٧ (١٦٣٩) وأبو داود (٣٢٨٧)، والترمذي (١٥٣٨)، والنسائي ٧/ ١٥، وابن حبان (٤٣٧٧)، والبيهقي ١٠/ ٧٧. انظر: «الإلمام» (٨٦٨)، و«المحرر» (٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤٤، ومسلم ٥/ ٨٠ (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والنسائي ٧/ ٢٦، وأبو يعلى (١٧٤٤)، وأبو عوانة (٥٨٦٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٥٤)، والبيهقي 1/ ٥٥. انظر: «الإلمام» (٨٦٩)، و«المحرر» (٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ ففي إسناد الترمذي محمد بن يزيد الفلسطيني، وهو مجهول، وأمّا إسناد ابن ماجه ففيه إسماعيل بن رافع، وهو متفق على ضعفه. أخرجه: ابن ماجه (٢١٢٧)، والترمذي (١٥٢٨). انظر: «الإلمام» (٨٨٧).

 <sup>(</sup>٤) ضعيف مرفوعاً؛ وصوابه الوقف كما رجح ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. أخرجه: أبـو داود
 (٣٣٢٢)، والبيهقي ١١/ ٥٥، مرفوعاً. وأخرجه: ابـن أبـي شـيبة (١٢٣١٣)، موقوفاً. انظـر:
 «الإلمام» (٨٧٠)، و «المحرر» (٧٨١).

<sup>(</sup>٥) لفظة: ﴿اللَّهُ ﴾ لم ترد في (ت)، وهي من نسخة (م).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٤٤) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٣٦، والبخاري ٨/ ١٧٧ (٦) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٢٦)، والترمذي (٦٧٦)، والنسائي ٧/ ١٧،

١٣٧٤ - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ»(١).

١٣٧٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَـامِرٍ ﴿ قَالَ: نَـذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ كَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتُرْكَبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (١).

١٣٧٦ - وَلِلْخَمْسَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً، مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ»(").

وابن الجارود (٩٣٤)، وابن خزيمة (٢٢٤١) بتحقيقي، وابن حبان (٤٣٨٧)، والبيهقي ١٠/٦٨. انظر: «الإلمام» (٨٦٧)، و«المحرر» (٧٧٩).

<sup>(</sup>۱) صبحيح. أخرجه: النشافعي في «مسنده» (۱۰٤٧) بتحقيقي، وأحمد ٤/ ٤٣٠، ومسلم ٥/ ٧٨ (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١)، والنسائي ٧/ ٢٨، وابن الجارود (٩٣٣)، وابن حبان (٤٣٩١)، والبيهقي ٩/ ١٠٩. انظر: «الإلمام» (٨٧١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٥٢، والبخاري ٣/ ٢٥ (١٨٦٦)، ومسلم ٥/ ٧٩ (١٦٤٤) (١١)، وأبو داود (٩٩ ٣٢٩)، والنسائي ٧/ ١٩، وأبو عوانة (٣١٥١)، والبيهقي ١٠/ ٧٨. انظر: «الإلمام» (٨٧٤)، و«المحرر» (٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ تفرد به عبيد الله بن زُحْر ومثله لا يقبل تفرده، زدعلى ذلك أنَّ صاحبي الصحيحين أعرضا عن ذكر هذه الزيادة، وغالب ما أعرضا عن إخراجه من الزيادات في المتون يكون معلولاً. أخرجه: أحمد ٤/ ١٤٥، وأبو داود (٣٢٩٣)، وابن ماجه (٢١٣٤)، والترمذي (١٥٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٠، وأبو يعلى (١٧٥٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢١٤٨)، والطبراني في «الكبير» / ٢٠) ( (٨٩٣). انظر: «الإلمام» (٨٧٦)، و «المحرر» (٧٨٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري ٤/ ١٠ (٢٧٦١)، ومسلم ٥/ ٧٦ (١٦٣٨)، وابن ماجمه (٢١٣٢)، والترمذي (٢٥٤٦)، والنسائي ٦/ ٢٥٣، وابن حبان (٤٣٩٤)، والبيهقي ٦/ ٢٧٨. انظر: «الإلمام» (٨٧٨)، و «المحرر» (٧٨٣).

١٣٧٨ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﴿ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ الله ﴾ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ»؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ»؟ فَقَالَ: لاَ. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَنْدِكَ وَإِنَّهُ لاَ لَا. قَالَ: «أَوْفِ بِنَنْدِرِكَ وَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، وَلا فِي قَطِيعَةِ رَحِم، وَلا فِيهَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (١٠).

١٣٧٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَم عِنْدَ أَحْمَدَ (٢).

١٣٨٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالً يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ ال

١٣٨١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَىٰ ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْخَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٤). لِلْبُخَارِيِّ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أبو داود (۳۳۱۳)، والطبراني في «الكبيسر» (۱۳٤۱)، والبيهقي ۱۰/ ۸۳. انظر: «الإلمام» (۷۸۳)، و «المحرر» (۷۸۵).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، وفي الحديث السابق غني عنه. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٢٥٧٥)، وأحمد ٣/ ٤١٩، وابن ماجه (٢١٣١)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٥٩٢)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٢٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٩/ ٣٨، والبيهقي ١٠/ ٨٣.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦٣، وأبو داود (٣٣٠٥)، وأبو يعلى (٢١١٦)، وأبو عوانة (٥٨٨٥)، والحاكم ٤/ ٢٠٤-٢٠٥، والبيهقي ١٠/ ٨٢-٨٣. انظر: «الإلمام» (٨٧٩)، و«المحرر» (٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (٧٠٧).

١٣٨٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهَ اِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْنُ أَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأُوْفِ بِنَذْرِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ «فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً » (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٧، والبخاري ٣/ ٦٣ (٢٠٣٢)، ومسلم ٥/ ٨٨ (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، وابن ماجه (٢١٢٩)، والترمذي (١٥٣٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٣٣٥)، وابن الجارود (٤٤١)، وابن خزيمة (٢٢٣٩) بتحقيقي، وابن حبان (٤٣٧٩)، والبيهقي ٤/ ٢١٨. انظر: «الإلمام» (٨٨١).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري ٣/ ٦٦ (٢٠٤٢)، والدارقطني ٢/ ١٩٩. انظر: «الإلمام» (٨٨١).

## كِتَابُ القَضَاءِ

١٣٨٣ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَىٰ بِهِ، فَهُ وَفِي الجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقُو فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ (''، الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي النَّارِ» وَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (''. فَقُو فِي النَّارِ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ ('').

١٣٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (٣).

<sup>(</sup>١) جملة «لم يعرف الحق» لم ترد في (م).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة، وهو حسن الحديث، لكنّه اختلط في آخر عمره، ولم تميز رواية من روئ عنه إلا نفر قليل ليسوا من رواة هذا الحديث، أخرجه: أبو داود (۳۷۷۳)، وابن ماجه (۲۳۱۵)، والنسائي في «الكبرئ» (۸۹۱)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۵۵)، والبيهقي ۱۲/۱۰، وجاء من طريق شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، أخرجه: الترمذي (۲۳۲۱م)، والروياني (۲٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۵۶)، والطبراني في «الكبير» (۱۱۵۱)، والحاكم ٤/ ۹۰، والبيهقي ۱/۱۲۱، وفيه شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وجاء من طريق عبد الله بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أخرجه الحاكم ٤/ ۹۰، وفيه عبد الله بن بكير وهو الآخر ضعيف، وجاء من طرق أخرئ جميعها لا تصح. ومنهم من حسنه بمجموعها وبما له من شواهد، ولا يبعد ذلك. انظر: «المحرر» (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن؛ لأجل عثمان بن محمد الأخنسي، فهو صدوق حسن الحديث.

أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٠، وأبو داود (٣٥٧٢)، وابن ماجه (٢٣٠٨)، والترمذي (١٣٢٥)، والنسائي في الكبرئ (٥٨٩٤)، وأبو يعلى (٦٦١٣)، والحاكم ٤/ ٩١، والبيهقي ١/ ٩٦. انظر: «الإلمام» (١٥٤٦)، و«المحرر» (١٩٩٠).

١٣٨٥ - وَعَنْهُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «إِنَّكُمْ ('' سَتَحْرِصُونَ عَلَىٰ الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِعْسَتِ الفَاطِمَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (''.

١٣٨٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : ﴿ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُ لَانِ، فَ لَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ، حَتَى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٍّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِ ذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المدِينِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥).

<sup>(</sup>١) «إنكم» لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٤٨، والبخاري ٩/ ٧٩ (٧١٤٨)، والنسائي ٧/ ١٦٢، وابن حبان (٢) صحيح. أخرجه: أهمد ١٦٢، انظر: «المحرر» (١١٩٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٨٥) بتحقيقي، وأحمد ١٩٨/٤، والبخاري ٩/ ١٣٢ (٧٥٥٢)، وابن ماجه (١٩٨٤)، والنسائي في «١٣٥٢)، ومسلم ٥/ ١٣١ (١٧١٦)، وأبو داود (٣٥٧٤)، وابن ماجه (٢٣١٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٨٨٠)، وابن حبان (٢٦٠١)، والبيهقي ١١/١١٨-١١٩. انظر: «الإلمام» (١٥٥٢)، و«المحرر» (١٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٦٨٠) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٣٦، والبخاري ٩/ ٨٢ (٧١٥٨)، ومسلم ٥/ ٢٣١)، والترمذي (٧١٥٨)، وأبو داود (٣٥٨٩)، وابن ماجه (٢٣١٦)، والترمذي (١٣٣٤)، والنسائي ٨/ ٢٣٧، وابن الجارود (٩٩٧)، وابن حبان (٣٠٦)، والبيهقي ١٠٤ ١٠٤. انظر: «الإلمام» (١٥٥١)، و«المحرر» (١٩٩١).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ ومنهم من حسّنه بمجموع طرقه. أخرجه: أحمد ١/ ٩٠، وأبو داود (٣٥٨٢)، والترمذي (١٣٣١)، والنسائي في «الكبرئ» (٨٣٦٦)، والحاكم ٤/ ٩٣، والبيهقي ١٠/ ١٣٧. انظر: «المحرر» (١١٩٨).

١٣٨٩ - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ (١).

١٣٩٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ فَكَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴿ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ٱلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَىٰ نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٣٩١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﴾ يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ » ؟ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (٣).

١٣٩٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ (١).

١٣٩٣ - وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهُ (٥).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه مسلم بن كيسان، وهـو ضـعيف. أخرجـه: الآجـري في «الـشريعة» (١٥٥٣)، والحاكم ٨٨/٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۲۸۹) بتحقيقي، وأحمد ٦/ ٢٠٣، والبخاري ٣/ ١٧١ (٢٦٩)، ومسلم ٥/ ١٢٩ (١٧١٣)، وأبو داود (٣٥٨٣)، وابن ماجه (٢٣١٧)، والترمذي (١٢٣٩)، والنسائي ٨/ ٢٣٣، وابن الجارود (٩٩٩)، وابن حبان (٥٠٧٠)، والبيهقي ١٠ / ١٤٣. انظر: «الإلمام» (١٥٥٣)، و«المحرر» (١١٩٣).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق حسن الحديث، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. أخرجه: ابن ماجه (٢٤٠)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (٢٤٣)، وابن وضاح في «البدع» (٢٩٠)، وأبو يعلى (٢٠٠٣)، وابن حبان (٥٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط قي آخر عمره، ولم تتميز رواية من روئ عنه هذا الحديث أبعد اختلاطه أم قبله؟ ثم إنَّهم عدُّوا الثوري وشعبة وابن عيينة وقلة آخرين ممن سمع منه قبل الاختلاط، ولم أجد من روئ عنه قد ذكر في تلاميذه خاصة، وفيهم الصدوق ومن له أوهام، فيزاد في إعلاله التفرد عن عطاء، كما ذكره البزار. أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (٥٨٢)، والبزار (٤٦٦٤)، والطبراني في «الأوسط» (٥٢٣٤)، والبيهقي ٦/ ٩٥.

<sup>(</sup>٥) رواته ثقات؛ لكن يبقى إشكال في قول ابن عدي: ولابن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش غرائب وإفرادات، وهو عندي لا بأس به. وجاء في نسخة (م) بسياقة مختلفة، والمثبت من (ت) و(غ). أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٢٥٤٣)، وابن ماجه (٢٤٢٦)، وأبو يعلى (١٠٩١).

١٣٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: ﴿ يُدْعَىٰ بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَىٰ مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّىٰ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ الْنَهْ فِي عُمْرِهِ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: ﴿ فِي تَمْرَةٍ ﴾ (١).

١٣٩٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي النَّهُ الْمُرَاهُمُ الْمُرَاكُةُ اللَّهُ الْمُرَاكُةُ اللَّهُ الْمُرَاكُةُ اللَّهُ الْمُرَاكُةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ السُمُ سُلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ» أَمْرِ السُمُ سُلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللهُ دُونَ حَاجَتِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

١٣٩٦ م \* \* - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ٤ ) ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ الرَّاشِيَ وَالـمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( ٥ ).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف؛ فيه صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان كعادته، وفيه كذلك عمرو بن العلاء اليشكري وحاله كالأول تماماً. أخرجه: الطيالسي (١٥٤٦)، وأحمد ٢/ ٥٧، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٣٢، وابن حبان (٥٥٥)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦١٩)، والبيهقي ١٥/ ٩٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجـه: أحمـد ٥/ ٣٨، والبخـاري ٦/ ١٠ (٤٤٢٥)، والترمـذي (٢٢٦٢)، والنـسائي ٨/ ٢٢٧، وابن حبان (٤٥١٦)، والبيهقي ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (٧)، وأبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٨٧٩)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٣١٧)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ (٨٣٢)، والحاكم ٤/ ٩٩، والبيهقى ١٠/ ١٠١.

<sup>(\*)</sup> تكرر الرقم عمداً؛ لتتسق طبعتنا مع أشهر الطبعات.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م) «ابن عمرو» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن أبي سلمة، والراجح أنَّه ضعيف يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، والحديث يشهد له ما بعده. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨٧، والترمذي (١٣٣٦)، والبزار (٨٦٧٣)،

١٣٩٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهَ بِنِ عَمْرٍ و عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١).
١٣٩٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بِنِ الزُّبَيْرِ حَسَنَ قَالَ: قَضَىٰ رَسُولُ اللهَ ﷺ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَي الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

\* \* \*

والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٦٦٢)، وابن حبان (٥٠٧٦) والحاكم ١٠٣/٤. تنبيه: عزا الحافظ الحديث للخمسة، ووهم في ذلك، فلم يخرجه سوئ أحمد والترمذي.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ تقدم تخريجه برقم (٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد ٤/٤، وأبو داود (٣٥٨٨)، والحاكم ٤/٤، والبيهقي ١٠/١٣٥.

#### بَابُ الشَّهَادَاتِ

١٣٩٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

٠٠٤٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤٠ وَيَخُونُونَ وَلا يُونُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

١٤٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عَمْرٍ و سِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١١٥، ومسلم ٥/ ١٣٢ (١٧١٩)، وأبـو داود (٣٥٩٦)، وابـن ماجـه (٢٣٦٤)، والترمذي (٢٢٩٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٨٥)، وابن حبان (٢٧٩٥)، والبيهقي ١١/ ١٥٩. انظر: «الإلمام» (١٧٧٠)، و«المحرر» (١٢١٠).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٢٧، والبخاري ٣/ ٢٢٤ (٢٦٥١)، ومسلم ٧/ ١٨٥ (٢٥٣٥)، وأبو داود (٢٦٥٧)، والترمذي (٢٢٢٢)، والنسائي ٧/ ١٧، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٤٤٦)، وابن حبان (٢٧٢٩)، والبيهقي ١٠ / ٧٤. انظر: «المحرر» (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد ابن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث.

أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٦٤)، وأحمد ٢/ ٢٠٤، وأبو داود (٣٦٠٠)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢١٨٩)، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠. انظر: «الإلمام» (١٥٦٨)، و«المحرر» (١٢١٦).

١٤٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: ﴿ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

١٤٠٣ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أَنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِمَا ظَهَرَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا (٢) مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

١٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ.
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (١٤).

١٤٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيْنَكَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ اللَّمْسَ»؟ قَالَ: «تَرَىٰ الشَّمْسَ»؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَىٰ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْنَاكِمُ فَأَخْطَأَ (٥). الْحَاكِمُ فَأَخْطأً (٥).

<sup>(</sup>۱) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به. أخرجه: أبو داود (٣٦٠٢)، وابن ماجه (٢٣٦٧)، وابن الجارود (٢٠٠٩)، والحاكم ٤/ ٩٩، والبيهقي ١٠/ ٢٥٠. انظر: «الإلمام» (١٩٦٥)، و «المحرر» (١٢١٥).

<sup>(</sup>٢) جاء في نسخة (ت) بعد هذا لفظة: «منكم»، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٤١، والبخاري ٣/ ٢٢١ (٢٦٤١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٣٠٦٩)، والحاكم ٤/ ٤٣٩، والبيهقي ٨/ ٢٠١، والخطيب في «الكفاية» (٢٠٩) بتحقيقي. انظر: «المحرر» (١٢١٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٦، والبخاري ٣/ ٢٢٥ (٢٦٥٤)، ومسلم ١/ ٦٤ (٨٧)، والترمذي (١٩٠١)، وأبو عوانة (١٤٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٩٩٨)، والبيهقي ١١/ ١٢١. انظر: «الإلمام» (١٥٦٤)، و «المحرر» (١٢١٧).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» \$/ ٦٩، وابن عدي في «الكامل» ٧/ ٤٣٩- ٤٣٠، والحاكم ٤/ ٩٨، والبيهقي ١٥٦/١٠.

١٤٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَنَّهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَضَىٰ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ(١).

٧٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِـذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْـنُ حِبَّانَ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷۰۹) بتحقيقي، وأحمد ۱۸/۱، ومسلم ١٢٨/٥ وملم ١٢٨/٥) وأبو يعلى (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، وابن ماجه (٢٣٧٠)، والنسائي في «الكبرئ» (١٩٦٧)، وأبو يعلى (٢٥١١)، وابن الجارود (٢٠٠١)، وأبو عوانة (٢٠٠٩)، والبيهقي ١١/٧٢. انظر: «الإلمام» (١٥٧٣)، و«المحرر» (١٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح. وقد تناولته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» مدافعاً عنه مصححاً له. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۷۱۶) بتحقيقي، وأبو داود (۳۲۱۰)، وابن ماجه (۲۳۲۸)، والترمذي (۱۳٤۳)، وأبو يعلى (۲۲۸۳)، وابن الجارود (۱۰۰۷)، وابن حبان (۷۳۰۳)، والبيهقي ١٨/١٠.

#### َ بَابُ الدَّعْوَىٰ وَالْبَيِّنَاتِ

١٤٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ أَنَّ النَّبِي الْهُ قَالَ: «لَوْ يُعْطَىٰ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَىٰ نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيُمِينُ عَلَىٰ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ كَلَىٰ الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ "(١). عَلَيْهِ (١)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ "(١). عَلَيْهِ (١)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُ أَنَّ النَّبِيَ عَرَضَ عَلَىٰ قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمْرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيَّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

١٤١٠ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهُ ؟ قَالَ: «وَإِنْ (٤) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٢، والبخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأبو يعلى (٢٥٩٥)، وابن حبان (٢٨٠٥)، والبيهقي ٥/ ٣٣١. انظر: «الإلمام» (٢٧٢)، و«المحرر» (١١٩٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبِيَ ﷺ قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌ به» «جامع العلوم والحكم»: ٦٤٧ ط.دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» ٩/ ٩٣٪. أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (١٨٠)، والبيهقي ١٨/ ٤٧٪. انظر: «المحرر» (١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (١٥٢١٢)، والبخاري ٣/ ٢٣٤ (٢٦٧٤)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٥٨)، وابن الجارود (١٠١٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٨٥٨)، والبيهقي 1/ ٥٥٥. انظر: «الإلمام» (١٥٨٢)، و«المحرر» (١٢٠١).

<sup>(</sup>٤) كذا في (م) و(غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٦٠، ومسلم ١/ ٨٥ (١٣٧) (٢١٨)، وابن ماجه (٢٣٢٤)، والنسائي ٨/ ٢٤٦، وأبو عوانة (٨٨)، وابن حبان (٥٠٨٧)، والبيهقي ١١/ ١٧٩. انظر: «المحرر» (١٢٠٤).

١٤١١ - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى عَلَى اللهِ ﴿ وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ﴿ أَفَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » مُتَّفَتٌ عَلَيْهِ أَمْ مَالًا مُرَيِّ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » مُتَّفَتٌ عَلَيْهِ (').

١٤١٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ ﷺ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ ''' فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَوْاجَدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةُ، فَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَوْاجَدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ '''.

١٤١٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴾ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ مِنْبَرِي هَـذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۱/ ۳۷۹، والبخري ٣/ ١٥٩ - ١٦٠ (٢٤١٦)، ومسلم ١/ ٨٥ (١٣٨) (٢٤١٦)، وأبو داود (٣٢٤٣)، والترمذي (١٢٦٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٤٨)، وابن الجارود (٩٢٦)، وابن حبان (٩٤٨)، والبيهقى ١/ ١٧٨. انظر: «المحرر» (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «إلى النبي ﷺ» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «سنن النسائي»، وهي موجودة في بعض الشروح والنسخ المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كبيراً، فروي مرسلاً وروي موصولاً، ورجح البخاري والدارقطني والبيهقي والخطيب إرساله، انظر: «علل الدارقطني» (١٢٩١)، و «التلخيص الحبير» ١٨٩٤. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٠٤، وأبو داود (٣٦١٣)، وابن ماجه (٢٣٣٠)، والبزار (٢٠٩٧)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٥٥١)، والحاكم ٤/ ١٤٥٩، والبيهقي ١/ ٢٥٤، انظر: «الإلمام» (١٥٧٨)، و «المحرر» (٢٠٦١).

<sup>(</sup>٤) في إسناده عبد الله بن نسطاس وثقه النسائي ولم يرو عنه إلا هاشم بن هاشم، ويشهد لمتنه حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٣٢٩، وابن ماجه (٣٢٦٦)، والحاكم ٤/ ٢٩٧، والبيهقي في «معرفة السنن» (٨٩٢٨) وسنده صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٤٤، وأبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجه (٣٣٢٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٧٧٥)، وأبو يعلى (١٧٨٢)، وابن الجارود (٩٢٧)، وأبو عوانة (٠٩٨٠)، وابن حبان (٣٣١٨)، والحاكم ٤/ ٣٣٦، والبيهقي ١٠/ ١٧٦. انظر: «الإلمام» (١٥٨٤)، و«المحرر» (١٧٠٩).

١٤١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَدُمَ اللَّهُ يَدُمَ اللَّهُ يَكُم اللَّهُ يَدُم اللهُ يَامَةٍ، وَلَا يُنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَىٰ فَصْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَا فَظَامُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَا فَكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُو عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِللَّانْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٤١٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَىٰ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (٢).

١٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ ﴾ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَىٰ طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَّاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفُ (٣).

١٤١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ ﴾ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَىٰ مُجُزِّزٍ (١٤ الْمُدْلِجِيِّ ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٣، والبخاري ٩/ ٧٩ (٧٢١٢)، ومسلم ١/ ١٠٨ (١٠٨) (١٧٣)، وأبو داود (٣٤٧٤)، وابن ماجه (٢٨٧٠)، والنسائي ٧/ ٢٤٦، وابن حبان (٤٩٠٨)، والبيهقي ٥/ ٣٣٠. انظر: «الإلمام» (٥٨٥)، و«المحرر» (١٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه أبو حنيفة لا تقبل روايته في الحديث. أخرجه: الدارقطني ٤/ ٢٠٩، والبيهقي ١٠/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه أكثر من راو لم يسلم من مقال. أخرجه: الدارقطني ٤/ ٢١٣، والحاكم ٤/ ٢٠٠، والبيهقي ١٠/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (م) «محرز».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٨٢، والبخاري ٨/ ١٥٧ (٢٧٧٠)، ومسلم ٤/ ١٧٢ (١٤٥٩) (٣٨)، وأبو داود (٢١٢٧)، وابن ماجه (٢٣٤٩)، والترمذي (٢١٢٩)، والنسائي ٦/ ١٨٤، وابن حبان (٢١٠٩)، والبيهقي ١٨٤٠٠.

#### كِتَابُ الْعِنْقِ

١٤١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَيُّهَا امْرِئِ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمً أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوِ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ (١) مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٤١٩ - وَلِلتَّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ ؛ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيَّهَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَ أَتَيْنِ مُسْلِمَ أَعْتَقَ امْرَ أَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْن، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ»(٣).

١٤٢٠ - وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: « وَأَيَّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) «منه» لم ترد في نسخة (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في الصحيحين.

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٥٢٥، والبخاري ٣/ ١٤٤ (٢٥١٧)، ومسلم ٤/ ٢١٧ (٢٥١٩) (٢٤)، والترمذي (١٥٤١) - بلفظ مقارب-، والنسائي في «الكبرئ» (٢٥٨٦)، وأبو عوانة (٢٨٢٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٢٠)، والبيهقي ١٠/ ٢٧١. انظر: «الإلمام» (١٦٦٣)، و«المحرر» (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه عمران بن عيينة ومثله لا يقبل تفرده، وحصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه في الآخر، وسالم بن أبي الجعد ثقة وكان يرسل كثيراً، ونفى سماعه منه البخاري. أخرجه: الترمذي (١٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ مدار الحديث على سالم بن أبي الجعد، وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً، لكن أشهرها ما يرويه عن شرحبيل، ولم يسمع منه كما قال أبو داود، والآخر يرويه عن كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، ونفى سماعه له ابن معين أيضاً، لذا ذكر في ترجته أنّه كثير الإرسال، ويخشى كذلك من اضطرابه فيه؛ لأنّه مدار هذا الحديث هنا، وحديث أبي أمامة السابق روي من طريقه الوحيد- أيضاً، وكذلك حديث عمرو بن عبسة يروئ من طريقه. انظر: «جامع التحصيل» (٢١٨). أخرجه: أحمد ٤/ ٢٣٥، وأبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، والنسائي في

١٤٢١ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﴾ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانٌ بِاللهِ ، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿أَعْلَاهَا ثَمَنَّا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٤٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى الْعَبْدِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَىٰ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٤٢٣ - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (٢٠). وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (٤٠).

<sup>«</sup>الكبرى» (٤٨٦٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٧٢٦)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٧٥٠)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٥٠، والبخاري ٣/ ١٨٨ (٢٥١٨)، ومسلم ١/ ٦٢ (٨٤)، وابن ماجه (٢٥٢٣) واقتصر على موضع الشاهد، والنسائي في «الكبرئ» (٤٨٧٤)، وابن الجارود (٩٦٩)، وأبو عوانة (١٧٨)، وابن حبان (٤٣١٠)، والبيهقي ٦/ ٢٧٣. انظر: «الإلمام» (١٦٦٤)، و«المحرر» (٩٨٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱۰۷۰) بتحقيقي، وأحمد ۱/٥، والبخاري ٣/١٨٩ (٢) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٠١)، وأبو داود (٣٩٤٠)، وابن ماجه (٢٥٢٨)، والترمذي (١٣٤٦)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٩٣٧)، وابن حبان (٤٣١٦)، والبيهقي ١٠/ ٢٧٨. انظر: «الإلمام» (١٦٨١)، و«المحرر» (٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري ٣/ ١٩٠ (٢٥٢٧)، ومسلم ٢١٢/٢ (٢٥٠٣)(٣)، وأبو داود (٣٩٧٣)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، والترمذي (١٣٤٨)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٩٤٣)، وابن حبان (٤٩٤٣)، والبيهقي ١/ ٢٧٦. انظر: «الإلمام» (١٧٧٠)، و«المحرر» (٩٨٩).

<sup>(</sup>٤) اختلف في هذه الزيادة هل هي من قول النّبيّ محمد \$ أم أنّها مدرجة من أحد الرواة؟ فقـد رجـح الأول كل من البخاري ومسلم كما هو ظاهر، في حين رجح الشاني أحمـد والـدارقطني، فقـد روئ الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة فجعلـوا ذكـر الاستسعاء من قـول النبي \$، ورواه شعبة وهشام الدستوائي ولم يذكروه أصلاً، ورواه همام فجعله من قول قتادة.

١٤٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: ﴿ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِـدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١٠).

٥ ٢٤٢٥ - وَعَنْ سَمُرَةً ﴿ أَنَّ النَّبِي ﴿ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُ وَ حُرُّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (٢).

المَّاكَةُ اللَّهُ وَعَنْ سَفِينَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﴿ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْخَاكِمُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٠، ومسلم ٢١٨/٤ (١٥١٠)، وأبـو داود (٥١٣٥)، وابـن ماجـه (٣٦٥٩)، وابـن ماجـه (٣٦٥٩)، والترمذي (٣٦٥٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٤٨٧٦)، وابـن الجـارود (٩٧١)، وابـن حبان (٤٢٤)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٩. انظر: «الإلمام» (١١٧٧)، و«المحرر» (٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ مسلسل بالعلل؛ فقد اختلف في وصله وإرساله، ورفعه ووقفه، واتصاله وانقطاعه، وقد عد ابن القيم في «تهذيب السنن» ٥/ ٤٠٧ خساً من علله، وقد تزيد على ذلك.

أخرجه: أحمد ٥/ ١٥، وأبو داود (٣٩٤٩)، وابن ماجه (٢٥٢٤) والترمذي (١٣٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤٨٧٨)، وابن الجارود (٩٧٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٠٠٥٥-٥٤٠١)، والحاكم ٢/ ٢١٤، والبيهقي ١/ ٢٨٩، انظر: «المحرر» (٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (م) «سديداً» بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٧٣) بتحقيقي، وأحمد ٢٦٢٤، ومسلم ٥/ ٩٧ (١٦٦٨) (٢٦٨) وأبو داود (٣٩٥٨)، وابن ماجه (٢٣٤٥)، والترمذي (١٣٦٤)، والنسائي ٤/ ٤٢، وابن الجارود (٩٤٨)، وابن حبان (٢٥٤١)، والبيهقي ١٠/ ٢٨٥. انظر: «الإلمام» (١٧٤٤)، و«المحرر» (١٩٩١).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن؛ لأجل سعيد بن جمهان، فالراجح أنَّه مقبول الحديث.

١٤٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ هِ اللهُ ال

الْنَسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَةُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللفْظِ (٣).

\* \* \*

أخرجه: أحمد ٥/ ٢٢١، وأبو داود (٣٩٣٢)، وابن ماجه (٢٥٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٢٩٧٦)، وابن الجارود (٩٧٦)، والحاكم ٢/ ٢١٢-٢١٤، والبيهقي ١٠/ ٢٩١. انظر: «الإلمام» (١١٧٥)، و«المحرر» (٩٩٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٧٩٦).

## بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

١٤٣٠ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَى عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي ﴿ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي »؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْي هُمَانِمَا تَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَا تَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَ » (٣). لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَا تَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَ » (٣). للنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَا تَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَ » (٣). للنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَةِ دِرْهَمٌ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٤). وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٩٤، والبخاري (٢٧١٦)، ومسلم ٥/ ٩٧ (٩٩٧)(٥٥)، وأبو داود (٣٩٥٧)، وابن ماجه (٣٥١)، والترمذي (٢٢١٩) ولم ترد عندهما القيمة، والنسائي ٥/ ٦٩، وأبو يعلى (١٩٨٤)، وأبو عوانة (٥٧٩٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٩٨٤)، وابن حبان (٢٩٣٠)، والبيهقي ٢/ ٣٠٨. انظر: «الإلمام» (١١٨٩)، و«المحرر» (٤٩٤).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: البخاري ۳/ ۹۱ (۲۱٤۱)، وعبد بن حميد (۱۰۰۵)، والنسائي ۸/ ۲٤٦، وأبو يعلى (۲۲۳٦)، وأبو عوانة (۲۰۸۰)، والطحاوي في «شرح المشكل» (۹۱۸)، وابن حبان (۲۹۳۲)، والبيهقي ۲/ ۳۱۰. انظر: «المحرر» (۹۹۶).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ لم يذكر هذه العبارة إلا محاضر بن المورع، وهو صدوق له أوهام وقد أعرض عنها صاحبا الصحيحين. أحرجه: النسائي ٨/ ٢٤٦، وأبو عوانة (٥٨٠٩). انظر: «الإلمام» (١١٩٢)، و«المحرر» (٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة.

أخرجه: أبو داود (٣٩٢٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٣٥٣)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٣٨٦)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٤. انظر: «المحرر» (٩٩٧).

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن؛ للسبب السابق.

١٤٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ إِذَا كَ انَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُ (١٠). مُكَاتَب، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِي (١٤٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنَى النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ﴿ يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُ (٢٠). مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُ (٢٠).

أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٤، وأبو داود (٣٩٢٧)، وابن ماجه (٢٥١٩)، والترمذي (١٢٦٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٥٠٠٨)، وابن حبان (٤٣٢١)، والدارقطني ٤/ ١٢١، والحاكم ٢/ ٢١٨، والبيهقي ١٠/ ٣٢٣.

- (۱) إسناده ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة، وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلا يقبل حديثه إذا تفرد. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٨٩، وأبو داود (٣٩٢٨)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، والترمذي (٢٦٦١)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٨٤)، وأبو يعلى (٢٩٥٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩٨)، وابن حبان (٤٣٢٢)، والبيهقي ١/ ٣٢٧. انظر: «المحرر» (٩٩٨).
- (۲) اختلف في هذا الحديث اختلافاً كبيراً ومداره على عكرمة، قال البيهقي: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروئ عن علي بن أبي طالب ، وهو أنّه يعتق بقدر ما أدئ، وفي ثبوته -عن النّبي ، نظر والله أعلم. فرواه عن عكرمة أيوب واختلف عليه، فرواه حماد بن سلمة عنه فجعله من مسند ابن عباس، أخرجه أحمد ١/ ٣٦٩، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي ٨/ ٤٦، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٣٤٩)، والطبراني في «الكبير» (١٨٥٧)، والدارقطني ٤/ ٢١، والحاكم ٢/ ١٨، والبيهقي ١٠/ ٣٢٥، وتابع أيوب يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة به، أخرجه أحمد ١/ ٢٢٧، وأبو داود (٤٥٨١)، والطبراني في «الكبير» وابسن الجارود (٤٨٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٤٣٥١)، والطبراني في «الكبير» وابسن الجارود (٢٨٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٥٩١)، والدارقطني ٣/ ١٩٩، والحاكم ٢/ ١/ ٢٠، والبيهقي ١/ ٢٥٥، ورواه وهيب عن أيوب فجعله من مسند علي، أخرجه: أحمد ١/ ٤٩، والنسائي في «الكبرى» (٣٠٠٥)، ورواه أحماد البيهقي، وفي رواه أسماعيل بن علية -في رواية عنه -عن أيوب فجعله من قول عكرمة، ذكرها البيهقي، وفي رواية أخرى لابن علية رواه عن أيوب، عن عكرمة، عن علي من قوله، أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٥٠٥)، شم إنّ الجمهور على خلاف هذا الحديث. انظر: «الإلمام» النسائي في «الكبرى» (١٥٠٥)، شم إنّ الجمهور على خلاف هذا الحديث. انظر: «الإلمام» و«المحر» (١٩٩٩)، و«المحر» (١٩٩٩)، و«المحر» (١٩٩٩)،

١٤٣٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَنْ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللّهَ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَـيْئًا، إِلّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

١٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَـدَتْ مِنْ سَيِّلِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (٢)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَىٰ عُمَرَ ﷺ.

١٤٣٦ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ خَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ بَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ » رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللهُ بَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٤٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: البخاري ٤/٢ (٢٧٣٩)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٧٦٠)، والنسائي ٦/ ٢٢٩، والدارقطني ٤/ ١٨٥، والبيهقي ٦/ ١٦٠.

انظر: «الإلمام» (١١٩٣)، و «المحرر» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه حسين بن عبد الله الهاشمي متفق على شدة ضعفه. أخرجه: أحمد ١/٣٠٣، وابن ماجه (٢٥١٥)، والحاكم ٢/ ١٩، والدارقطني ٤/ ١٣٠، والبيهقي ١/١٣٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح موقوفاً. أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٢٤٨) برواية الليثي، والبيهقي ١٠/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن سهل بن حنيف وهو مجهول، وكذلك عبد الله بن محمد بن عقيل لا يقبل منه إذا تفرد. أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٩٠٣)، وأحمد ٣/ ٤٨٧، وعبد بن حميد (٤٧١)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (٩٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٨١٨)، والطبراني في «الكبير» (٥٩٥٩)، والحاكم ٢/ ٥٨٩، والبيهقي ١٠ ٣٢٠.

## كِتَابُ الْجَامِعِ بَابُ الْأَدَبِ

١٤٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا حَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمَّتُهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٤٣٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ » مُنَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

الْبِرِّ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٧٢، والبخاري ٢/ ٩٠ (١٢٤٠)، ومسلم ٧/٣ (٢١٦٢)(٥)، وأبو داود (٠٣٠)، وابن ماجه (١٤٣٥)، والترمذي (٢٧٣٧)، والنسائي ٤/ ٥٣، وابن حبان (٢٤٢)، والبيهقي ٥/ ٣٤٧.

تنبيه: الحديث خرَّجه البخاري كما ترئ، لكن جاء عنده عدُّ خمس فقط دون ذكر النصيحة، وهو ما جاء أيضاً عند أبي داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٨٢، ومسلم (٢٩٦٣)(٩)، وابسن ماجه (٤١٤٢)، والترمذي (٢٥١٣)، والطبراني في «الأوسط» (٣٣٤٣)، وأبو نعيم ٨/ ١٨، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٢٥٣). تنبيه: جاء عند البخاري ٨/ ١٢٨ ( ٠٩٤٠) بلفظ مختلف ومعنى واحد.

انظر: «الإلمام» (١٦٢٩)، و «المحرر» (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٨٢، ومسلم ٨/ ٦ (٢٥٥٣)، والترمذي (٢٣٨٩)، والطحاوي في

١٤٤٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَىٰ اثْنَانِ دُونَ الْآخِرِ، حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا (١٠ بِالنَّاسِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ » مُتَّفَتٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (٢٠).

١٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَسَفُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُـلَ مِنْ مَجُلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣٠).

١٤٤٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّىٰ يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤٠.

الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ: الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَىٰ الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَىٰ الْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسلِمٍ:

<sup>«</sup>شرح المشكل» (١٣٨)، وابن حبان (٣٩٧)، والبيهقي ١٠/ ١٩٢. انظر: «الإلمام» (١٥٩٣)، و«المحرر» (١٢٧٧).

<sup>(</sup>١) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و(ت)، «يختلطوا».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۱/ ۳۷۵، والبخاري ۸/ ۸۰ (۲۲۹۰)، ومسلم ۱۲ (۲۱۸۶) (۳۷)، وأبو داود (٤٨٥١)، وأبن ماجه (٣٧٧٥)، والترمذي (٢٨٢٥)، وأبو يعلى (١٣٢)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٩٢)، وابن حبان (٥٨٣). انظر: «المحرر» (١٢٤١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٧، والبخاري ٨/ ٥٥ (٦٢٧٠)، ومسلم ٧/ ٩ (٢١٧٧) (٢٨)، والبرمذي (٢١٧٩) دون شطره الأخير، وابن خزيمة (١٨٢٢) بتحقيقي، وابن حبان (٥٨٦)، والبيهقي ٣/ ٢٣٢. انظر: «المحرر» (١٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري ١٠٦/٧ (٥٤٥٦)، ومسلم ٦/ ١١٣ (٢٠٣١)، وأبو داود (٣٨٤٧)، وابن ماجه (٣٢٦٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٧٤٥)، وأبو عوانة (٨٢٥٨)، والبيهقي ٧/ ٢٧٨. انظر: «الإلمام» (١٦١٧)، و«المحرر» (١٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣١٤، والبخاري ٨/ ٦٤ (٦٢٣٤)، وأبو داود (٥١٩٨)، والترمذي (٢٧٠٤)، والترمذي

#### «وَالرَّاكِبُ عَلَىٰ الْمَاشِي»(١).

١٤٤٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَهَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ (٢).

٥٤٤٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُ ودَ وَالنَّصَارَىٰ بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٤٤٦ - وَعَنْه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْ دِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ لَكُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْ دِيكُمُ اللهُ، وَيُصْلِحُ بَالكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

١٤٤٧ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/ ٦٤ (٦٢٣٢)، ومسلم ٧/ ٢ (٢١٦٠)، والترمذي (٢٧٠٣)، وأبو يعلى (٦٢٣٤)، والبيهقي ٩/ ٢٠٣٠.

تنبيه: وهم الحافظ في عزوه لهاتين الروايتين؛ فإنَّ الرواية الأول التي عزاها لهما لم ترد عند مسلم: «تسليم الصغير على الكبير»، والثانية التي عزاها لمسلم فقط إنَّما جاءت عندهما.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف. أخرجه: أبـو داود (٥٢١٠)، والبـزار (٥٣٤)، والبـزار (٥٣٤)، وأبو يعلى (٤١٠)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٢٥)، والبيهقي ٩/ ٤٨. تنبيه: عزا الحافظ الحديث لأحمد، وليس عنده.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (١٣١٠).

تنبيه: مقتضى قول الحافظ: وعنه، أن يكون الحديث عن على بن أبي طالب وهو خطأ لا ريب فيه، إذ إنَّ صحابي الحديث هو أبو هريرة، وكذا صنع في الأحاديث التالية حيث أحال على سابقها وقصد أبا هريرة.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٣، والبخاري ٨/ ٦٦ (٦٢٢٤)، وأبو داود (٥٠٣٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٩٨٩)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٠١٢)، والطبراني في «الدعاء» (١٩٧٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٩٩١). انظر: «المحرر» (٢٦٦٢).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: مسلم ٦/ ١١٠ (٢٠٢٦)، والبزار (٨٨١٢)، والبيهقي ٧/ ٢٨٢. وهذا الحديث سقط من نسخة (ت). انظر: «المحرر» (١٣٠٠).

١٤٤٨ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا (١) نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّهَاكِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَىٰ أَوَّلُهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ "(٢).

١٤٥٠ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا يَمْسُ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُ مَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَخْلَعْهُ مَا جَمِيعًا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَا (٣).

١٤٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ جَرَّ فَوْبَهُ خُيَلَاءَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

١٤٥٢ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (وَ) بَيْمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>١) في نسخة (م) و(ت) «فإذا»، والمثبت من (غ) وهو هكذا في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ٤٦٥، والبخاري ۷/ ١٩٩ (٥٨٥٥)، ومسلم ٦/ ١٥٣ (٢٠٩٧) (٦٧)، وأبو عوانة (١٠٩٧)، وأبن حبان وأبو داود (١٣٩٩)، وابن ماجه (٣٦١٦)، والترمذي (١٧٧٩)، وأبو عوانة (٨٦٦٩)، وابن حبان (٥٤٥٥)، والبيهقي ٢/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>۳) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲٤٥، والبخاري ۷/ ۱۹۹ (۵۸۵)، ومسلم ٦/ ۱۵۳ (۲۰۹۷) (۲۸)، و أبو داود (۱۳۲ )، وابن ماجه (۳۱۱۷)، والترمذي (۱۷۷٤)، وأبو عوانة (۸۲۷۰)، وابن حبان (٥٤٦٠)، وابن حبان (٥٤٦٠)، وابن عبان (٥٤٦٠)، والبيهقي ۲/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠، والبخاري ٧/ ١٨٢ (٥٧٨٣)، ومسلم ٦/ ١٤٦ (٢٠٨٥) (٢٤)، وأبو داود (٤٠٨٥)، وابن ماجه (٣٥٦٩)، والترمذي (١٧٣٠)، والنسائي ٨/ ٢٠٨، وابن حبان (٤٤٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٣. انظر: «الإلمام» (٢٢٦)، و«المحرر» (٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٨، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٨٩)، ومسلم ٦/ ١٠٩ (٢٠٢٠) (١٠٥)، وأبو داود (٣٧٧٦)، والترمذي (١٧٩٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٧١٥)، وابن حبان (٥٢٢٦)، والبيهقي ٧/ ٢٧٧. انظر: «المحرر» (١٢٩٩).

١٤٥٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا تَحِيلَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: الطيالسي (۲۳۷٥)، وأحمد ٢/ ١٨١، والبخاري معلقاً ٧/ ١٨٦ قبيل (٥٧٨٣)، وابن ماجه (٣٦٠٥)، والنسائي ٥/ ٧٩، والحاكم ١٣٥٠، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٢٥١).

تنبيه: الحديث لم يخرجه أبو داود صاحب السنن فلعله قصد الطيالسي وكان عليه تحديده؛ لأنَّ إطلاقه يعني السجستاني هذا أولاً، ثانياً: إن الحديث في كتب التخريج بلفظ الجمع، وليس كما حكاه الحافظ، وثالثاً: الحديث في المصادر المذكورة مختلف الألفاظ عما ذكره الحافظ زيادة ونقصاً.

# بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

١٤٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

ُ ١٤٥٥ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ » يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٤٥٦ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ۚ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عَلَيْهِ وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ،

١٤٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرٍ و سَيْنَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رِضَا اللهَ فِي رِضَا اللهَ فِي رِضَا اللهَ فِي النَّهِ فِي اللَّهُ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ » أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٤).

<sup>(</sup>١) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/٦ (٥٩٨٥)، وأبو يعلى (٦٦٢٠)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٦٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٥٧١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٨٠، والبخاري ٨/ ٦ (٥٩٨٤)، ومسلم ٨/ ٧ (٢٥٥٦)(١٨)، وأبو داود (١٦٩٦)، والترمذي (١٩٠٩)، وأبو يعلى (٧٣٩١)، وابن حبان (٤٥٤)، والبيهقي ٧/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٤٦، والبخاري ٣/ ١٥٧ (٢٤٠٨)، ومسلم ٥/ ١٣٠ (٥٩٥) (١٢)، وأبو عوانة (٦٣٨٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣١٩٧)، وابن حبان (٥٥٥٥)، والبيهقي ٦/ ٦٣. انظر: «المحرر» (١٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه عطاء العامري والديعلى وهـو مجهـول الحـال، والحـديث اختلـف في رفعـه ووقفه والذين أوقفوه أكثر وأحفظ.

١٤٥٨ - وَعَنْ أَنسٍ ﷺ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٤٠).

١٤٥٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَـ دَكَ خَسْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ » قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِي حَلِيلَة جَادِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٤٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٤٦١ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَـذَا وَيُعْرِضُ هَـذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤٠).

أخرجه: الترمذي (١٨٩٩)، والبزار (٢٣٩٤)، وابن حبان (٢٢٩)، وابن شاهين في «الترغيب» (٢٩٩)، والحاكم ٤/ ١٥١-١٥٢، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٤٤٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ١٧٦، والبخاري ١/ ١٠ (١٣)، ومسلم ١/ ٤٩ (٥٥)(٧٢)، وابن ماجه (٦٦)، والترمذي (٢٥١٥)، والنسائي ٨/ ١١٥، وأبو يعلى (٢٩٦٧)، وابن حبان (٢٣٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٦١٣). انظر: «المحرر» (١٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٨٠، والبخاري ٦/ ٢٢ (٤٤٧٧)، ومسلم ١/ ٦٣ (٨٦)، وأبو داود (٢٣١٠)، والترمذي (٣١٨٦)، والنسائي ٧/ ٨٩، وأبو عوانة (١٥١)، وابن حبان (٤٤١٥)، والبيهقي ٨/ ٨٨. انظر: «الإلمام» (٢٥٦١)، و«المحرر» (٢٢٨١).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٦٤، والبخاري ٨/٣ (٥٩٧٣)، ومسلم ١/ ٦٤ (٩٠)، وأبو داود (١٤١)، والترمذي (١٩٠)، وأبو عوانة (١٥٠)، وابن حبان (٤١١)، والبيهقي ١٠/ ٢٣٥. انظر: «الإلمام» (١٥٦٦)، و«المحرر» (١٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٢٢٥، والبخاري ٨/ ٢٦ (٢٠٧٧)، ومسلم ٨/ ٩ (٢٥٦٠)، وأبو داود

١٤٦٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(').

١٤٦٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ» (٢).

١٤٦٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَـدُ جِيرَانَكَ» أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (٣٠).

١٤٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، مِنْ كُربِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُربِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً، سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمً، سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱۹۱۱)، والترمذي (۱۹۳۲)، وابس حبان (٥٦٦٩)، والبيهقي ١٠/ ٦٣. انظر: «الإلمام» (١٦١٦)، و«المحرر» (١٢٣٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٤٤، والبخاري ١٣/٨ (٢٠٢١)، والترمذي (١٩٧٠)، وأبو يعلى (١٩٧٠)، وأبو يعلى (٢٠٤٠)، وابن حبان (٣٣٧٩)، والبيهقي ٤/ ١٨٨. انظر: «المحرر» (١٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٧٣، ومسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٦)، والبزار (٣٩٦٢)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٩)، وابن حبان (٥٢٣)، والبيهقي ٤/ ١٨٨، والبغوي (١٦٨٩). انظر: «الإلمام» (١٥٩٧)، و«المحرر» (١٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: مسلم ٨/ ٣٧ (٢٦٢٥) (١٤٢)، وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (١٦٠٢)، و«المحرر» (١٢٨١).

<sup>(</sup>٤) من قوله: «ومن ستر» إلى هنا لم يرد في (ت)، والمثبت من (م) و(غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥٢، ومسلم ٨/ ٧١ (٢٦٩٩)، وأبو داود (٤٩٤٦)، وابن ماجه (٢٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٢٢٤)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٢٢٥)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٥٧٢). انظر: «المحرر» (١٢٨٥).

١٤٦٦ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (١ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

١٤٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِيَنَكَ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهُ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ النَّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ الْمُعُودُ الْبَيْهَةِيُّ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في (م) وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي (ت) و(غ) «ابن».

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٢٠، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٤٢)، ومسلم ٦/ ٤١ (١٨٩٣)، وأبو داود (٥١٢٩)، والترمذي (٢٦٧١)، وأبو عوانة (٧٣٩٩)، وابن حبان (٢٨٩)، والبيهقي ٩/ ٨٢. انظر: «الإلمام» (١٥٩٦)

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٦٨، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢١٦)، وأبو داود (١٦٧٢)، والنسائي ٥/ ٨٢، وابن حبان (٣٤٠٨)، والحاكم ١/ ٤١٢، والبيهقي ٤/ ١٩٩.

تنبيه: الحديث عند من ترئ من أصحاب الكتب الذين يفترض بالحافظ عزو الحديث إليهم دون البيهقي.

## بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

187۸ - عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عِنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ - وَأَهْوَىٰ النَّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ -: "إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ الشَّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي النَّرُهُ عَلَى حَوْلَ الْحِمَىٰ، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًىٰ اللَّهُ عَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا مَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ» مُتَفَتَّ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِي الْقَلْبُ» مُتَفَتَّ عَلَيْهِ (۱).

الدَّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَاللَّهُ هَمْ، وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِي رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢). وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَسَسُ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَى بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْ سَيْتَ فَ لَا تَنْتَظِرِ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٧٠، والبخاري ١/ ٢٠ (٥٦)، ومسلم ٥/ ٥٠ (١٥٩٩) (١٠٧)، وأبو داود (٣٣٢٩)، وابن ماجه (٣٩٨٤)، والترمذي (١٢٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٤١، وأبو عوانة (٥٤٦٠)، والبيهقي ٥/ ٢٦٤.

تنبيه: الحديث عند أصحاب السنن الأربع -إلا ابن ماجه- دون الفقرة الأخيرة. انظر: «الإلمام» (١٥٨٨)، و «المحرر» (١٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: البخاري ٤/ ٤١ (٦٤٣٥)، وابن ماجه (٤١٣٥)، والبزار (٩٠٠٩)، وابن حبـان (٣٢١٨)، والبيهقي ١٠/ ٢٤٥، والبغوي (٤٠٥٩). انظر: «المحرر» (١٢٦١).

الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُدْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (۱).

١٤٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٤٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِي ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا عُلَامُ! احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ<sup>(٣)</sup>، إِذَا سَ أَلْتَ فَاسْ أَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْ تَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ » رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (١٤).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤، والبخاري ٨/ ١١٠ (٦٤١٦)، وابن ماجه (٤١١٤)، والترمذي (٣٣٣)، والنسائي في «الكبرئ» (١١٨٠٣)، وابن حبان (٦٩٨)، والبيهقي ٣/ ٣٦٩. انظر: «المحرر» (١٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان اختلف فيه ومثله لا يقبل تفرده، ولمه طرق غير هذا لا تخلو من مقال، وفيه كذلك أبو منيب الجرشي، وثقه العجلي وابن حبان ولا يعرف اسمه، إلا أنَّ الحديث قد جوّد إسناده الحافظ ابن حجر، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن الإمام أحمد احتجاجه به، وصحح إسناده العراقي، وقال الذهبي: «إسناده صالح».

أخرجه: ابن أبي شيبة (١٩٧٤٧)، وأحمد ٢/ ٥٠، وعبد بن حميد (٨٤٨)، وأبو داود (٢٠٦١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢١٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١١٥٤).

تنبيه: لم أجد الحديث عند ابن حبان في صحيحه و لا في أي من كتبه، ولم أرَ من نقل عنه تصحيحه للحديث.

<sup>(</sup>٣) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م) «أمامك».

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ لأجل قيس بن الحجاج الكلاعي، فهو صدوق حسن الحديث.

أخرجه: أحمد ١/ ٢٩٣، والترمذي (٢٥١٦)، والفريابي في «القدر» (١٥٣)، وأبو يعلى (٢٥٥٦)، وأبو يعلى (٢٥٥٦)، والآجري في «الشريعة» (٤١٢)، والطبراني في «الكبير» (١٢٩٨٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٩٢).

١٤٧٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَل إِذَا عَمِلَتُهُ أَحَبَنِي اللهُ ، وَأَحَبَنِي النَّاسُ، فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي السُّنْيَا لُكُنْيَا لُكُونِيَا عَلَىٰ مَا اللهُ ، وَازْهَدُ فِي عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ » رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَسَنَدُهُ حَسَنُ (١٠).

١٤٧٤ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

١٤٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴾: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَـرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «حَسَنٌ »(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه خالد بن عمرو متفق على شدة ضعفه واتهمه بعضهم، وتابعه محمد بن كثير المصيصي، وهو صدوق كثير الغلط، وقد استنكر الأئمة روايته لهذا الحديث عن سفيان، وقالوا: «الحديث حديث خالد بن عمرو».

أخرجه: ابن ماجه (٢٠١٤)، والعقيلي في «النضعفاء الكبير» ٢/ ١٠، والطبراني في «الكبير» (٩٧٢)، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٤٥٨، والحاكم ٤/ ٣١٣، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٢٥٢، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٣٠). انظر: «المحرر» (١٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ١٦٨، ومسلم ٨/ ٢١٤ (٢٩٦٥)، والبزار (١١٨٨)، وأبو يعلى (٧٣٧)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/ ٩٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، ورجح الأئمة: أحمد والبخاري والترمذي والـدارقطني والبيهقي إرساله.

أخرجه: ابن ماجه (٣٩٧٦)، والترمذي (٢٣١٧)، وابن حبان (٢٢٩)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥٩)، وتمام في «فوائده» -كما في الروض البسام- (١٠٩١)-(١٠١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٦٣)، موصولاً.

وأخرجه: معمر في «جامعه» (٢٠٦١٧)، ومالك في «الموطأ» (٢٦٢٨) برواية الليثي، والترمذي (٢٣١٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٠١/ ١٧١، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٣١٤)، مرسلاً. تنبيه: ليس في المطبوع من «الجامع» إلا الحكم على الحديث بالغرابة، وكذا نقل عنه المزي في «التحفة».

١٤٧٦ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَلاَ ابْنُ الْمَثَ الْبُنُ الْمِثَ الْمَثَ الْمَثَ الْمَثَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١٤٧٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْـرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيُّ (٢).

١٤٧٨ - وَعَنْ أَنسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الصَّمْتُ حُكْمٌ (٣)، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقُمَانَ الْحَكِيمِ (١٤).

<sup>(</sup>١) اختلف في سماع يحيى بن جابر من المقدام، فقد جاء عند الإمام أحمد والحاكم تصريحه بالسماع منه، إلا أنَّ أبا حاتم حكم على روايته عنه بالإرسال، وكذا رمز له المزي في «تهذيب الكمال».

أخرجه: أحمد ٤/ ١٣٢، والترمذي (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٦٧٣٨)، وابن حبان (٦٧٤)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (٦٤٤)، والحاكم ٤/ ١٢١، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٦١).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه على بن مَسْعدة لا يقبل تفرده إذا انفرد. والحديث حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٥٣٥٧)، وأحمد ٣/ ١٩٨، وعبد بن حميد (١١٩٧)، وابن ماجه (٢٤٥١)، والترمذي (٢٤٤٩)، وأبو يعلى (٢٩٢٢)، والحاكم ٤/ ٢٤٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) المثبت من (غ) و «الشعب»، وفي (ت) و (م) «حلم»، والحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُم، ويروى: «إنَّ من السعر لحكمة»، وهي بمعنى الحكم، ومنه الحديث: «الصمت حُكْمٌ وقليلٌ فاعله» «الجامع في غريب الحديث» ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٤) ضعيف مرفوعاً؛ فيه عثمان بن سعد وهو ضعيف، وله طريق آخر فيه علي بن مسعدة السابق ذكره. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٨٧- ٢٨٨، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٤٠)، والبيهقي في «الشعب» (٢٧٧)، مرفوعاً.

وأخرجه: ابن حبان في «روضة العقلاء» : ١٤، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٢٢-٤٢٣، والبيهقي في «الشعب» (٤٢١)، من قول لقمان، وهو الصواب.

## بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

١٤٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ بَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (' ' .

١٤٨٠ - وَلِا بْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ نَحْوُهُ (٢).

١٤٨١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ، إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٤٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِ عَنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الظَّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَـوْمَ اللهِ : «الظَّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

<sup>(</sup>١) ضعيف؛ فيه إبراهيم بن أبي أسيد محله الصدق، وجده لا يعرف.

أخرجه: عبد بن حميد (٧٤٠)، وأبو داود (٤٩٠٣)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٧٢٢)، وابن بشران في «الأمالي» (٧١٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو ضعيف. وورد من طريق آخر فيـه يزيـد الرقاشي، وهو ضعيف.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٧١٢٦)، وابن زنجويـه في «الأمـوال» (١٣١٧)، وابـن ماجـه (٢٢١٠)، وأبو يعلى (٣٦٥٦)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٦، والبخاري ٨/ ٣٤ (٢١١٤)، ومسلم ٨/ ٣٠ (٢٦٠٩) (١٠٧)، والبيهقي والنسائي في «الكبرئ» (١٠٤٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٤٣)، والبيهقي ٢١/ ٥٣٠.

تنبيه: عنى الحافظ بـ (عنه) أبا هريرة وليس أنساً.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٠٥، والبخاري ٣/ ١٦٩ (٢٤٤٧)، ومسلم ١٨/٨ (٢٥٧٩) (٥٧)، والترمذي (٢٠٣٠)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٩)، والبيهقي ٦/ ١٥٤.

١٤٨٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

١٤٨٤ - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ ﴾ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنِ (٢).

١٤٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «آيَـةُ الْمُنَافِقِ ثَـلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٤٨٦ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ عَمْرِو: ﴿ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ﴾ .

١٤٨٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٢٣، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٨٣)، ومسلم ١٨/٨ (٢٥٧٨)، والطبراني في «الأوسط» (١٦٠٢)، والبيهقي ٦/ ٩٣. انظر: «الإلمام» (١٦٠٣)، و«المحرر» (١٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن؛ فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وعمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم، وللحديث شواهد. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٨، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٤١٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٥٧، والبخاري ١/ ١٥ (٣٣)، ومسلم ١/ ٥٦ (٥٩) (١٠٧)، والبيهقي ١/ ٥٥. انظر: «الإلمام» والترمذي (٢٦٣١)، والنسائي ٨/ ١١٦، وأبو عوانة (٤٢)، والبيهقي ٦/ ٨٥. انظر: «الإلمام» (١٠٥٩)، و«المحرر» (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٩، والبخاري ١/ ١٥ (٣٤)، ومسلم ١/ ٥٦ (٥٨)، وأبو داود (٤٠)، والترمذي (٢٦٣)، والنسائي ٨/ ١٦٦، وأبو عوانة (٤٠)، وابن حبان (٢٥٤)، والبيهقي ٩/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٨٥، والبخاري ٨/ ١ (٢٠٤٤) ومسلم ١/ ٥٠ (٦٤) (١١٦)، وابن ماجه (٦٩)، والترمذي (١٩٨٣)، والنسائي ٧/ ١٢٢، وأبو عوانــة (٥٩)، وابــن حبــان (٩٣٩٥)، والبيهقي ٨/ ٢٠. انظر: «الإلمام» (١٥٦١)، و«المحرر» (١٢٢٧).

١٤٨٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الْطَّنَّ الْطَّنَّ الْطَّنَّ الْمُتَّفِقُ عَلَيْهِ (١٠).

١٤٨٩ - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَلَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَنَّةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ".

١٤٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَالَىٰتَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أَمْرِ أَمْرِ مَنْ اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أَكُنَى مَنْ اللهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أَكُنَى مَنْ اللهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ مَا لِمَّنَا ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

١٤٩١ - وَعَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﴾: ﴿إِذَا قَاتَـلَ أَحَـدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّب الْوَجْهَ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٥).

١٤٩٢ - وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهَ اللهَ أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ٤٧٠، والبخاري ٧/ ٢٤ (٥١٤٣)، ومسلم ٨/ ١٠ (٢٥٦٣) (٢٨)، وأبو داود (٤٩١٧)، والترمذي (١٩٨٨)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٥٧)، وابن حبان (٥٦٨٧)، والبيهقي ٦/ ٨٥. انظر: «الإلمام» (١٦٢١)، و«المحرر» (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) سقطت من نسخة (ت).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٥، والبخاري ٩/ ٨٠ (٧١٥٠)، ومسلم ١/ ٨٧ (١٤٢)(٢٢٧)، وأبـوً عوانة (٧٠٤٥)، وابن حبان (٤٤٩٥)، والبيهقي ٩/ ٤١. انظر: «المحرر» (١٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٩٣، ومسلم ٦/ ٧ (١٨٢٨)، وأبو عوانة (٧٠٢٤)، وابن حبان (٥٥٣)، والبيهقي ٩/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح. وتقدم برقم (١٢٤٤) بلفظ: «إذا ضرب أحدكم». أخرجه: أحمد ٢/ ٣١٣، والبخاري ٣/ ٧٠ ( ٢٥٥٩)، ومسلم ٨/ ٣١ (٢٦١٢) (١١٢)، وأبو يعلى (١٣١١)، وابن حبان (٢٠١٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٦٣٧). انظر: «الإلمام» (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٦٦، والبخاري ٨/ ٣٥ (٦١١٦)، والترمذي (٢٠٢٠)، والبيهقي ١٠/ ١٠٥. انظر: «الإلمام» (١٦٢٠)، و«المحرر» (١٢٦٣).

١٤٩٣ - وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ ﴿ فَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ رِجَـالاً يَتخوَّضُون فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقِّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٠.

١٤٩٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ وَبِّهِ عَنْ وَبِهِ عَنْ وَبِهِ عَنْ وَبِهِ عَنْ وَبِهِ عَنْ وَبِهِ عَلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِي اللِّلْمُلِلَّةُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللْمُولِلَ

١٤٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﴿ قَالَ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ﴾ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴾ أَخَاكَ بِهَا يَكُرَهُ ﴾. قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: ﴿ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ﴿ أَنَّ لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُنْ فَقَدْ بَهَتَهُ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ﴿ أَنَّ اللهُ اللهُ

١٤٩٦ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابُرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُ وا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَىٰ هَا هُنَا، -وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَادٍ-، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤١٠، وعبد بـن حميـد (١٥٨٧)، والبخـاري ١٠٣/٤-١٠٤ (٣١١٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٢٧٢)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٦١٧)، والبيهقـي في «شعب الإيمان» (٩٨٢٢). انظر: «المحرر» (١٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٦٠، ومسلم ٨/ ١٦ (٢٥٧٧)، والبزار (٤٠٥٣)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٦٠٤)، وابن حبان (٦١٩)، والبيهقي ٦/ ٩٣. انظر: «المحرر» (٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٨٤، ومسلم ٨/ ٢١ (٢٥٨٩)، وأبو داود (٤٨٧٤)، والترمذي (٣٥٤)، والنسائي في «الكبرئ» (١١٤٥٤)، وأبو يعلى (٦٤٩٣)، وابن حبان (٥٧٥٨)، والبيهقى ٢٤٧/١٠. انظر: «المحرر» (١٣٠٤).

عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ الْخُرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

١٤٩٧ - وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ » أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ (٢).

١٤٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِيَّفُ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُمَارِ أَخَـاكَ، وَلَا تُمَازِحُهُ، وَلَا تُعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ» أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ بِسَنَدِ فِيهِ ضَعْفٌ (٣).

١٤٩٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنِ: الْبُخُلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (٠٠).

الْبَادِئ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠٠ الله ﷺ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٧٧، وعبد بن حيد (١٤٤٢)، ومسلم ٨/ ١٠ (٢٥٦٤) (٣٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٢٣٣). بتمامه، وأخرج أصحاب السنن وغيرهم أجزاءاً منه متفرقة في عدة مواضع. انظر: «المحرر» (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٠٢١٠)، والترمذي (٣٥٩١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٣١)، والبزار (٣٦)، وابن حبان (٩٦٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٩/ (٣٦)، والحاكم ١/ ٥٦٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٢٣٧، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨١٨٢).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٤)، والترمذي (١٩٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٣٤٤، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٠٧٣).

<sup>(</sup>٤) ضعيف؛ فيه صدقة بن موسى، وهو مردود الحديث.

أخرجه: الطيالسي (٢٣٢٢)، وعبد بن حميد (٩٩٦)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٨٢)، والترمذي (١٩٦٨)، وأبو يعلى (١٣٢٨)، والترمذي (١٣٢٨)، وأبو يعلى (١٣٢٨)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٢٣)، ومسلم ٨/ ٢٠ (٢٥٨٧)،

١٥٠١ - وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللهُ ، وَمَنْ شَاقً مُسْلِمًا شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ » أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١).

١٥٠٢ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ (٢).

١٥٠٣ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَفَعَهُ -: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا اللَّعَانِ، وَلَا اللَّهَانِ، وَلَا الْبَذِيءِ» وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَدَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَفَهُ (٣).

وأبو داود (٤٨٩٤)، والترمذي (١٩٨١)، وأبو يعـلى (٦٤٨١)، وابـن حبـان (٥٧٢٨)، والبيهقـي ١٠/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف؛ فيه لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة.

أخرجه: أحمد ٣/ ٤٥٣، وأبو داود (٣٦٣٥)، وابن ماجه (٢٣٤٢)، والترمذي (١٩٤٠)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٦٩)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (٢٤٠)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٣٨)، والطبراني في «الكبير» (٨٢٩)، والبيهقي ٦/ ٧٠.

تنبيه: جاء اللفظ مطابقاً عند الخرائطي فقط، وعند الجميع لم يذكر لفظ: المسلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لجهالة يعلى بن مملك.

أخرجه: معمر في «جامعه» (٢٠١٥٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٤)، والترمذي (٢٠٠٢)، والدولابي في «الكنئ والأسماء» (١٧٢)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٤٩)، وابن حبان (٥٦٩٣)، والبيهقي ١٠/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) ظاهر إسناده أنّه حسن؛ لأجل محمد بن سابق فه و صدوق حسن الحديث، أخرجه: أحمد 1 / ٥٠٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٣٢)، والترمذي (١٩٧٧)، والبزار (١٥٢٣)، وأبو يعلى (٣٦٩)، والحاكم ١/ ١٢، والبيهقي ١٠/ ١٩٣، من طريق محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وتوبع ابن سابق عليه أخرجه: الحاكم ١/ ١٢-١٣، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢٠٢)، من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، وخالف ابن سابق الليثُ بن أبي سليم فوقفه، ذكره الخطيب في «تأريخ بغداد» ٣/ ٢٩٥،

٥٠٥ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٥٠٦ - وَعَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَالًا

وتوبع الليث من فضيل بن عياض أخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (٢٣٧٣)، ويؤيد الموقوف طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود من رواية الأعمش عنه أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (٨٦٣)، ورجع الدارقطني أنّه موقوف «العلل» (٧٣٨)، وخولف محمد بن سابق في إسناده أيضاً خالفه إسحاق بن زياد العطار الذي رواه عن إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن إبراهيم، أخرجه الخطيب في «تأريخ بغداد» ٣/ ٢٩٥، قال الخطيب عن إسحاق أنّه صدوق وهذا عنده، ولم أقف على ترجمته، قال ابن أبي شيبة: إن كان حفظه فهو حديث غريب -أي محمد بن سابق-، وقال ابن المديني: هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة، وإنّما هذا من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش، وجاء من وجه آخر أخرجه: أحمد ١٩٦١، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣١٢)، وأبو يعلى (٨٨٠٥)، وابن حبان (١٩٢)، والطبراني في «الكبير» (١٩٤٠)، والحاكم ١/١١، والبيهقي ١/ ١٩٣، من طريق أبي بكر بن عيّاش، وأخرجه: البزار (١٩١٤)، من طريق عبد الرحمن بن مغراء، كلاهما عن الحسن بن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وتوبعا عليه أيضاً أخرجه البزار محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وتوبعا عليه أيضاً أخرجه البزار محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وتوبعا عليه أيضاً أخرجه البزار محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وتوبعا عليه أيضاً أخرجه البزار محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، عن عبد الرحمن بن يزيد به.

<sup>(</sup>١) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٩٧٥).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٨٢، والبخاري ٨/ ٢١ (٢٠٥٦)، ومسلم ١/ ٧١ (١٠٥) (١٦٩)، وأبو عوانة (١٦٩)، وأبو عوانة (٨٦)، وأبو داود (٤٨٧١)، وأبو عوانة (٨٦)، وابن حبان (٥٠٥)، والبيهقي ٨/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً؛ آفته الربيع بن سليم قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وفيه كذلك أبو عمرو مولى أنس بن مالك وهو مجهول، وروي من طرق أخرى بأسانيد تالفة.

١٥٠٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا(١).

٨ • ١٥ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبُّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ﴾ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١٠).

آ ١٥٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي: الرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣).

٠١٥١- وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴾: «طُوبَىٰ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيْهُ عَنْ عُيْهُ عَنْ عُيْهُ عَنْ عُيْهُ عَنْ عُيْهِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ » أَخْرَجَهُ الْبَرَّ ارْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (١٠).

أخرجه: أبو يعلى (٤٣٣٨)، والدولابي في «الكني والأسماء» (١٠٧١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ٢/٤، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٣٢١)، والطبراني في «الأوسط» (١٣٢٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٩٥٨).

(١) إسناده ضعيف؛ فيه هشام بن أبي إبراهيم، وهو مجهول. أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الصمت» (٢١).

(۲) إسناده ضعيف؛ فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف، وهو كذلك منقطع بين مرة وأبي بكر كما نص عليه البزار. أخرجه: أحمد ١/٤، وابن ماجه (٣٦٩١)، واقتصر على الصفة الثالثة، والترمذي (١٩٤٦) و (١٩٢٣)، والبزار (٤٣) واقتصر على الثالثة أيضاً، وأبو يعلى (٩٥)، والبزار (٣٤)، والبيققى في «شعب الإيمان» (٩٠٣٦٤).

(٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢ / ٢٤٦، والبخاري ٩/ ٥٥ (٧٠٤٧)، وأبو داود (٥٠٢٤)، والترمذي (١٧٥١)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٧٢٠)، وابين حبان (٥٦٨٥)، والطبراني في «الكبير» (١١٦٣٧)، والبيهقي ٧/ ٢٦٩.

(٤) ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه أبان بن أبي عيّاش وهو متروك، والآخر فيه الوليد بن المهلب والنضر بن محرز، وكلاهما شديد الضعف.

أخرجه: البزار (٦٢٣٧)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٦٦ و٨/ ٣٦٥، وابن حبان في «المجروحين» ١/ ٩٧، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦١٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٠٧٩).

١٥١١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ،
 وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ﴾ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (١).

١٥١٢ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ عَنْ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِي وَقَالَ: «حَسَنٌ » (٢).

١٥١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ عِنْ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الشَّوْمُ: سُوءُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (٣).

١٥١٤ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤٠).

١٥١٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «مَنْ عَيْرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّىٰ يَعْمَلَهُ ﴾ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ١١٨/٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٤٩)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٥٤٧)، والحاكم ١/ ٦٠، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٨١٧).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. أخرجه: الترمذي (٢٠١٢)، والروياني في «مسنده» (١٠٩٥)، والطبراني في «الكبير» (٥٧٠٢)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) ضعيف؛ فيه أبو بكر بن عبد الله الغساني وهو ضعيف، وحبيب بن عبيد لم يسمع من عائشة. أخرجه: أحمد ٦/ ٨٥، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢)، والطبراني في «الأوسط» (٤٣٦٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٦/ ١٠٣٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٤٤٨، والبخساري في «الأدب المفسرد» (٣١٦)، ومسلم ٨/ ٢٤ (٨٩٥٨)(٨٦)، وأبو داود (٤٩٠٧)، وابن حبان (٥٧٤٦)، والبيهقي ١٩٣/١٠.

<sup>(°)</sup> ضعيف جداً؛ آفته محمد بن الحسن الهمداني وهو شديد الضعف، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ ابن جبل. ولم يحسن الحافظ حين أشار إلى انقطاعه ولم يذكر آفته الحقيقية. أخرجه: الترمذي (٢٠٠٥)، والطبراني في «الأوسط» (٢٢٤٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٢٧١).

١٥١٦ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَيُلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ ؛ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيُلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيُلٌ لَهُ» أَخْرَجَهُ الثَّلاَئَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَويٌ (١).

١٥١٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَـهُ» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ<sup>(٢)</sup>.

١٥١٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الْخَصِمُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

أخرجه: أحمد ٥/ ٢، والدارمي (٢٧٠٢)، وأبو داود (٤٩٩٠)، والترمذي (٢٣١٥)، والنسائي في «الكبرئ» (١٢١)، والروياني في «مسنده» (٩١٠)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (١٢٤)، والطبراني في «الكبير» ١٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً؛ آفته عنبسة بن عبد الرحمن، قال عنه أبو حاتم: كان يضع الحديث.

أخرجه: ابن أبي الدنيا في «المصمت» (٢٩١)، والحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (١٠٨٠)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٠٥)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/٦٦، والبخاري ٩/ ٩١ (٧١٨٨)، ومسلم ٨/ ٥٥ (٢٦٦٨)، والترمذي (٣ (٢٩٧٦)، والنسائي ٨/ ٢٤٧، وابن حبان (٢٩٧٥)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٢٠٩٧)، والبيهقي ١٠٨/١٠.

تنبيه: الحديث أخرجه البخاري كذلك، فعزو الحافظ الحديث لمسلم فقط وهم بيِّن، والله و في الخصومة كبيرة من الكبائر، ذكرها الذهبي في «الكبائر»: ٢٢١، وذكرها الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» ٢/ ٨٥٠، ومن أحسن القول في هذا: «ما رأيت شيئاً أذهب للدين، ولا أنقص للمروءة، ولا أضبع للذة، ولا أشغل للقلب من الخصومة».

# بَابُ التَّرْغِيبِ('' فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

١٥١٩ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ عَلَيْكُمْ بِالسَّدُقَ، فَإِنَّ الْسِّدُقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، الصِّدُقَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّىٰ الصِّدْقَ، حَتَّىٰ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهَ صِدِيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِب، فَإِنَّ الْكَذِب، وَيَتَحَرَّىٰ يَهْدِي إِلَىٰ النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِب، وَيَتَحَرَّىٰ الْكَذِب، حَتَّىٰ يُكْذِب، وَيَتَحَرَّىٰ النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِب، وَيَتَحَرَّىٰ الْكَذِب، حَتَّىٰ يُكْذِب، وَيَتَحَرَّىٰ الْكَذِب، حَتَّىٰ يُكْذِب، وَيَتَحَرَّىٰ الْكَذِب، حَتَّىٰ يُكُذِب، وَيَعَرَىٰ

١٥٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴾ قَالَ: «إِيَّـاكُمْ وَالظَّـنَّ، فَـإِنَّ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الظَّـنَّ الْكَابِ الْعَالِمُ وَالظَّـنَّ عَلَيْهِ (٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة (ت) «الرغبة»، والمثبت من (م) و(غ).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ١/ ٣٨٤، والبخاري ٨/ ٣٠ (٦٠٩٤)، ومسلم ٨/ ٢٩ (٢٦٠٧) (١٠٥)، وأبو داود (٤٩٨٩)، والترمذي (١٩٧١)، وأبو يعلى (١٣٨٥)، وابن حبان (٢٧٣)، والبيهقي ١١/ ١٩٥٠. انظر: «المحرر» (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) صحيح. تقدم تخريجه برقم (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٦، والبخاري ٨/ ٦٣ (٦٢٢٩)، ومسلم ٦/ ١٦٥ (٢١٢١)، وأبو داود (٤٨١٥)، وأبو يعلى (١٦٤)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٩)، وابن حبان (٥٩٥)، والبيهقى ٧/ ٨٩. انظر: «المحرر» (١٢٤٥).

١٥٢٢ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقُّهُ أَهُ وَاللَّهُ اللَّهِ الدِّينِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٥٢٣ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ('').

١٥٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِنِينِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

١٥٢٥ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾: «إِنَّ بِمَا أَدْرَكَ النَّـاسُ مِـنْ كَلَام النُّبُوَّةِ الْأُولَىٰ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَلَ اللهِ ﴾: «الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ،

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٩٢، والبخاري ١/ ٢٧ (٧١)، ومسلم ٣/ ٩٥ (١٠٣٧)، وابن ماجه (١٠٣٧)، وأبو عوانة (٤٠٥٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٨٣)، وابن حبان (٨٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٩٨). انظر: «المحرر» (١٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: معمر في «جامعه» (٢٠١٥٧)، وابن أبي شيبة (٢٥٨٣٢)، وأحمد ٢/٦٤٦، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٠)، وأبو داود (٤٧٩٩)، والترمذي (٢٠٠٢)، والطحاوي في «شعب الإيمان» (٧٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) صبحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٩، والبخاري ١/ ١٢ (٢٤)، ومسلم ١/ ٤٦ (٣٦)، وأبو داود (٥٩)، وأبو داود (٤٧٩٥)، وابن ماجه (٥٨)، والترمذي (٢٦١٥)، والنسائي ٨/ ١٢١، وابن حبان (٦١٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٢١، والبخاري ٨/ ٣٥ (٦١٢٠)، وأبو داود (٤٧٩٧)، وابن ماجه (٤١٨٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٥٣٣)، وابن حبان (٢٠٧)، والبيهقي ١٠/ ١٩٢. انظر: «المحرر» (١٢٥٩).

وَاسْتَعِنْ بِاللهُ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَلْ: قَلْرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٥٢٧ - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّىٰ لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

١٥٢٨ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (٣).

١٥٢٩ - وَلِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ (١٥٢٩

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٦، ومسلم ٨/ ٥٦ (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩)، والنسائي في «الكبرئ» (١٠٣٨١)، وأبو يعلى (١٥٦٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٥٩)، وابن حبان (٥٧٢١)، والبيهقى ١٠/ ٨٩. انظر: «الإلمام» (١٦٧٨)، و«المحرر» (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٤٢٨)، ومسلم ٨/ ١٦٠ (٢٨٦٥) وأبو داود (٤٨٩٥)، وابن ماجه (١٧٩٤)، والبزار (٣٤٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/ ١٧، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) اختلف في تعيين مرزوق أبي بكر التيمي راويه في «جامع الترمذي»، وهو مجهول، وقيل: مرزوق أبو بكير التيمي، فمنهم من فرق بينهما ومنهم من جعلهما واحداً، أما الأول فمجهول الحال، وأما الثاني فحاله قد ينتهض، وجاء من طرق أخرئ لا يصح منها شيء.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٦٠٥٢)، وأحمد ٦/ ٤٥٠، وعبد بن حميد (٢٠٦)، والترمذي (١٩٣١)، والحارث كما في «بغية الباحث» (٨٨١)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٨٨٥)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (١٣٤)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٢٩)، والبيهقي ٨/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وعبيد الله بن أبي زياد القداح، وهو ليس بالقوي. أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (٦٨٧)، وأحمد ٦/ ٤٦١، وأبو داود (١٧٣٧)، وعبد بن حيد (١٧٣٧)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (٩٩٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/ (٤٤١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٣٣١).

١٥٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١٠).

١٥٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ سَلَامٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامِ ﴾ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢).

١٥٣٢ - وَعَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﴾ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴾ وَلَمْ النَّعِيحَةُ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ الْخُرَجَهُ لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ الْخُرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣). مُسْلِمُ (٣).

١٥٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْكَثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقُوىٰ الله وَحُسْنُ الْخُلُقِ ﴾ أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه: أحمد ۲/ ۲۳۵، ومسلم ۸/ ۲۱ (۲۰۸۸)، والترمذي (۲۰۲۹)، وأبو يعلى (۲۰۲۸)، وابن خزيمة (۲۶۳۸) بتحقيقي، وابن حبان (۳۲٤۸)، والبيهقي ٤/ ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٥١، والدارمي (١٤٦٠)، وابن ماجه (١٣٣٤)، والترمذي (٢٤٨٥)، والطبراني في «الكبير» ١٣/ (٣٨٥)، والحاكم ٣/ ١٣، والبيهقي ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٠٢، ومسلم ١/ ٥٥ (٥٥)، وأبو داود (٤٩٤٤)، والنسائي ٧/ ١٥٦، وأبو يعلى (٤٩٤٤)، والبيهقي ٨/ ١٦٣. انظر: «الإلمام» (١٩٤٤)، و«المحرر» (١٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن؛ لأجل يزيد بن عبد الرحمن الأودي ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي وروئ عنه أكثر من اثنين.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٨٩)، وابن ماجه (٤٢٤٦)، والترمذي (٢٨٩)، والحاكم ٤/٤٢، والحاكم ٤/٤٠٠، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٤٢٩)، وابن حبان (٤٧٦)، والحاكم ٤/٤٢، والبيهقى في «شعب الإيمان» (٤٥٧٠).

١٥٣٤ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ (١) بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢). لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ (١٥٣٥ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (٣).

١٥٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هِنَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ » النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ » النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ » النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ » النَّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ » الصَّحَابِيَّ (٤٠٠ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التَّرْمِذِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصِّحَابِيَّ (٤٠٠ أَنْ الْمُورَانِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُولَا الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُولُ الللللْمُ الللْمُولُ اللللْمُ الللْمُؤْمِلُ الل

<sup>(</sup>١) «منكم» من نسخة (م) وهو كذلك في مصادر التخريج، ولم ترد في نسخة (ت).

<sup>(</sup>٢) ضعيف جداً؛ آفته عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٥٨٤٢)، وأبو يعلى (٢٥٥٠)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (١٨)، والحاكم ١/ ١٢٤، وأبو نعيم في «الحلية» ١٠/ ٢٥، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) اختلف في تحسين الحديث وتضعيفه تبعاً للخلاف الحاصل في كثير بن زيد الأسلمي، فمنهم من حسّن حديثه ومنهم من لم يقبل تفرده.

أخرجه: البخماري في «الأدب المفرد» (٢٣٨)، وأبسو داود (٩٩١٨)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (٩٢٨)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٥)، والبيهقي ٨/١٦٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: الطيالسي (١٨٧٦)، وأحمد ٢/ ٤٣، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٨)، وابن ماجه (٤٣٠)، والترمذي (٢٥٠٧)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٥٥٤٣)، والخرائطي في «اعتلال القلوب» (٧١)، والطبراني في «الأوسط» (٣٦٨)، وأبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٥٦٥، والبيهقي ١٠/ ٨٩.

تنبيه: إسناد ابن ماجه ليس بحسن، بل فيه عبد الواحد بن صالح وهو مجهول هذا أولاً، ثانياً: ظاهر كلام الحافظ أنَّ إسناد ابن ماجه -الحسن عنده - هو من صُرِّح فيه باسم الصحابي فقط، وليس الأمر كذلك؛ فقد جاء من غير طرق صحيحة مصرِّحاً باسمه، مع أنَّ هذا الخلاف لا يضر في اسم الصحابي كما هو معلوم، ثالثاً: اللفظ الذي ذكره الحافظ لا يعود لابن ماجه ولا للترمذي إنَّما هو للبخاري في «الأدب المفرد».

١٥٣٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده حسن؛ لأجل عوسجة بن الرماح الذي وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، بينما قال عنه الدارقطني: شبه مجهول لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به. وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد ٦/ ٦٨ ورجاله ثقات.

أخرجه: الطيالسي ٣٧٤، وأحمد ١/ ٤٠٣، وأبو يعلى (٥٠٧٥)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٤٢)، والبن حبان (٩٥٩)، والطبراني في «الدعاء» (٤٠٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٤٤٧)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨١٨٣).

### بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

١٥٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا (١٠).

١٥٣٩ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللّهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِ حَسَنِ (٢). أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهُ مِنْ وَكُرِ اللهِ ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِ حَسَنِ (٢). 

108، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، 
يَذْكُرُونَ اللهُ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ﴾ 
يَذْكُرُونَ اللهُ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فيمَنْ عِنْدَهُ ﴾ 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ۲/ ٥٤٠، والبخاري ۹/ ۱۸۷ قبيل (۷٥۲٤) معلقاً، وابن ماجه (٣٧٩٢)، وابن حبان (٨١٥)، والطبراني في «الأوسط» (٦٦٢١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٠٦).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف؛ طاوس لم يسمع من معاذ، نص عليه ابن المديني، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۰، ۳۰)، وعبد بن حميد (۲۷)، والطبراني في «الكبير» ۲۰ (۳۵۲)، و وذكر الدارقطني الخلاف فيه وقال: الموقوف أصح «العلل» (۹۸۲)، وجاء من طريق آخر أخرجه أحمد ٥/ ٢٣٩، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن زياد بن أبي زياد أنّه بلغه عن معاذ بن جبل به مرفوعاً، وأخرجه: ابن ماجه (۳۷۹)، والترمذي (۳۳۷۷)، والحاكم ۱/ ٤٩٦، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۲۰)، من طريق عبد الله بن سعيد، عن زياد، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء، وفي آخره قال معاذ، فذكره موقوفاً من قوله، وظاهره الاتصال، وخالفه الإمام مالك «الموطأ» وهذا الحديث لم يرد في نسخة (م).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٤٧، ومسلم ٨/ ٧٧ (٢٧٠٠) (٣٩)، وأبو داود (١٤٥٥)، وابن ماجه (٣٩))، والترمذي (٣٣٧٨)، وأبو يعلى (١٢٨٣)، وابسن حبان (٧٦٨)، والبيهقي في «شعب

١٥٤١ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «حَسَنٌ » (١٠).

١٥٤٢ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

١٥٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ الْمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

الإيمان» (٧٢٥).

تنبيه: لم يسق الحافظ رواية مسلم -كما هو المفترض- إنَّما الذي ساقه قريب من لفظ ابن ماجه. انظر: «المحرر» (١٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٤٦٣، وأبو داود (٤٨٥٦)، والترمذي (٣٣٨٠)، وابن حبان (٥٩١)، والمراني في «الدعاء» (١٩٣)، والحاكم ١/ ٤٩٢، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١١).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٤٢٢، والبخاري ٨/ ٨٦ (٤٠٤)، ومسلم ٨/ ٦٦ (٢٦٩٣)، و والترمذي (٣٥٥٣)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٨٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٤٠١٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٨٨).

تنبيه: قول الحافظ: متفق عليه، عنى بذلك أصل الحديث، وإلا فهو لفظ مسلم مع خرم لجملة: «له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، وأما لفظ البخاري فهو: «من قال عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل».

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٢، والبخاري ٨/ ١٠٧ (٦٤٠٥)، ومسلم ٨/ ٦٩ (٢٦٩١)، وابن ماجه (٣٨١٢)، وابن حبان (٨٢٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٣٨١٣)، وابن حبان (٨٢٩)، والطبران في «الدعاء» (٦٨٣).

١٥٤٤ - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عِنْ اللَّهِ عَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِهَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِهَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهُ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِهَاتِهِ الْخَرَجَةُ مُسْلِمُ (١).

٥٤٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَسُبْحَانَ اللهِ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الصَّالِحَاتُ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).

َ ١٥٤٦- وَعَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [ ١٥٤٦- وَعَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ [ الْكَلَامِ إِلَى اللهُ وَالْمَهُ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ﴾ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٣).

١٥٤٧ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ : قَالَ ( \* ) رَسُولُ اللَّهِ ﴿: «يَسَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ » مُتَّفَتُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٦٤٧)، ومسلم ٨/ ٨٣ (٢٧٢٦)، وابن ماجه (٣٨٠٨)، والترمذي (٣٥٥٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمشاني» (٣١٠٦)، والنسائي ٣/ ٧٧، وابن خزيمة (٧٥٣) بتحقيقي، وابن حبان (٨٢٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه دراج بن سمعان، والأكثر على تضعيفه وبالأخص روايته عن أبي الهيثم. أخرجه: أحمد ٣/ ٧٥، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» (٢٦٠٤)، وأبو يعلى (١٣٨٤)، وابن حبان (٨٤٠)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٩٧)، والحاكم ١/ ١٥، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٠، ومسلم ٦/ ١٧٢ (٢١٣٧)، وابن ماجه (٣٨١١)، والنسائي في «الكبرئ» (١٦٨٧)، وابن حبان (٨٣٥)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٨٧)، والبيهقي ٦/٩ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) جاء في بعض النسخ المطبوعة بعد هذا: «لي»، ولم ترد في نسخنا الخطية، وهي مثبتة في «صحيح البخاري».

#### عَلَيْهِ (١)، زَادَ النَّسَائِيُّ: ﴿ وَلَا مَلْجَأً مِنَ اللَّهُ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (٢).

١٥٤٨ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ اللَّعْبَادَةُ» وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ (٣).

١٥٤٩ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنْسِ بِلَفْظِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ»(٤).

• ١٥٥٠ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَ الدُّعَاءِ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٥).

١٥٥١ - وَعَنْ أَنْسٍ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٣٩٩، والبخاري ٨/ ١٠١-١٠٢ (٦٣٨٤)، ومسلم ٨/ ٧٧ (٢٧٠٤)، وأبو داود (١٥٢٦)، وابن ماجه (٣٨٢٤)، والترمذي (٣٤٦١)، والنسائي في «الكبرئ» (٢٣٢٧)، وأبو يعلي (٧٢٥٢)، وابن حبان (٨٠٤)، والبيهقي ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) ظاهر إسناده الصحة، وقد وهم الحافظ حين عزا هذه الزيادة لحديث أبي موسى، وهي ليست فيه لا عند النسائي ولا غيره، إنَّما هي من حديث أبي هريرة الذي أخرجه: أحمد ٢/ ٣٠٩، والنسائي في «الكبرى» (١٠١٨)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٣٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٢٦٧، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧١٤)، وأبو داود (١٤٧٩)، وأبو داود (١٤٧٩)، وابن حبان وابن ماجه (٣٨٢٨)، والترمذي (٣٣٧٢)، والنسائي في «الكبرئ) (١١٤٠٠)، وابن حبان (٨٩٠)، والطبراني في «الدعاء» (٢)، والحاكم ١/ ٤٩١-٤٩١، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٤).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهـو ضـعيف. أخرجـه: الترمـذي (٣٣٧١)، والطبـراني في «الدعاء» (٨)، وفي «الأوسط» (٣١٩٦).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف؛ فيه عمران بن داور القطان، والراجح أنَّ تفرده لا يقبل.

أخرجه: أحمد ٢/ ٣٦٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (٧١٢)، وابن ماجه (٣٨٢٩)، والترمذي (٣٣٧٠)، وابن حبان (٨٧٠) والحاكم ١/ ٤٩٠، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣).

تنبيه: عزو الحافظ الحديث لابن حبان والحاكم فيه قصور؛ لأنَّ الحديث عند من رأيت في التخريج، وهم أولى بالعزو ممن ذكر.

يُردُّهُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ (١) ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ (١).

١٥٥٢ - وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفَرًا ﴾ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (٢).

١٥٥٣ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ،لَمْ يَرُدَّهُ مَا، حَتَّىٰ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١). وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا:

<sup>(</sup>١) لم ترد في نسخة (م).

<sup>(</sup>٢) صحيح. تقدم تخريجه برقم (٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف؛ مداره على أبي عثمان النهدي الذي يرويه عن سلمان، وقد اختلف عليه فيه، فرواه جعفر بن ميمون - وهو صدوق يخطئ - أخرجه: أحمد ٥/ ٤٣٨، وأبو داود (١٤٨٨)، وابن ماجه (٣٨٦٥)، والترمذي (٣٥٥٦)، والبزار (٢٥١١)، وابن حبان (٢٧١)، والطبراني في «الكبير» (١٤٨٨)، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٠٧، والحاكم ١/ ٤٩٧، والبيهقي والطبراني في «الكبير» (٢١١، وتابعه أبو المعلى - وهوثقة - أخرجه: المحاملي في «أماليه» (٤٣٣)، والبغوي (١٣٨٥)، والبغوي وتابعهما سليمان التيمي من رواية محمد بن الزبرقان عنه - وابن الزبرقان صدوق ربما وهم أخرجه: ابن حبان (١٨٨٠)، والطبراني في «الكبير» (١٦٠٠)، والحاكم ١/ ٥٣٥، والبيهقي في «الكبير» (١٢٠٠)، والحاكم أر ٥٠٥)، والبيهقي في أخرجه: وكيع في «الزهد» (١٢٧)، ويزيد بن أبي صالح أخرجه: وكيع في «الزهد» (١٢٧)، وهناد بن السري في «الأسماء والصفات» (١٨٥)، وسليمان التيمي من رواية معاذ بن معاذ أخرجه: ابن أبي شبية (١٧١)، ويزيد بن هارون أخرجه: أحمد من رواية معاذ بن معاذ أخرجه: ابن أبي شبية (١٧١٠)، ويزيد بن هارون أخرجه: أحمد أخرجه: أحمد في «الزهد» (١٧١)، ويدين بن سعيد أخرجه: أحمد في «الزهد» (١٨٥١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠٥١)، ويحيئ بن سعيد أخرجه: أحمد في «الزهد» ألم والبيهة في «الأسماء والصفات» (١٠٥١)، ويحيئ بن سعيد أخرجه: أحمد في «الزهد» (١٢٨)، ثلاثتهم عن سليمان، وخمستهم: حميد ويزيد وثابت والجريري وسليمان - في الراجع عنه - عن أبي عثمان فأوقفوا الحديث، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) منكر؛ بهذا حكم يحيئ بن معين وأبو زرعة؛ فيه حمّاد بن عيسى الجهني متفق على ضعفه. أخرجه: عبد بن حميد (٣٩)، والترمذي (٣٣٨٦)، والبزار (٢١٧)، والطبراني في «الدعاء» (٢١٢)، والحاكم ١/ ٥٣٥.

١٥٥٤ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنُ (١).

٥٥٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ أَوْلَىٰ النَّاسِ بِسِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً ﴾ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).

٢٥٥٦ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ : «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ، أَنْ يَقُولَ اللهِ ﴿ : «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ، أَنْ يَقُولَ اللهِ ﴿ : «سَيِّدُ اللهِ عَلَى عَهْدِكَ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (\*).

١٥٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ اللَّهُمَّ اللهُ الْعَافِيةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَاي، الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَاي، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ

<sup>(</sup>۱) ضعيف؛ أما سند أبي داود (۱٤٨٥)، والبيهقي ٢/٢١٢، فهو مسلسل بالمجاهيل، وجاء عند عبد ابن حميد (٧١٥)، وابن ماجه (٣٨٦٦)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٧٩)، والحاكم ١/٣٦٦، من وجه آخر، وفيه صالح بن حسّان، وهو متروك.

تنبيه: مما سبق يتبين لك أنَّه لا وجه لقول الحافظ أنَّه حديث حسن، خاصة وأنَّ الأئمة حكموا بنكارته.

<sup>(</sup>٢) ضعيف؛ فيه عبد الله بن كيسان الزهري لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي والأكثر على تضعيفه، والحديث فيه اضطراب كذلك.

أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٢٤٤٧)، والترمذي (٤٨٤)، والبزار (١٤٤٦)، وأبو يعلى (٢٠١٥)، وابن حبان (٩١١)، والطبراني في «الكبير» (٩٨٠٠)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٧٠).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ١٢٢، والبخاري ٨/ ٨٨ (٦٠٠٦)، والترمذي (٣٣٩٣)، والبزار (٣٤٨٨)، والبزار (٣٤٨٨)، وابن حبان (٩٣٦)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٦٠).

<sup>(</sup>٤) المثبت من (م) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (ت) «هذه».

خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (۱).

١٥٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِيْكَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٠).

٩ ٥ ٥ ٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهَ بْنِ عُمَرَ هِنَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ الل

١٥٦٠ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ ﴿ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي الشَّهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ: ﴿ لَقَدْ سَأَلُ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ ( عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٢٠٠)، وأبو داود (٤٧٥)، وابن ماجه (٣٨١)، والنسائي في «الكبرئ» (١٠٣٥)، وابن حبان (٩٦١)، والحاكم ١/ ٥١٠- ١٨٥، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٦٨٥)، ومسلم ٨/ ٨٨ (٢٧٣٩)، وأبو داود (٥٠٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٩٠٠)، والطبراني في «الدعاء» (١٣٣٧)، والحاكم ١/ ٥٣١، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه حيي بن عبد الله، ولا يحتمل تفرده بالحديث، وللجملة الأخيرة منه شاهد عند البخاري ٨/ ٩٣ (٦٣٤٧)، ومسلم ٨/ ٧٦ (٢٧٠٧) من حديث أبي هريرة.

أخرجه: أحمد ٢/ ١٧٣، والنسائي ٨/ ٢٦٥، وابن حبان (١٠٢٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٢)، والطبراني في «الكبير» (٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٣٤٩، وأبو داود (٩٣١)، وابن ماجه (٣٨٥٧)، والترمذي (٣٤٧٥)، والنسائي في «الكبرئ» (٧٦١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٣)، وابن حبان (٨٩١)، والحاكم ١/ ٥٠٤، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٢٦).

١٥٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»، وَإِذَا أَمْسَىٰ قَالَ: «وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» أَخْرَجَهُ إِلاَّرْبَعَةُ (١).

١٥٦٢ - وَعَنْ أَنسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

١٥٦٣ - وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيتَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (\*).

١٥٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٣٤٥، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٩٩)، وأبو داود (٥٠٦٨)، وابن حبان (٩٦٤)، وابن ماجه (٣٨٦٨)، والترمذي (٣٣٩)، والنسائي في «الكبرئ» (٩٧٥٢)، وابن حبان (٩٦٤)، والطبراني في «الدعاء» (٢٩٢)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٥).

تنبيه: حصل خلاف في تحديد اللفظ مع الوقت، وكذلك ورد الحديث من أمره ١٠٠٠ تنبيه:

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه: أحمد ۳/ ۱۰۱، البخاري ۸/ ۱۰۳ (۱۳۸۹)، ومسلم ۸/ ۲۸ (۲۲۹۰)، وأبو داود (۱۰۸۹)، والترمذي (۳٤۸۷)، والنسائي في «الكبرئ» (۱۰۸۲۱)، وابن حبان (۹٤٠)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه: البخاري ٨/ ١٠٥ (٦٣٩٨)، ومسلم ٨/ ٨٠ (٢٧١٩)، والروياني في «مسنده» (١١٥)، وابن حبان (٩٥٧)، والطبراني في «الدعاء» (١٧٩٥)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (١٩٤). هذا الحديث والذي بعده سقط من نسخة (ت).

آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (۱).

٥٦٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (٢).

١٥٦٦ - وَلِلتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَزِدْنِي عِلْهًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٣٠٠.

١٥٦٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِيَ ﴿ عَلَمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ( ' )، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ عَنْ خَيْرِ مَا سَأَلُكَ الْجَنَّةَ، عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (٦٦٨)، ومسلم ٨/ ٨١ (٢٧٢٠)، والبزار (١٩٠٩)، والبزار (٩٠١٩)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف؛ فيه أسامة بن زيد ولم يعين هل هو العدوي أم الليثي؟ لكن الذي يظهر أنه الأخير فقد ذكره المزي فيمن روئ عن سليمان بن موسى وهو لا يقبل حديثه إذا انفرد، وفيه كذلك سليمان بن موسى الأموي قال عنه البخاري: عنده مناكير.

أخرجه: النسائي في «الكبرئ» (٧٨١٩)، والطبراني في «الـدعاء» (١٤٠٥)، والحـاكم ١٠١٥، وتمام في «فوائده» -كما في «الروض البسام» (١٦١٠)-، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢١٠).

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن ثابت وهو مجهول، وفيه كذلك موسئ بن عبيدة وهو ضعيف.
 أخرجه: ابن أبي شيبة (٣٠٠٠٦)، وعبد بن حميد (١٤١٩)، وابن ماجه (٣٨٣٣)، والترمذي
 (٣٥٩٩)، والطبران في «الدعاء» (٤٠٤١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٤) جاء في (ت) بعد هذه الكلمة «اللهم إني أسألك من خيىر ...»، والمثبت من (م) وهـو كـذلك في «سنن ابن ماجه».

عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١). ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (١).

١٥٦٨ - وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللَّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللهَ وَبِيبَتَانِ إِلَىٰ الرَّحْمَٰنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَىٰ اللَّهُ سَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللهَ الْعَظِيمِ» (٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۹۹۵۷)، وأحمد ٦/ ١٣٤، والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۳۹)، وابن ماجه (۲۸۲۹)، وأبو يعلى (٤٤٧٣)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦٠٢٣)، وابن حبان (٨٦٩)، والطبراني في «الدعاء» (١٣٤٧)، والحاكم ١٢/٥-٥٢١.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه: أحمد ٢/ ٢٣٢، والبخاري ٨/ ١٠٧ (٦٤٠٦)، ومسلم ٨/ ٧٠ (٢٦٩٤)، وابن ماجه (٣٨٠٦)، والترمذي (٣٤٦٧)، والنسائي في «الكبرئ» (١٠٥٩٧)، وأبو يعلى (٦٠٩٦)، وابن حبان (٨٣١)، والطبراني في «الدعاء» (١٦٩٢)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٢٤٦).

# فهرس الموضوعات

| الموصدوع                                       |    |
|------------------------------------------------|----|
| المقدمةالمقدمة                                 | ٥  |
| ترجمة المصَّنِف                                | ٩  |
| وصف النسخ الخطية                               | ٣٢ |
| منهج التحقيقمنهج                               | ٣٤ |
| كتابُ الطُّهارةكتابُ الطُّهارة                 | ٤٧ |
| باب المياه                                     | ٤٧ |
| باب الآنية                                     | ٥٣ |
| باب إزالة النَّجَاسة وبيانها                   | ٥٦ |
| باب الوُضُوء                                   | ٥٨ |
| باب المسح على الخُفَّينباب المسح على الخُفَّين | 77 |
| باب نواقِضِ الوُضُوءباب نواقِضِ الوُضُوء       | 79 |
| باب قضاءِ الحاجةِباب قضاءِ الحاجةِ             | ٧٦ |
| باب الغُسلِ وحُكمِ الجُنُبِ                    | ٨٢ |
| باب التَّيَمَّمُ                               | ۸٩ |
| باب الحَيضِ                                    | 93 |
| كتاب الصَّلاةِكتاب الصَّلاةِ                   | 91 |
| باب المو اقيتِ                                 | 91 |

| الصفحا   | الموضوع                                  |
|----------|------------------------------------------|
| 1.7      | باب الأَذانِ                             |
| 118      | باب شروطِ الصَّلاةِ                      |
| 171      | باب سُترةِ المصلِّي                      |
| 178      | باب الحَثِ على الخُشُوعِ في الصَّلاةِ    |
| ١٢٨      |                                          |
| 188      | باب صفةِ الصَّلاةِ                       |
| 107      | باب سجودِ السَّهوِ وَغَيرهِ              |
| ٠, ٣ ٣٢٢ | باب صلاةِ التَّطوع                       |
| 177      | باب صلاةِ الجماعةِ والإمامة              |
| 147 741  | باب صلاةِ المسافرِ والمريضِ              |
| 197      | باب صلاةِ الجُمُعَةِ                     |
| Y•Y      | باب صلاةِ الخَوفِ                        |
| 7.0      | باب صلاةِ العِيدَينِباب صلاةِ العِيدَينِ |
| 71.      | باب صلاةِ الكُسُوفِ                      |
| 718      | باب صلاةِ الاستِسقاءِ                    |
| 719      | باب اللِّباسِ                            |
| Ý77°     | كتاب الجناً ثز                           |
| 137      | كتاب الزَّكاة                            |
|          | باب صدقة الفطر                           |

| صفحة         | ול           | الموضوع                              |
|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 707          |              | باب صدقة التطوع                      |
| 707          |              | باب قسم الصدقات                      |
| 409          |              | كتاب الصيام                          |
| 779          |              | باب صوم التطوع وما نهي عن صومه       |
| 277          |              | باب الاعتكاف وقيام رمضان             |
| <b>Y V V</b> |              | كتاب الحج                            |
| <b>Y V V</b> |              | باب فضله وبيان من فرض عليه           |
| 111          |              | باب المواقيت                         |
| ۲۸۳          |              | باب وجوه الإحرام وصفته               |
| 317          |              | باب الإحرام وما يتعلق به             |
| ۲۸۸          |              | باب صفة الحج ودخول مكة               |
| ۳            |              | باب الفوات والإحصار                  |
| ۳٠١          |              | كتاب البيوع                          |
| ۲٠١          |              | باب شروطه وما نهي عنه منه            |
| ۲۱٦          |              | باب الخيار                           |
| ۳۱۸          |              | باب الربا                            |
| 377          | لثمارلثمارلا | باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول وا |
| 444          |              | أبواب السلم والقرض والرهن            |
| ۲۳.          | •••••        | باب التفليس والحجر                   |

| الصفحة     | الموضوع             |
|------------|---------------------|
| ٣٣٤        | باب الصلح           |
| ٣٣٦        | باب الحوالة والضمان |
| TTA        | باب الشركة والوكالة |
| ٣٤٠        | باب الإقرار         |
| ٣٤١        | باب العارية         |
| <b>TET</b> | باب الغصب           |
| ٣٤٦        | باب الشفعة          |
| ٣٤٨        | باب القراض          |
| ٣٤٩        | باب المساقاة        |
| ΥοΨ'       | باب إحياء الموات    |
| ٣٥٦        | باب الوقف           |
|            | باب الهبة           |
| <b>777</b> | باب اللقطة          |
|            | باب الفرائض         |
| <b>TTV</b> | باب الوصايا         |
| <b>TVT</b> | باب الوديعة         |
| ٣٧٤        | كتاب النكاح         |
| ٣٨٥        | باب الكفاءة والخيار |
| ٣٩٠        | باب عشرة النساء     |

| صفحة |               | الموضوع            |
|------|---------------|--------------------|
| 490  |               | باب الصداق         |
| 447  |               | باب الوليمة        |
| ٤٠٢  |               | باب القسم          |
| ٤٠٥  |               | باب الخلع          |
| ٤٠٦  | •••••         | كتاب الطلاق        |
| ٤١٢  |               | باب الرجعة         |
| ٤١٣  | ر والكفارة    | باب الإيلاء والظها |
| ٤١٥  |               | باب اللعان         |
| ٤١٩  | ادا           | باب العدة والإحدا  |
| 577  |               | باب الرضاع         |
| ٤٣٠  | •••••         | باب النفقات        |
| ٤٣٤  |               | باب الحضانة        |
| ٤٣٦  | •••••         | كتاب الجنايات      |
| 884  |               | باب الديات         |
| 889  | لقسامةللقسامة | باب دعوى الدم وا   |
| ٤٥٠  | يي            | باب قتال أهل البغو |
| 207  | قتال المرتد   | باب قتال الجاني و  |
| ٤٥٥  |               | كتاب الحدود        |
| ٤٥٥  |               | باب حد الزاني      |

| صفحا  | । भिरुक्त एव                  |
|-------|-------------------------------|
| 773   | باب حد القذف                  |
| ٤٦٤   | باب حد السرقة                 |
| १७९   | باب حد الشارب وبيان المسكر    |
| ٤٧٣   | باب التعزير وحكم الصائل       |
| ٤٧٥   | كتاب الجهاد                   |
| ٤٨٨   | باب الجزية والهدنة            |
| 193   | باب السبق والرمي              |
| 298   | كتاب الأطعمةكتاب الأطعمة.     |
| ٤٩٦   | باب الصيد والذبائح            |
| O • • | باب الأضاحي                   |
| ٥٠٣   | باب العقيقة                   |
| 0 • 0 | كتاب الأيمان والنذور          |
| 017   | كتاب القضاء                   |
| 017   | باب الشهادات                  |
| ٥٢.   | باب الدعوي والبينات           |
| ٥٢٣   | كتاب العتقكتاب العتق          |
| ٥٢٧   | باب المدبر والمكاتب وأم الولد |
| ۰۳۰   | كتاب الجامع                   |
| ۰۳۰   | باب الأدب                     |

| سفحا | <u>।</u> | । प्रेंटिन हुन               |
|------|----------|------------------------------|
| ٥٣٥  |          | باب البر والصلة              |
| 049  |          | باب الزهد والورع             |
| ٥٤٣  |          | باب الرهب من مساوئ الأخلاق   |
| ٥٥٣  |          | باب الترغيب في مكارم الأخلاق |
| ००९  |          | باب الذكر والدعاء            |
| 079  |          | فهرس الموضوعات               |

